







إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ عَالْنَدُرْتَهُمْ أَمْلَمْ نُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٥ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنًا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ ٧٧ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّ بِمَا كَانُواْ يُكَذِّبُونَ اللَّ وَإِذَا فَيْلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓ النَّمَا نَعْنُ مُصْلِحُونَ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ اللَّهِ وَإِذَا قُيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كُمَآءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُوۡمِنُ كُمَآءَامَنَ ٱلسُّفَهَآةُ ۗ أَلاَّ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ١٠ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَّى شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا غَنْ مُسْتَمْزِءُونَ اللَّ اللَّهُ يَسْتَمْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمُ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُوا ٱلضَّلَالَةُ بِٱلْهُدَىٰ فَمَارِيحَت يَجْنَرتُهُمْ وَمَاكَانُواْ مُهْتَدِينَ اللهَ

هشام:
وجهان:
۱. الإدخال مع
الثانية.
الثانية.
عُنْالْمُذَرِّنَهُمُ
المُذَرِّنَهُمُ
الثانية تحقيق الهمزة
الثانية
الثانية
التانية
المنزدكوان:
المنذكوان:

فرادهم ابن ذكوان: إمالة فتحة الزاي والألف

> قيلُ ابن ذكوان: كسر القاف

السفهاء مشام وقفاً: خمسة أوجه انظر تفصيلها نهاية الصحف

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا آضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَّكُهُمْ فِي ظُلُمَتٍ لَا يُبْصِرُونَ اللَّهُ صُمَّ بُكُمُّ عُمْنُ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ اللهُ أَوْكَصَيِّبِ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَلِيعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَ لَصَّوَاعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطُ إِٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ اللَّهُ يَكَادُ ٱلْبَرَقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلُّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشُواْ فِيهِ وَإِذَآ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمُ وَأَبْصَرِهِمْ إِنَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ يَنَا يُهَا النَّاسُ اعْبُدُ واْرَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَّقُونَ أَنَّ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلْأَرْضَ فِرَاشَا وَٱلْسَكَاءَ بِنَآءَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّكَآءِ مَآءً فَأَخْرَجُ بِهِ عِنَ ٱلثَّمَرَ تِ رِزْقًا لَكُمْ فَكَلا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمُ تَعْلَمُونَ ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِمَّانَزُّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِن مِثْلِهِ وَأَدْعُواْ شُهَدَاءَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَتَّقُواْ ٱلنَّارَٱلَّتِي وَقُودُهَاٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَيْفِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

شاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

وَبَيْرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ هُمُ جَنَّاتٍ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُكُلُكُ كُلُما رُزِقُوا مِنْهَامِن تُمَرَةٍ رِّزْقًا ْقَالُواْ هَنذَاالَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأْتُواْ بِهِ عَمْتَشَبِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجُ مُطَهَّرَةً وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْيِءَ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِهِمُّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَنذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ ، كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ ، كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ عِلِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِمِيثَاقِهِ ، وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرُ ٱللَّهُ بِهِ اللهُ وَصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهِ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِأَللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (1) هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَكِمِيعًاثُمَّ ٱسْتَوَيَّ إِلَى ٱلسَكَمَاءِ فَسَوَّ دَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَ تَوْوَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٨)



الدِماءَ مشام وقفاً: ثلاثة أوجه

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَةِ كَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓ أَ أَجَعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِمَآءَ وَنَحُنُ نُسَيِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَّ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ (٣) وَعَلَّمَ ءَادَمَ الْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى الْمَلْيَكَةِ فَقَالَ أَنْبِ وَنِي بِأَسْمَاءِ هَنَوُكا مِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّ قَالُوا اللَّهِ عَالُوا اللَّهِ عَالُوا اللَّهِ عَالُوا اللَّهِ عَالَوا اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَالُوا اللَّهُ الْحَلَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ سُبْحَننكَ لَاعِلْمَ لَنا ٓ إِلَّا مَاعَلَّمْتَنا ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ عَادَمُ أَنْبِتْهُم بِأَسْمَا إِمِّمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَا إِمِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا نُبْدُونَ وَمَاكُنتُمْ تَكُنُّهُونَ اللَّ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِكَةِ ٱسْجُدُواْ لْأَدُمْ فَسَجَدُوٓا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِي وَٱسْتَكْبَرُ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ المُن وَقُلْنَا يَتَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزُوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نُقْرَيا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّ فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطُنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّاكَانَا فِيهِ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَرٌ وَمَتَكُم إِلَى حِينِ (٢٥) فَنَلَقَّىٰ ءَادُمُ مِن زَّيِهِ عَكِلِمَتِ فَنَابَ عَلَيْهُ إِنَّهُ هُوَٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ (٣)

قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَدِينَآ أُولَيْهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّ هُمْ فِبِهَا خَلِدُونَ (٣) يَبَنِيَ إِسْرَاءِيلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِيَّ أَنْعُمْتُ عَلَيْكُمْ وَأُوفُواْ بِعَمْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيِّنِي فَأَرْهَبُونِ (٢٠) وَءَامِنُواْ بِمَآ أَنزَلْتُ مُصَدِقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوٓا أَوَلَكَافِرِ بِهِ - وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَابَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيِّنِي فَأَتَّقُونِ ٤ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقِّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُهُوا ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١١ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلزَّكِعِينَ ٣٠ ﴿ أَتَأْمُرُ وَنَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتْلُونَ ٱلْكِئنَا أَفَلا تَعْقِلُونَ اللَّا وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةَ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ اللَّهِ اللَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ اللَّهِ يَنَبِي إِسْرَةِ مِلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعُمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَتِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ١٠٠ وَأَتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْشُ عَن نَفْسٍ شَيْتًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدُلٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ٧



وَإِذْ نَجَيْنَكُم مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلاَّةٌ مِن زَيِكُمْ عَظِيمٌ ﴿ إِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنِجَيْنَكُمْ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ لَنظُرُونَ ﴿ إِنَّ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةُ ثُمَّ أَغَذَتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ ، وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ اللهُ اللهُ عَفُونًا عَنكُم مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠٠٠ وَ إِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْ تَدُونَ (١٠) وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقُومِهِ ، يَنقُومِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِٱتِّخَادِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓ اللَّي بَارِيكُمْ فَٱقْنُلُوٓ أَنفُكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ، هُو ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ اللهِ وَإِذْ قُلْتُمْ يَنْمُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَ تَكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ١٠٠٠ أَمَّ بَعَثْنَكُم مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَهُ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوكَ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَمَا ظُلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يُظْلِمُونَ (٥)

قِيلُ من دكوان: سر القاف هوافؤها المخافؤة المخافؤة

وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَهْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِتْتُمْ رَغَدًا وَآدْخُلُواْ ٱلْبَابِ سُحَكَدًا وَقُولُواْ حِظَةٌ تُعْفَرُ لَكُرْ خَطَيْكُمْ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ (٧٠) فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ قُولًا غَيْرَالَّذِي فَيلَ لَهُمْ فَأَزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَكَمُواْ رِجْزَامِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ (٥٠) ﴿ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَ فَقُلْنَا أَضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجِرُ فَأَنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَالِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُم كُلُوا وَٱشْرَبُوا مِن رِزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (٥٠) وَإِذْ قُلْتُمْ يَامُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامِ وَاحِدٍ فَأَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَا مِتَا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّ آبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَيَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ ٱلَّذِي هُوَأَدْنَى بِٱلَّذِي هُوَخَيُّ أَهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَلْتُمَّ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِ مُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِنَ ٱللَّهِ وَاللَّهِ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١٠٠٠

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَـٰرَىٰ وَٱلصَّبِعِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ١٠ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُوا مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَآذُكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ اللهُ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِنْ بَعْدِ ذَالِكُ فَلُولًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَكُنتُه مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهُ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوًا مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِعِينَ اللهَ فَعَلْنَهَا نَكُللا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خُلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ اللَّهِ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عِإِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُواْ بَقَرَةً قَالُوٓا أَنَنَّخِذُنَا هُزُوًّا قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ١ ﴿ قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّن لَّنَامَا هِيَّ قَالَ إِنَّهُ. يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَّهٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكُرُّ عَوَانٌ بَيْنَ ذَالِكٌ فَأَفْعَلُواْ مَا تُؤُمرُونَ (١٧) قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّن لِّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّاظِرِينَ اللَّهُ

س آءَ ابن ذكوان: إمالة فتحة الشر مالان

قَالُواْ ٱدْعُ لَنَارِيُّكَ يُبَيِّن لِّنَامَاهِيَ إِنَّ ٱلْبِقَر تَشَنْبُهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن سَنَاءَ ٱللَّهُ لَمُهُ مَدُونَ (١١) قَالَ إِنَّهُ. يَقُولُ إِنَّهَ ابَقَرَةٌ لَاذَلُولُ أَثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي ٱلْحَرَثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيةً فِيهَأْقَ الْوَا ٱلْكَنَ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ فَذَ بَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ ﴾ وَإِذْ قَنَلْتُمْ نَفْسًا فَأَدَّرَهُ تُمْ فِيمَّ أَوَاللَّهُ مُغْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكُنُّهُونَ (١٧) فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَالِكَ يُحِي ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللهُ شُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسُوَةً وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَنَفَجُّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآهُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ الله المُعْونَ أَن يُؤْمِنُوالَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ ومِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ إِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوٓا أَتَحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ، عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلا نَعْقِلُونَ (٧٠)

اُلْمَاءُ مشام رقنا، خسمة أوجه مرافقي



أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْهُمْ أُمِيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِنْبَ إِلَّا أَمَانِي وَإِنْ هُمَّ إِلَّا يَظُنُّونَ اللَّهِ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِئَبَ بِأَيْدِيمٍ مُ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَثَمَنَّا قَلِي لَرُّ فَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّاكُنْبَتُ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَسِّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذَتُّمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَكَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ وَأَمْ نَفُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ كِلَ مَن كُسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَطَتْ بِهِ، خَطِيتَ تُهُ، فَأُولَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٠ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَ بَنِيٓ إِسْرَتِهِ بِلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي ٱلْقُرْيَى وَٱلْيَتَكَمَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ (١٨)

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِن دِيكرِكُمْ شُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿ ثُمَّ أَنتُمْ هَنَوُلآء تَقَنُلُونَ أَنفُسكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَريقًا مِنكُم مِن دِيكرهِم تَظْلَهُرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَرَىٰ تَفْدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِئْبِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جُزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِ ٱلْعَذَابُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٠٠ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُواْ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ اللهِ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئنَبَ وَقَفَّيْ نَامِنَ بَعْدِهِ ، بِٱلرُّسُلِّ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَنْ يَمُ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَكُ برُوجِ ٱلْقُدُسِ أَفَكُلُمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا نَهْوَى أَنفُسُكُمُ اَسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا نَقَنْلُونَ ﴿ اللَّهُ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلُفٌ عَبِل لَّعَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ٧

جاء كم ابن ذكوان ا إمالة فنعة الجيم والالف جاّة هُم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف (المؤضعين)

> **قیلُ** ابن ذکوان: کسر الفاف

وَلُقَدَ جاءَكُم ابن ذكوان: وإمالة فتحة الجيم والألف

وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِنَابٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءًهُم مَاعَرَفُواْ كَفَرُواْ بِدِّهِ فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ (١٨) بِثْكَمَا ٱشْتَرُواْ بِهِ وَأَنفُسَهُمْ أَن يَكُفُرُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلُ ٱللَّهُ مِن فَضَّ لِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ -فَبَآءُ و بِغَضَبِ عَلَىٰ غَضَبِّ وَلِلْكَنفِرِينَ عَذَابٌ مُهِيرٌ اللهُ وَإِذَا فِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُوْمِنُ بِمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ. وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمٌّ قُلُ فَلِمَ تَقَنُّلُونَ أَنْبِيكَآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ اللهُ ﴿ وَلَقَد جَاءَكُم مُوسَىٰ بِٱلْبَيْنَاتِ ثُمَّ ٱلْمُخَذِثُّمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ، وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ١٠٠ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَلَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱسْمَعُوا ۚ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ال

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلِقِينَ اللَّهِ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ بِٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ وَلَنْجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ يُودُ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِجِهِ عَ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُوكَ (0) قُلُ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ رُزَّلُهُ, عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَيُشْرَيْ لِلْمُؤْمِنِينَ (الله مَن كَانَ عَدُوًّا يَلَهِ وَمَلَتِهِ كَتِهِ وَرُسُلِهِ ، وَجِبْرِيلَ وَمِيكُنْمِيلُ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَيْفِرِينَ اللَّهُ وَلَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِنَتِ وَمَا يَكُفُرُ بِهَاۤ إِلَّا ٱلْفَسِقُونَ ١٠٠ أَوَكُلُما عَنهُدُوا عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمَّ بَلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِقُ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنبَ كِتَبَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهِ

جاّء هُمْ ابن ذكوان: إمالة فتحة الحدم والألف وَٱتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَّ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِينِ ٱلشَّيَطِينُ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَآ أَنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَ يْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَنْرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدِ حَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْ نَدُّ فَلَا تَكُفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ عَبْنَ ٱلْمَرْ وَزُوْجِهِ عَ وَمَاهُم بِضَارِينَ بِهِ عِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَنْعَلَّمُونَ مَا يَضُدُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ ٱشْتَرَكهُ مَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقَّ وَلَبِثْسَ مَا شَكَرُوْا بِهِ ۗ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ١٠٠ وَلَوْ أَنَهُمْ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ( الله يَعَالَتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ ٱنظُرْنَا وَٱسْمَعُوا وَلِلْكَ فِرِينَ عَذَابٌ أَلِيهٌ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرِمِن زَّبِّكُمُّ وَٱللَّهُ يَخْنَصُ برَحْ مَتِهِ ، مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ



﴿ مَا نُنسِخُ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِ مِنْهَآ أَوْمِثْلِهَآ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ (١٠٠٠ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ إِنْ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْعَلُواْ رَسُولَكُمْ كُمَا سُبِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدِّلِ ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَٰنِ فَقَد ضَّلَّ سَوَآءَ ٱلسَّكِيلِ ﴿ وَدَّكَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَأَعْفُواْ وَٱصْفَحُواْ حَتَى يَأْتِي ٱللَّهُ بِأَمْرِوَّ عِلَى اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ وَءَاتُوا الزَّكُوةَ وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ عَِجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ المَنْ وَقَالُواْلَن يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ " تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُواْ بُرُهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللهُ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ, لِلَّهِ وَهُوَ مُعْسِنُ فَلَهُ وَأَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خُوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللهُ

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَـٰرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَـٰرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتَلُونَ ٱلْكِئَابُ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَٱللَّهُ يَحَكُّمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِن وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَحِدً ٱللَّهِ أَن يُذْكُرُ فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَأَ أُوْلَتِهِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَآبِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ ١١ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْغُرُبُّ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَثُمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ إِنَ ٱللَّهَ وَاسِعُ عَلِيمُ اللَّهَ قَالُوا ٱتَّخَذَاللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَهُ، قَانِنُونَ ١٠٠ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونَ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا أَلَّهُ أَوْ تَأْتِينَآ ءَايَةٌ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمُّ قَدْ بَيَّنًا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ اللَّهُ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْتَلُعَنْ أَصْحَبِ ٱلْحَدِيدِ

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَنَّبِعَ مِلَّتُهُمَّ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَيُّ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَ هُم بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ (١١) ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنْبَ يَتْلُونَهُ، حَقَّ تِلاَوْتِهِ ﴿ أُولَتِهِكَ يُوْمِنُونَ بِهِ ۗ وَمَن يَكُفُرْ بِهِ > فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ أَن يَبَنِيَ إِسْرَةِ عِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُرُ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُرُ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ (١١١) وَٱتَّقُواْ يَوْمًا لَا تَجْزِى نَفْشُ عَن نَفْسٍ شَيْعًا وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا عَذَلٌ وَلَا لَنفَعُها شَفَاعَةٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ الله ﴿ وَإِذِ ٱبْتَالَى إِبْرَهَا عَرَبُهُ وِكَلِمَاتِ فَأَتَمَهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًّا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِيَّ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَٱتَّخَذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهَنَدَ مُصَلِّي وَعَهِدْنَآ إِلَّ إِبْرَهَنِدَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرا بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ (١٤٦) وَإِذْ قَالَ إِبْرَهَنُمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَلْدَا بَلَدًا ءَامِنَا وَأَرْزُقَ أَهْلَهُ مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْأَخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمْتِعُهُ وَلِيلَاثُمَّ أَضْطَرُهُ وإِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِّ وَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ ١٠٠٠

جاء ك ابن دكوان ، ابنانة هنجة المائة هنجة

المركهام المركهام المركهام المركهام المركهام المركبة المركبة

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهَا مُ أَلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا لَقَبُّلُ مِنَّآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ رَبِّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُسْلِمَةً لَّكَ وَأُرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (١٠٠٠) رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَاينتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئنَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُرَّكِم مَ إِنَّكَ أَنتَ الْعَنِينُ الْحَكِيمُ (١٠٠٠) وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَهَا عَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَأَ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ لَهُ رَبُّهُ وَأَسْلِمٌ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِ ٱلْعَلَمِينَ اللهِ وَأَوْصَىٰ بِهَا إِبْرَهَلْمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَنِينَ إِنَّ ٱللَّهَ أَصْطَفَى لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ (١٦) أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِيَنِيهِ مَا تَعَبُدُونَ مِنْ بَعَدِى قَالُواْ نَعَبُدُ إِلَنْهَكَ وَإِلَنْهُ ءَابَآيِكَ إِبْرَهَلْمُ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَيَحِدًا وَنَحُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (٣٠) تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتَ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَاكَسَبْتُمْ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (٣٣)

إبراهيم ابن ذكوان وجهان: ۱. كسر الهاء ثم ياء وهو المشدم ٢. كوشام (كل المواضم)

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَدَرَىٰ تَهْتَدُواْ قُلْ بَلِ مِلَّةَ إِبْرَهَدَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ وَمُآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى ٓ إِبْرَهَنِمُ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن زَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (١٥٥) فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ عَفَدِ ٱهْتَدُواْ قَإِن نَوْلَوْا فَإِنَّا هُمْ فِي شِقَاقِ فَسَيَكُفِيكَهُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْكَلِيمُ الله صِبْغَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ، عَبِدُونَ اللَّ قُلْ أَتُحَاَّجُونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُغْلِصُونَ ﴿ اللَّهُ أَمْ نَقُولُونَ إِنَّ إِنْزَهَامَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْنَصَدَرَيُّ قُلْ عَالْمُ أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّن كُتُمَ شَهَدةً عِندَهُ، مِن ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ يَلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَمَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كُسَبْتُمُّ وَلَا تُسْكَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ

ا. الإدخال مع التسهيل عالته ٢. الإدخال مع التحقيق مع التحقيق ابن ذكوان تحقيق بلا



﴿ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّنهُمْ عَن قِبْلَهُمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل لِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ اللَّ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِتَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْةً وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْكُمُّ إِنَ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرُهُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللهُ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءُ فَلَنُوَلِيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَلُهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةً. وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنْبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن زَّبِهِمُّ وَمَا ٱللَّهُ بِعَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللَّهِ وَلَمِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئْبَ بِكُلّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكُ وَمَا أَنتَ بِتَابِعِ قِبْلَهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضُ وَلَمِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوَّآءَهُم مِّنْ بَعْدِ مَا جِهَا مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ السَّا

جاء كو ابن ذكوان: إمالة هنعة الجيم والألف

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنَبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَايَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمَّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكُنُّمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (اللهُ ٱلْحَقُّ مِن رِّيكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ اللَّهِ وَلِكُلِّ وِجْهَةً هُومُولُكُمْ فَاسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَتِّ أَيْنَ مَاتَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ لَا اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ لَا اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ مُنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُ وَلَلْحَقُّ مِن رَّبِّكُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِلِ عَمَّا تَعُمَلُونَ (١١٨) وَمِنْ حَيْثُ خَرْجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِتَلَايَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوْهُمْ وَٱخْشُونِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُرْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (اللهُ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَنْنِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِنَّبَ وَٱلْحِكْمَةُ وَيُعَلِّمُكُم مَّالَمُ تَكُونُواْ تَعَلَمُونَ (اللهُ قَادُرُونِيَ أَذْكُرُكُمْ وَٱشْكُرُواْلِي وَلَاتَكُفُرُونِ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ (٥٠٠)

وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتُ أَبُلُ أَحْيَآ } وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ (٥٥) وَلَنَبْلُوَنَكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَاتُّ وَبَشِرِ ٱلصَّابِرِينَ السلام أُوْلَتِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن زَيِهِمْ وَرَحْمَةُ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ﴿ ١٥٥ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَاوَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ أَعْتَكُمْ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَامِنَ ٱلْبَيِّنَتِ وَٱلْمُكَىٰ مِنْ بَعْدِ مَابَيِّنَكُهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِنْكِ أُوْلَتِكَ يَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهِ وَكِلْعَنَّهُمُ ٱللَّهِ فُوكَ (١١٠) إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَتِهِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ (١٥٥) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْوَهُمْ كُفَّارُّ أُوْلَتِكَ عَلَيْهِمْ لَعَنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتِهِكَةِ وَٱلنَّاسِ ٱجْمَعِينَ الله خَلدِينَ فِيمَ لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلاهُمْ يُنظرُونَ الله وَإِلَهُ كُورِ إِللهُ وَمِدَّلًا إِللهَ إِللهُ وَالرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ اللهُ وَالرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَحْرِي فِي ٱلْبَحْرِيِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن مَّاءِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيئِجِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتٍ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُعِبُّونَهُمْ كَحُبّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا يِلَّهِ وَلَوْ تَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يُرُونَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَعِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ (١٦٠) إِذْ تَبَوَّأُ ٱلَّذِينَ ٱلَّهِعُوا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوا وَرَأُوا ٱلْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ (١٠٠٠) وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوْ أَتَ لَنَاكَرَّةً فَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ كُمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّاكَذَالِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَلُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ (اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مَّيِينُ اللهُ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِٱلسُّوٓءِ وَٱلْفَحْسَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَالَا نَعْلَمُونَ (١٨٨)

إِذْ تَبَرَّأَ ابن ذكوان: قيلَ ابن ذكوان: كدر القاف

وَإِذَا فِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَأُ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآ قُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْ تَدُونَ إِنَّ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ كُمَّثَلَ الَّذِي يَنْعِقُ عِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً صُمُّ ابُكُمُ عُمْيُ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقُنَكُمُ وَٱشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ اللَّ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِ، لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنُ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَاعَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمُ ﴿ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَاۤ أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ - ثَمَنَا قَلِيلًا أَوُلَتِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ اللَّهُ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡ تَرَوُا ٱلصَّكَلَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْعَذَابَ بِٱلۡمَغْفِرَةِ فَكَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ ﴿ فَاللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَنبِ لِفِي شِفَاقِ بَعِيدٍ (٥٠٠)



﴿ لَيْسَ ٱلْبِرُّ أَن تُولُّوا وُجُوهَ كُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِن ٱلْبِرُّ مَنْءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَيْكَةِ وَٱلْكِئْبِ وَٱلنَّبِيِّنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ عِذَوِى ٱلْقُرْبَالِ وَٱلْمِتَكَمَىٰ وَٱلْمَسْكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّيِيلِ وَٱلسَّآمِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَاعَلَهُدُوًّا وَٱلصَّدِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوٓ أُواُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ (١٠٠ يَتَأَيُّهُ ٱللَّذِينَ عَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلَى ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرُّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأَنْثَى بِٱلْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَنْبَاعُ إِلْمَعْرُوفِ وَأَدَاءً إِلَيْهِ بِإِحْسَنَّ ذَالِكَ تَخْفِيفُ مِن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ مُعَذَابٌ أَلِي مُ ﴿ ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوَةً اللَّهِ مَا لَقِ مَا إِلَيْ مُ يَكُأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ اللَّهِ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَاحَضَراً حَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَيِينَ بِٱلْمَعْرُونِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهِ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَاسَمِعَهُ وَفَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمُ الْدَال فدیه این دکوان: منم اثناء بلا شوین طعام این دکوان: کسر الیم

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمَا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا ٓ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ ﴿ إِلَّهُ كِتَأْيُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ إِلَى أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّ يِضًّا أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ فَعِـدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرُّوعَكَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسَكِينَ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُو خَيْرًا لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ الما شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيَّ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدِّي لِلنَّاسِ وَبَيِّنَتِ مِنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَ انَّ فَمَن شَهِدَمِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَن يضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةٌ مِّنَ أَتَ امِ أُخَرِّيْرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَولَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْمُسْرَ وَلِتُكَمِمُوا ٱلْمِدَةَ وَلِتُكَبِّرُوا ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللهُ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيبُ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِّ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (١٠٠٠) أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَأَلْكُنَ بَشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُرْ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِيْدَ أَيْمُوا ٱلصِّيامَ إِلَى ٱلَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُ إِن وَأَنتُمْ عَلَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدُّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَ أَكَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَتِهِ -لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مُ يَتَّقُونَ (١٨) وَلَاتَأْكُلُوٓ أَأَمُوالكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ وَتُدْلُواْ بِهِمَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرَيقًا مِّنْ آمُوَالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعَلَّمُونَ ﴿ اللَّهِ فَيَعَلُّونَكَ عَنَ ٱلْأَهِلَةِ قُلْهِي مَوَقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُ بِأَن تَأْتُوا ٱلْبِيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِن ٱلْبُرُ مَنِ ٱتَّقَلَّ وَأْتُواْ ٱلْبِيوتَ مِنْ أَبْوَبِهِ أَوَاتَ قُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةُ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآ بِكُمْ هُنَّ لِبَاسُ

لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسُ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ



نُفُلِحُونَ اللهِ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُرُ

وَلَا تَعْتَدُونَ أَإِنَّ ٱللَّهُ لَا يُحِتُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ اللَّهِ لَا يُحِتُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿

وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَفِقْنُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَٱلْفِلْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلُ وَلَا نُقَانِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّى يُقَايِلُوكُمْ فِيةً فَإِن قَنَالُوكُمْ فَأَفْتُلُوهُمْ كَذَالِكَ جَزَّآءُ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ إِنَّ فَإِنِ ٱنْهُوۤاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱنْهُواْ فَلَاعُدُونَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ اللهُ الشَّهُ الْخَرَامُ بِٱلشَّهْ لِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلَ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى النَّهُ لَكُةُ وَأَحْسِنُوا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَأَتِمُوا ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُ وسَكُمْ حَتَّى بَبِلُعَ ٱلْهَدَى مَحِلَّهُ فَهَنَ كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ عَأَذَى مِّن زَّأْسِهِ - فَفِدْ يَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكِ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجَ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْمَدْيُ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَالِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنُ أَهْلُهُ، حَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (١٠٠٠)

ٱلْحَجُّ أَشْهُ رُمَّعْ لُومَاتُ فَمَن فَرضَ فِيهِ الْحَجَ فَلا رَفَتَ وَلَافْسُوفَ وَلَاجِدَالَ فِي ٱلْحَجُّ وَمَاتَفْ عَلُواْ مِنْ خَيْرِ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَتَكَزَّوْ دُواْ فَإِنَ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقُويَ وَٱتَّقُونِ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاجُ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلَا مِن رَّبِّكُمْ فَإِذَآ أَفَضْتُ مِن عَرَفَاتِ فَأَذْ كُرُوا اللّهَ عِندَ الْمَشْعَر الْحَرَامِ اللّهَ وَأَذْ كُرُوهُ كُمَا هَدَنْكُمْ وَإِن كُنتُم مِن قَبْلِهِ ع لَمِنَ ٱلضَّاَلِينَ اللهُ ثُمَّ أَفِيضُواْمِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلتَاسُ وَٱسْتَغْفِرُوا ٱللَّهَ إِنَ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمُ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكِرُهُ ءَاكِآءَ كُمْ أَوْأَشَكَذَذِ كُرَّا فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ رَبُّكَ ءَانِكَافِي ٱلدُّنيكا وَمَا لَهُ فِ ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَنقِ اللهُ وَمِنْهُم مِّن يَقُولُ رَبِّنَا ءَانِنَا فِي ٱلدُّنيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ ١٠ أُوْلَتِهِكَ لَهُمْ نَصِيبُ مِّمَاكُسَبُواْوَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ الْ



ا وَأَذَكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامِ مَّعَدُودَاتَّ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَرَّ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرُ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهُ لِمَنِ أَتَّقَىُّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تَحْشُرُونَ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قُولُهُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِّيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَافِي قَلْبِهِ ، وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ (١٠٠٠) وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسْلُ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ الْ وَإِذَا فِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْمِرَّةُ بِٱلْإِثْمِ فَحَسْبُهُ, جَهَنَّمُ وَكِبِئْسَ ٱلْمِهَادُ اللهِ وَمِن ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَكُ ٱبْتِغَاءَ مَهْ اللَّهِ وَٱللَّهُ وَٱللَّهُ رَءُوفَ إِلْعِبَادِ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّكْطَانَ الشَّكَ طَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿ فَإِن زَلَلْتُم مِّنْ بَعْدِ مَاجَآءً نُكُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُوۤ أَلَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ الله عَلَينظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلُلٍ مِّنَ ٱلْعَكَامِ

قيلُ بن ذكوان: كسر الفاف

حِاءً تُكُمُّمُ ابن ذكوان: إمالة هنعة الجيم والألف

وَٱلْمَلَتِيكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ رَبِّعُ ٱلْأُمُورُ اللَّهِ

سَلَّ بَنِي ٓ إِسْرَتِهِ يِلَكُمْ ءَاتَيْنَهُم مِنْ ءَايَةِ بَيْنَةً وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةً ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ السُّ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ ٱتَقَوْاْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱللَّهُ يُرَدُّقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابِ اللهُ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِدِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئنَبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا أَخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا أَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَ تَهُو ٱلْبِينَاتُ بَغَيّا بِينَهُمْ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِهِ ٥ وَٱللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ اللهِ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتَهُمُ ٱلْبَأْسَآهُ وَٱلضَّرَّاهُ وَزُلْزِلُواْحَتَىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمَعَهُ وَمَتَى نَصْرُاللَّهُ أَلاَّ إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِبِّ ﴿ اللَّهُ كَنْ عَلْوَنَكَ مَاذَا يُنفِقُونَّ قُلُ مَآ أَنفَقَتُ مِنْ خَيْرِ فَلِلْوَ لِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْمَاتَكَيَ وَٱلْسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّكِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُم السَّ

جاء تُكُ ابن ذكوان: إمالة فتحة الحدو والألف

جاءً تهم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرٌ ۗ لَكُمْ ۗ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَهُو خَيْرٌ لِّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُواْ شَيْعًا وَهُو شَرُّ لَكُمْ " وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُ مَ لَاتَعْلَمُونَ اللَّهِ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلْ قِتَالُ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيلُ اللَّهِ وَكُفُرًا بِهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ وَمِنْهُ أَكْبُرُ عِندَاللَّهِ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبُرُمِنَ ٱلْقَتْلُّ وَلَا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمُ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنَيْمُتْ وَهُوَكَافِرٌ فَأُوْلَتَهِكَ حَبِطَتُ أَعْمَىٰلُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَتِهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ (١٧) ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِّ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمُّ كَبِيرُ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُمِن نَفْعِهِمَّا وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُل ٱلْعَفْوُّ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَنْفَكُّرُونَ الله كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَنْفَكُّرُونَ الله



فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَكُمَ قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمَّ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَنُكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلُمُ ٱلْمُفْسِدُمِنَ ٱلْمُصْلِحُ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَ تَكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيرٌ حَكِيمٌ الله وَلَانَنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكُتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَدُّ مُؤْمِنَ أَوْمَا مُثَّرِينًا حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَدُّ مُؤْمِنَ مُؤْمِنَ لَهُ حَيْرٌ مِن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبُتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدُ مُّؤْمِنُ خَيْرُمِن مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَيَك يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَدْعُوا إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ-وَيُبَيِّنُ ءَايَنتِهِ عِلِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ أَن وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلُ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلَا نَقْرَ نُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِدِينَ اللَّهِ الْمُتَطَهِدِينَ نِسَآؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِغْتُمْ وَقَدِمُواْ لِأَنفُسِكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّكُم مُّلَقُوهٌ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَلا تَجْعَلُوا ٱللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَنِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَنَقُواْ وَتُصلِحُواْ بَيْنَ ٱلنَّاسِّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُ السَّ

لَّا يُوَّاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُو فِيَ أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُوَّاخِذُكُم بِمَا كَسَبَدَ قُلُوبُكُمُّ وَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿ النَّهُ لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِسَآيِهِمْ تَرَبُّهُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرُ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيدٌ (١٠٠٠) وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ اللهِ وَٱلْمُطَلَّقَدَتُ يَتَرَبَّضَنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثُلَثَةً قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَمُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَبُعُولَهُمْنَ أَحَيُّ بِرَدِهِنّ فِي ذَالِكَ إِنْ أَرَادُوٓ أَ إِصْلَاحًا ۚ وَلَمُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعُرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً وَٱللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمٌ ﴿ الطَّلَقُ مَنَّ تَالَّ فَإِمْسَاكُ مِعْرُوبٍ أَوْتَسْرِيحُ بِإِحْسَنِّ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْمِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلَّا أَن يَخَافَاۤ أَلَّا يُقيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَالاجْنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيَا ٱفْنَدَتْ بهِ عِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعُتَدُوهَا وَمَن يَنْعَدُّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ (٢٦٨) فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زُوْجًاغَيْرَةً فَإِن طَلَّقَهَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقْيِمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ الس

وَإِذَا طَلَّقَتْمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَ بَعْمُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْنَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَقَد ظَّلَمَ نَفْسَهُ وَلَا نَنَّخِذُوٓا ءَايَتِ ٱللَّهِ هُزُ وَ الْوَاذَكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِئْبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِدِّ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ السَّ وَإِذَا طَلَقَتْمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزُورَ جَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰ لِكَ يُوعَظُ بِهِ عَنَكَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۚ ذَالِكُمْ أَزَّكَ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَانْعَلَمُونَ إِنَّ فَي وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادُهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَة وَعَلَى لَوْلُودِ لَهُ وِرْفَهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُونِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَأً لَا تُضَاَّلَ وَالِدَهُ إِبِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَّهُ، بِوَلَدِهِ = وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ " فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَلِنْ أَرَدتُمُ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا أَوْلَدَكُمْ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَمْتُم مَّآ ءَانَيْتُم بِالْمَعُ وِفِّ وَأَنَّقُواْ اللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ (٣)



وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبُّمْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشَرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُ فِي وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ الس وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَاعَرَضْتُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَاء أَوْأَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لَّا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْنِرِمُوا عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ ٱلْكِنْبُ أَجَلَهُ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَآحْذُرُوهُ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورُ حَلِيمُ (٣٠٠) لَاجُنَاحَ عَلَيْكُرُ إِن طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْوُسِعِ قَدْرُهُ. وعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدْرُهُ، مَتَاعَا بِٱلْمَعْرُونِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ الله وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَمُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْيَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقَدَةُ ٱلنِّكَاحُ وَأَن تَعْفُو ٓ الْقُرْبُ لِلتَّقَوَىٰ وَلَا تَنسَوُ ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿

ا مراد ابن ذکوان: فتح الدال (الموضعين)

حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَتِ وَٱلصَّكَاوَةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَنِيِينَ اللَّهُ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْرُكُبَانَّا فَإِذَا آمِنتُمُ فَأَذَكُرُواْ ٱللَّهَ كُمَاعَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ الله وَالَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُوكَ جَاوَصِيَّةً لِأُزْوَجِهِم مَتَنعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعُلْنَ فِي أَنفُسِهِنَ مِن مَّعْرُونِ ۗ وَٱللَّهُ عَن بِزُحَكِيمُ السَّ وَلِلْمُطَلِّقَاتِ مَتَكُمُ السَّ وَلِلْمُطَلِّقَاتِ مَتَكُمُ بِٱلْمَعْرُونِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ اللَّهِ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ ءَاينيهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللهُ المُ أَلَمْ تَر إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيكرِهِمْ وَهُمْ أُلُوفُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَ ٱللَّهَ لَذُوفَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَنكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَايَشْكُرُونَ (اللهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَقَلْتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيهُ اللَّهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيهُ مِّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفُهُ لَهُ وَأَضْعَافًا كَثِيرَةٌ وَاللَّهُ يَقَيضُ وَيَبْضُطُ وَ إِلَيْهِ وَرُجَعُونَ السَّ



ويتصطع ابن ذكوان وجهان ١- بالسين وهو المقدم أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَإِ مِنْ بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ مِنْ بَعْدِمُوسَىٰٓ إِذْ قَالُواْ لِنَيْ لَهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَلَتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَكَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَ الْ أَلَّا نُقَاتِلُواً قَالُواْ وَمَالَنَا ٱلَّانُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيكرِنَا وَأَبْنَا يَنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَ الْ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمَّ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِالظَّالِمِينَ ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا \* قَ الْوَا أَنَّ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْ نَاوَنَحُنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَكَةً مِنَ ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادُهُ بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱللَّهُ يُؤْتِي مُلُكُهُ. مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ اللَّ وَقَالَ لَهُ مُ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَاكَةَ مُلْكِهِ وَأَن يَأْنِيكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِن رَّيِكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَا تَكُوكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَكُرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَكِيكُةُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ ١٠٠٠

وزاده، ابن دکوان وجهان: ۱. بالفتع وهو المقدم ۲. إمالة فتعة الزاي والالف

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَ رِفَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِي إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرْفَةُ إِيدِهِ \* فَشَرِبُواْ مِنْ أُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزُهُ هُوَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وَالَّذِينَ لَاطَاقَةَ لَنَا ٱلْيُوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ - قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُوا اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرةً إِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ (١٨) وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالُواْرَبِّكَ ٱلْفُرِغُ عَلَيْنَاصَ بُرًا وَثُبَيْتُ أَقَدامَنَ وَأَنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنْفِرِينَ اللهِ فَهَازَمُوهُم بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُر دُجَالُوتَ وَءَاتَنَهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكُمَةَ وَعَلَّمَهُ مِكَايِشَاء مُ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضِّلِ عَلَى ٱلْمُعَلَى الْمُعَلِينَ ﴿ وَهُ يَلْكَ ءَايَنْكُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ السَّ

# (3) # (3) # (3)

سياعً ابن ذكوان إمالة فتحة الشين والآلف (كل المواضع)

جاءَتهم ابن ذكوان: إمالة فنعة ﴿ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مَنْ مَنْ كُلُّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَءَاتَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَرْنِيمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَكُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ وَلَوْسَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكُن ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مِّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مِّن كَفَرُ وَلَوْ شَاءً ٱللَّهُ مَا ٱقْتَ تَلُواْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَايُرِيدُ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَنْفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَعَةً وَٱلْكَنفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللهُ ٱللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ وسِنَةً وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَ وَتِومَا فِي ٱلْأُرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَ إِلَّا بِإِذْنِهِ } يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاء وسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَعُودُهُ وَفَظُهُمَا وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ اللهِ لاَ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِينَّ فَدَتَّبَيَنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَيَّ فَكُن يَكُفُرُ بِٱلطَّعْوُتِ وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَمَا وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٥٥)

اللَّهُ وَلِي ٱلَّذِينِ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُ مِينَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيآ قُوهُمُ ٱلطَّلْغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّور إِلَى ٱلظُّلُمَاتِّ أَوْلَتِيكَ أَصْحَبُ ٱلتَّارِّهُمْ فِيهَا خَيْدُونَ اللهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَاجَّ إِبْرَهَمْمَ فِي رَبِّهِ \* أَنْ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهَامُ رَبِّي ٱلَّذِي يُحْي، وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِى وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرُهَا مُ فَإِنَ ٱللَّهُ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِى كَفَرُّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ١٠ أَوْكَالَّذِى مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْى - هَذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَمَوْتِهَا ۚ فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِأْنَةَ عَامِثُمَّ بَعَثُهُ.قَالَ كُمْ لَبِنْتُ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ إِقَالَ بَل لَبِثْتَ مِأْتَةَ عَامِ فَأَنظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَٱنظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايكةً لِلنَّاسِ وَٱنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكُسُوهَا لَحُمَّأَفَلَمًّا تَبَيَّنَ لَهُ, قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُ

إِبْرَهِعُمْ ابْرَهِعُمْ ابن ذكوان وجهان: شم ياء شم ياء وهو المقدم (كل المواضع)

جهارك ابن ذكوان وجهان ١. بالإمالة وهو المقدم ٢. بالفتح اراهام ابن ذکوان وجهان: ایکسر الهاء ثم باء وموالقدم ۲.کهشام

وَإِذْقَالَ إِبْرَهَاهُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحِي ٱلْمَوْتَى قَالَ أُولَمْ تُؤْمِنَ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِن لِيَظْمَيِنَ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّاجُعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ أَدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَرْبِرُ حَكِيمٌ (١٥٥) مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمْثَلِ حَبَّةٍ أَنْكِتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْكُةٍ مِّأْتَةُ حَبَّةً وَٱللَّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِمُ عَلِيكُم اللَّ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ مَنَّا وَلآ أَذُى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَتِهِمْ وَلَاخُونُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ الله ﴿ قُولٌ مَّعْرُوفُ وَمَغْفِرَةً خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَّى وَٱللَّهُ عَنِيُّ حَلِيمٌ ﴿ ١٠٠ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانُبْطِلُواْ صَدَقَنتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ ﴿ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُوْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْ مِ ٱلْآخِرِ فَمَثَلُهُ, كَمَثُلِ صَفُوانٍ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكَهُ وصَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِمَّاكَسَبُواْ وَأُللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفرينَ (١٦٠)



وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتًامِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثُ لِجَنَّكَةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلُّ فَعَانَتْ أُكُلُهَاضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلُّ فَطُلُّ أَنَّ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمْلُونَ بَصِيرُ اللَّ أَيُودُ أُحَدُّكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ, جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا لُكُولُهُ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَأَصَابُهُ ٱلْكِبْرُ وَلَهُ وَيَنَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَأَحْرَقَتْ كَذَالِك يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَكُمْ تَتَفَكُّرُونَ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَنْفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِنَ ٱلْأَرْضِ وَلَاتَيمَمُوا ٱلْخَبيثِ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيدٍ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيدُ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدً السَّنَطُنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَوَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْسَاءَ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضَالًا وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ الله يُؤْتِي ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدّ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكُّرُ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ السّ

4000 COD.

وَمَآ أَنفَقْتُ مِن نَّفَقَةٍ أَوْنَ ذَرْتُم مِن نَّ ذُرِ فَإِتَ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ, وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ (٣) إِن تُبُدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَنَعِمًا هِيَّ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُ قَرْآءَ فَهُو خَيْرٌ لِّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِن سَيِّعَاتِكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ لَكُ هُدَنُّهُمْ وَلَكِنَ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْر فَلِأَنفُسِكُمُّ وَمَاتُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ وَجُهِ ٱللَّهِ وَمَاتُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِيُونَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ اللهُ قَرَآءِ اللَّهِ مِن أُحْصِرُوا فِ سَبِيلِ اللَّهِ لَايستطيعُونَ ضَرْبًا فِ ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أُغْنِياء مِن ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمْ لَا يَسْعَلُونَ ٱلنَّاسِ إِلْحَافَاتُومَاتُ نَفِقُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِنَّا وَعَلانِيكَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرَّبَوْاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُو ٓ أَإِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِيَوْأَ وَأَحَلَ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرَّبُوا فَمَن جَاءَهُ مُوْعِظَةٌ مِن زَيِيهِ عَ فَاننَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ اللَّهُ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّيزا وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَتِ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمِ (١٧٥) إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْزَنُونَ اللهُ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ اَتَّقُواْ اللَّهَ وَذَرُواْ مَابَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوَّا إِن كُنتُم مُّؤَمِنِينَ ﴿٧٧ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبِ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ } وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ وَإِن كَانَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةً وَأَن تَصَّدَقُواْ خَيْرٌ لَكُمُّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (٧٧) وَأَتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيدِ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُو فَي كُلُّ نَفْسٍ مَّاكَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ ١٠٠٠ اللَّهِ ثُمَّ اللَّهُ اللَّهُ ال

جاء در ابن ذكوان: إمالة ضعة

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَىٓ أَجَلِ مُسَحَّى فَأَكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بِّينَكُمْ كَاتِبٌ إِلْفَكْدَلِّ وَلَا يَأْبَ كَاتِبُّ أَن يَكُنُبُ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكُتُبُ وَلْيُمْلِل ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيَّانًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ مِ إِلْمَدُلِ وَأَسْتَشْهِ دُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَأَمْرَأَتَكَانِ مِمَّن رَضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهُ دَآءِ أَن تَضِلُّ إِحْدَنْهُ مَافَتُذَكِّرَ إِحْدَنهُ مَا ٱلْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَادُعُواْ وَلَا تَسْتَعُوّا أَن تَكُنُبُوهُ صَغِيرًا أَوْكَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِ عَذَالِكُمْ أَقْسَطُ عِندَاللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْبَابُوٓ أَ إِلَّا آن تَكُونَ تِجِنَرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَلَّا تَكُنُّبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمُ وَلَا يُضَآزُّ كَاتِبُ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ وَالْكُوتُ الْإِحْمُ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ وَيُعَلِّمُ كُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ



﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَنُّ مَّقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُ كُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱوَّتُمِنَ أَمَنَنَهُ وَلْيَتَقَ ٱللَّهَ رَبُّهُ، وَلَا تَكْتُمُوا ٱلشَّهَادَةُ وَمَن يَكَتُمُهَا فَإِنَّهُ، عَاشِمٌ قُلْبُهُ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ عَلِيكُ (٢٨٢) لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَا وَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَإِن تُبْدُواْ مَافِي أَنفُسِكُمْ أَوْتُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيُّر (١٨١) ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَيْمِ كَنِيهِ وَكُنْيِهِ -وَرُسُلِهِ عَلَانُفُرَقُ بَيْنَ أَحَدِ مِن رُسُلِهِ وَقَالُوا سَعِقنا وَأَطَعْنَ أَغُفُرَانَكَ رَبِّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ (١١) لَايُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْسَبَتْ رَبُّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَسِينَآ أَوْ أَخْطَ أُنَّارَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا ٓ إِصْرًا كُمَا حَمَلْتَهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحكِيلْنَا مَا لَاطَاقَةَ لَنَا بِهِ } وَأَعْفُ عَنَّا وَأَغْفِرْلَنَا وَأُرْحَمْنَا أَنْتَ مُولَكِنَا فَأَنْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنفرير (١٨٥)

الَّمَّ أَللَّهُ لِآ إِللهُ إِلَّاهُوا لَحَيُّ ٱلْقَيْوُمُ اللَّهِ لَزَّلُ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرِينَةُ وَٱلْإِنجِيلَ مِن قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانَ آلَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ لَهُمَّ عَذَابُ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَنِيزُ ذُو آنِفَامٍ ﴿ ﴿ إِنَّا لَلَّهَ لَا يَغْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ ﴿ اللَّهِ هُوَٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ

فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ لا إِللهُ إِلَّا هُوا لَعَ بِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٥ هُو

ٱلَّذِيّ أَنْزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ مِنْهُ ءَايِئُ مُعْكَمَنُّ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِنْب

وَأُخَرُ مُتَشَيِهِ اللَّهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشْكِبُهُ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْفِيلِةً ۚ وَمَا يَصَّلَمُ تَأْفِيلَهُ ۗ إِلَّا ٱللَّهُ

وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَكُلُّ مِّنْ عِندِرَبِنَا وَمَا يَذَكَّلُ

إِلَّا أُوْلُوا اللَّا لَبَكِ ﴿ أَن رَبَّنَا لَا أَرْغَ قُلُويَنَا بَعَدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ

لَنَامِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ ﴿ كَا رَبَّنَا ٓ إِنَّكَ جَامِعُ

ٱلتَّاسِ لِيَوْمِ لَّا رَبِّ فِيهُ إِنَ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ اللَّهُ

مشآة

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغِّنِي عَنْهُمْ أَمُوالُهُمْ وَلَا أَوْلِلُاهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُوْلَتِهِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّادِ الْ كَدَأْبِ عَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ كَذَّبُواْ بِتَايَنتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنَّوْجِهُّ وَٱللَّهُ شَكِيدُ ٱلْمِقَابِ (أَنَّ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغَلَّمُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمُ وَبِثَسَ ٱلْمِهَادُ اللهُ قَدْكَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَّا فِئَةٌ تُقَيِّرُ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يُرَوْنَهُم مِثْلَتْهِمْ رَأْى ٱلْمَيْنِ وَٱللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ، مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً يُؤُولِ ٱلْأَبْصَكِ (١٦) زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَاءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَاطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِن ٱلذَّهَب وَٱلْفِضَةِ وَٱلْحَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْفَىمِ وَٱلْحَرْثُِّ ذَالِكَ مَتَكُعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَّ وَٱللَّهُ عِندَهُ, حُسْنُ ٱلْمَعَابِ اللهُ فَلَ أَوْنَبِينُكُمْ بِخَيْرِ مِّن ذَالِكُمْ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ عِندَرَبِهِ مْ جَنَّاتُّ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَجُ مُّطَهَّكُرَةٌ وَرضُونَ مُنَ آللهِ وَاللَّهُ بَعِيدُ اللَّهِ وَاللَّهُ بَعِيدُ إِلْا لِي الْعِيدِ اللَّهِ اللَّهِ

هشام وجهان ۱.الإدخال مع التحقيق وهو المقدم ۲.تحقيق بلا إدخال



أُونيتُكُم ابن دكوان: تحقيق بلا إدخال جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

هشام وجهان ۱ . الإدخال مع التسهيل ۲ الادخال مع التحفيف عاسلمته عاسلمته التحفيف عاسلمته التحفيف الميمو

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا ٓ إِنَّنَا ٓ ءَامَنَا فَأَغْفِ رَلْنَا ذُنُّو يَنَا وَقِينَا عَذَابَ النَّادِ (اللَّ الصَّعَبِينَ وَالصَّعِدِقِينَ وَالْقَلَيْتِينَ وَٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ (١١) شَهدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ وَأَوْلُواْ ٱلْعِلْمِ قَآبِمًا بِٱلْقِسْطِ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْعَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْكُنُمُّ وَمَا ٱخْتَكَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْسَنَّا بِيْنَهُمُّ وَمَن يَكُفُّر بِعَايَنتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (١٠) فَإِنْ حَاجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنَّ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَنَبَ وَٱلْأُمِّيِّينَ هُ السُلَمْتُوْ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ ٱهْتَكُواْ فَإِنْ مَا عَلَيْكَ ٱلْمِلَافُّ وَٱللَّهُ بُصِيرُ إِلَّالْعِبَادِ (١٠) إِنَّا ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِعَايِكَ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِحَقِّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُـرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابِ أَلِيمِ ( اللهِ أَوْلَتِهِكَ أَنْذِينَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِ ٱلدُّنْيَ اوَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُ مِينِ نَّصِرِينَ اللهِ

ٱَلَرْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَنْبِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِنَابِ ٱللَّهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتُولًى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ اللَّهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ذَاكِ بِأَنَّهُ مُ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّا مَا مَّعْدُودَاتِّ وَعَرَّهُمُ في دِينِهِ مِ مَّا كَانُواْيُفْ تَرُونَ ﴿ إِنَّ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيهِ وَوُفِيَتْ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ إِنَّ قُلُ اللَّهُ مَ مَالِكَ الْمُلْكِ تُوَّقِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآهُ وَتُعِيزُ مَن تَشَآهُ وَتُدِلُّ مَن تَشَاآهُ بِيدِكَ ٱلْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠ تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِالنَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَفِ النَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّمِ الْمَيْتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ الْ لَا يَتَغِيدِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنفرِينَ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَكَّقُوا مِنْهُمْ تُقَنَّةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (٧٧) قُلَّ إِن تُخَفُّواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتُبُدُوهُ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَّتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضُِّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيثُ ۗ

يَوْمَ تَجِدُ كُلَّ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ تُحْضَرًا وَمَاعَمِلَتْ مِن سُوَّءٍ تُودُّ لُوَأَنَّ بِينْهَا وَبَيْنَهُ وَأَمَدُ أَمِدَا بَعِيدًا وَيُحَدِّرُه ٱللَّهُ نَفْسَهُ أَوَاللَّهُ رَءُوفُ بِالْعِبَادِ اللَّهُ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأُنَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثُ اللهُ قُلُ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَنفِرِينَ (٣) ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَيْ ءَادُمُ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَ هِيمَ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿٣٦ ذُرِيَّةُ أَبِعَضُهَا مِنْ بَعْضِ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيكُ اللهُ اللهُ إِذْ قَالَتِ آمْرَأَتُ عِمْرَنَ رَبِ إِنِي نَذَرْتُ لَكَ مَافِي بَطْنِي مُحَرِّرًا فَتَقَبَّلُ مِنْي إِنَّكَ أَنتَ ٱلسِّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (٣٠) فَلَمَّا وَضَعَتْهَاقَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْتَى وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتُ وَلَيْسَ ٱلذَّكِّرِ كَٱلْأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَامِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ ١٠٠ فَنَقَبَّلُهَارَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكُفْلُهَا زَكِّرِيّآ أَكُلُّمَا دَخَلَ عَلَيْهِكا زَكِّرِيّاتُهُ ٱلْمِحْرَابُ وَجَدَعِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَكُرْيُمُ أَنَّ لَكِ هَلْذاً قَالَتُ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرُزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابِ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّ ٱللّهَ يَرُزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابِ اللَّهِ

(40) (40) (40)

عمران این دکوان وجهان: ۱. امالة فتحة افراء والألف، وهو المقدم ۲. فتح (الموضعين)

المحواب ابن ذكوان: المالة فتعة الراء والألف وهو المقدم الد شخ

هُنَالِكَ دَعَازُكَ نَا ﴿ رَبُّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا لَكُ مِن لَّذُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ (٣) فَنَادَتُهُ الْمَلَيْحُةُ وَهُوقَايَمٍ مُ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْبَىٰ مُصَدِّقًا بِكُلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدُ اوَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ اللَّهُ عَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلُكُمُّ وَقَدْ بَلَغَنِي ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَ بِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَالِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ اللَّهِ قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِيٓ ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّاتُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَنثَةَ أَيَّامِ إِلَّارَمْزَّأُواُذَكُ رَّبَكَ كَثِيرًا وَسَيِبْحِ بِٱلْمَشِيّ وَٱلْإِبْكَ رِنَّ وَإِذْقَالَتِ ٱلْمَلَيْكِ كُمُ يُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى اللَّهِ وَطَهَّرَكِ وَأَصْطَفَناكِ عَلَى نِسَاءَ ٱلْعَلَمِينَ (اللهُ يَكُمْرِيمُ ٱقْنُتِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِي وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ (اللهُ وَاللهُ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْفَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمُ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْنَصِمُونَ ﴿ إِنَّ إِذْقَ الَّتِ ٱلْمَلَيْحِكَةُ يَكُمُرْنِيمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مُرْيَمَ وَجِيهًا فِي ٱلدُّنِّيا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ (1)

ألم حراب ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والألف يلا خلاف

يشاءُ مشام ونفا: خسة أوجه

وَيُكِلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِوكَ هُلَّا وَمِنَ ٱلصَّدِلِحِينَ ((٥٥ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدُّ وَلَوْ يَمْسَسْنِي بَشِّرٌ قَالَ كَذَالِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَايَشُكُمُ إِذَا قَضَيْ آمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ, كُن فَيَكُونَ (اللهُ وَنُعَلِمُهُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلْتَوْرَئِيةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ أَنِي قَدَجِعْتُكُمْ بِثَايَةٍ مِن زَبِّكُمْ أَنِّيَ أَخْلُقُ لَكُم مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْزًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأَبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَضَ وَأُحْيِ ٱلْمَوْتَى بِإِذِنِ ٱللَّهِ وَأُنْ يَتُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَاتَدَّخِرُونَ فِي يُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّوَّمِنِينَ ﴿ ١٠ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرَكِةِ وَلِأُحِلَ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِى حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِثْتُكُمْ بِعَايَةٍ مِن زَيِّكُمْ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَنْدَاصِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ﴿ ﴿ إِنَّ ﴾ فَلَمَّا أَحَسَ عِيسَى مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَقَالُ مَنَّ أَنصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَاكَ ٱلْحَوَارِيُّوكَ نَحْنُ أَنْصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَٱشْهَدَ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ٥

وَٱلتَّوْرِينةَ ابن ذكوان:

قَدُّ جِثْتُكُمُ ابن ذكوان: إظهار

التورينة ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والألف



رَبِّنَآءَامَنَايِمَآ أَنزَلْتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرِّسُولَ فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّنهِدِينَ (أَنَّ وَمَكَرُواْ وَمَكَرَاللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكْرِينَ (٥٠) إِذْقَالَ اللَّهُ يُعِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِدُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يُومِ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ ﴿ وَ ۖ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأَعَذِّ بُهُمْ عَذَابًا شَكِيدًا فِي ٱلدُّنْيَ اوَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُ مِن نَصِرِينَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّكِاحَاتِ فَنُوفِيهِ مِ أُجُورَهُمُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّالِمِينَ (٥٠) ذَالِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَتِ وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ (٥) إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كُمُثُلِ ءَادَمَّ خَلَقَكُهُ مِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ وَكُن فَيكُونُ ﴿ ﴿ الْحَقُّ مِن زَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْمُمَّتَرِينَ ﴿ ﴿ فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءً كَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوْ أَنَدُعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَ كُوْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّرَنَبْتَهُ لَ فَنَجْعَل لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَندِبِينَ السَّ

جاء ك ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

إِنَّ هَنذَا لَهُوَ ٱلْقُصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَامِنْ إِلَيْهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُو ٱلْعَزِيزُٱلْحَكِيمُ (اللهُ فَإِن تَوَلَّوْافَإِنَّاللَّهَ عَلِيمُ إِالْمُفْسِدِينَ (اللهُ قُلْ يَتَأَهْلُ ٱلْكِنَابِ تَعَالُوْا إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوْلَةٍ بِيْنَنَا وَبَيْنَكُورُ أَلَّا نَعْ بُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْتًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا ٱشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ إِنَّ يَتَأَهْلُ ٱلْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَا أَنْزِلَتِ ٱلتَّوْرَكَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّامِنُ بَعْدِهِ عُأَفَلا تَعْقِلُونَ اللهُ هَتَأْنَتُمْ هَتَوُلاءَ حَجَجْتُمْ فِيمَالَكُم بِهِ عَلَيْهُ الكُم بِهِ عَلَيْهُ الكُم بِهِ ع عِلْمُ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ اللهُ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَانَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَ اللَّهِ إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَلْذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَدَّت طَاآبِهَ أُمِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْيُضِلُّونَكُو وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (٧) يَتأَهْلَ ٱلْكِنْكِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ اللَّهِ

التوريكة ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والألف

يَتَأَهَّلَ ٱلْكِتَكِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُّمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ ١١٠ وَقَالَت ظَاآبِفَةٌ مِّنْ أَهُلِ ٱلْكِتَابِ عَامِنُواْ بِٱلَّذِي أَنْزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجُهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوٓا ءَاخِرَهُ، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ ﴿ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُؤَتَّ أَحَدُّ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْبُ كَاجُّوكُمْ عِندَرَيِّكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيدِ مَن يَشَاآهُ وَٱللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيتُ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل ٱلْعَظِيمِ (٧٦) ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنطَارِ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مِّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَادِ لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآبِمَا مُنْ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى أَللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ بَلَىٰ مَنْ أُوثَىٰ بِعَهْدِهِ وَأَتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ ١٠ ۗ إِنَّ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ عَلَى مَنْ أُوثَ إِنَّا اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّ ٱلَّذِينَ يَشۡتَرُونَ بِعَهۡدِٱللَّهِ وَأَيۡمَنِهٖمۡ ثَمَنَا قَلِيلًا أُولَيۡمِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَايُزُكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيثُ (٥٠)



هشام وجهان: ۱. کسرالها: دون صلة وهو المقدم ۲. کسرالها: مع الصلة (الموضعين)

يؤدوع

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَريقَا يَلُورُنَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِئْبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَا هُوَمِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاهُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللهُ مَاكَانَ لِبَشَرِ أَن يُؤْتِيهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَنب وَٱلْحُكُم وَٱلنَّابُوَّة ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّانِيَ نَ بِمَاكُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِنْبَ وَبِمَاكُنتُمْ تَدُرُسُونَ ٧٧ وَلَايَأَمُرَكُمْ أَن تَنَّخِذُواْللَّكَتِكَةَ وَٱلنَّبِيِّكَنَ أَرْبَالُّهُ أَيَا مُرْكُم بِٱلْكُفْرِ بَعْدَإِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ (٧٧) وَإِذْ أَخَذُ ٱللَّهُ مِيثَنَقَ ٱلنَّبِيِّينَ لَمَا ٓءَاتَيْتُكُم مِّن كِتُب وَحِكْمَةِ ثُمَّاجًاءَ كُمُ رَسُولُ مُصَدِّقٌ لِمَامَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ ء وَلَتَ نَصُرُنَّهُ وَقَالَ عَا فَرَرْتُ وَأَخَذَتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمْ إِصْرِيَّ قَالُوا أَقْرَرُنا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿ ﴿ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَالِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَلْسِقُونَ ﴿ أَفَغَيْرُ دِينِ ٱللَّهِ تَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهَا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ ١٨)

جاء كم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيع والألف

مشام وجهان ۱. الإدخال مع التسهيل

ع'افررنم ۲. الإنتال

ءَأَقِرِرَتُـمَ

ابن ذكوان: تحقيق بلا إدخال

قُلْ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَمَآ أَنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ أَنْزِلَ عَلَيْ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَٱأُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَانْفُرْقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينًا فَكَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَلْسِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قُوْمًا كَفُرُواْ بَعْدَ إِيمَنَهُمْ وَشَهِدُوٓاْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَ هُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ أُولَتِمِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَكَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتَ كُهِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ أَنَّ اللَّهِ عَلَيْدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ١٠ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ اُزْدَادُوا كُفْرًا لَن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَكَيْكَ هُمُ ٱلضَّكَ آلُونَ (٥٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْ وَهُمْ كُفَّارُّ فَكُن يُقْبَكُ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْ عُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبَّا وَلَوِ ٱفْتَدَىٰ بِهِ عَأُولَيْهِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ وَمَالَهُم مِن نَصِرِينَ (١٠)

وجاء هم ابن ذكوان: إمالة فتعة الجيم والألف

مِّلُ مِ مشام وففاً: نلانة أوجه - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 -

التورية والتورية بالتورية ابن دعوان ابدائة همة الداء والانت لَن نَنَالُواْ ٱلْبِرَّحَتَىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا يُحِبُّونَ ﴿ ۚ وَمَالُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ١١٠ ﴿ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِبَنِي ۗ إِسْرَةِ مِلَ إِلَّا مَاحَرَّ مَ إِسْرَةِ مِلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ عِن قَبْلِ أَن تُنزَّلَ ٱلتَّوْرَكَةُ قُلُ فَأْتُواْ بِٱلتَّوْرَكِةِ فَاتَلُوهَاۤ إِن كُنتُمْ صَدِقِين الله عَلَى الله الله الله الكذب مِن ابعَد ذالك فَأُولَتِك هُمُ ٱلظَّلِلمُونَ اللَّهُ قُلُ صَدَقَ ٱللَّهُ فَأَتَّبِعُوا مِلَّةً إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ١٠٠ فِيهِ عَايَثُ بَيِّنَتُ مَّقَامُ إِبْرَهِيمَ ﴿ وَكُن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنَا وَ لِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حَجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْمَلَمِينَ اللهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَاتَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ قُلْ يَكَأَهُلَ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُو نَهَاعِوَجُاوَأَنتُمْ شُهَكَدَآءُ وَمَاٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٠٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن تُطِيعُواْ فَربَهَا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَٰذِكُمْ كَفِرِينَ الْ

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتُلِّي عَلَيْكُمْ ءَايَتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، وَمَن يَعْنَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَى صِرَطٍ مُسْنَقِيم اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ اللَّ وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنتُمْ أَعَدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ عِإِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَاحُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِنْهَا كَذَالِكَ يُبَيّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ عَلَكُمْ فَهُمَّدُونَ الله وَلَتَكُن مِنكُمْ أُمَّةُ يُدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْغَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكُرُ وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ اللهِ وَلا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَهُمُ ٱلْبَيِّنَكُ وَأُوْلَيِّكَ لَمْمٌ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ فَ اللَّهِ مُ اللَّهُ وَجُوهُ وَتَسُودُ وُجُوهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكَفُرُونَ ١٠٠ وَأَمَّاٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْ مَا يَكُ مَا يَكُ مَا يَكُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

جاء هم الموان الموان الموان الموان الألف

وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُ ٱلْأُمُورُ الله كُنتُم خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُ ونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهُوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكَثَرُهُمُ ٱلْفَلْسِقُونَ ﴿ لَا لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَكَ وَإِن يُقَامِلُوكُمْ يُولُوكُمُ ٱلْأَدْ بَارَثُمَّ لَا يُنصَرُون السَّ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُو ٓ أَإِلَّا بِحَبِّلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبِّلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَّآءُ و بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقَّ ذَٰ الِكَ بِمَا عَصُواُ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١٠٠٠ ﴿ لَيْسُواْ سَوَاتُهُ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ أُمَّةُ قَايِمَةُ يَتَلُونَ ءَايَنتِ ٱللَّهِ ءَانَآءَ ٱلْيُلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ اللهِ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِٱلْمُنَكِرِ وَيُسْرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَأُوْلَتِهِكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ السَّوَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَكَن تُكَ فَرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيكُمْ بِٱلْمُتَّقِينِ ﴿ إِللَّهُ عَلِيكُمْ إِاللَّهُ عَلِيكُمْ إِاللَّهُ عَلِيكُمْ إِاللَّهُ عَلِيكُمْ إِاللَّهُ عَلِيكُمْ إِاللَّهُ عَلِيكُمْ إِلَّهُ اللَّهُ عَلِيكُمْ إِلَّهُ اللَّهُ عَلِيكُمْ إِلَّهُ اللَّهُ عَلِيكُمْ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِلَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِلَّهُ اللَّهُ عَلِيكُمْ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلَاكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُمْ عِلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَ



إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمُوا لُهُمْ وَلَا ٱوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَأُولَتِهِكَ أَصَّعَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّهُ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَادِهِ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيَاكَ مَثَلِ رِيح فِهَا صِرُّ أَصَابَتَ حَرْثَ قَوْ مِظْلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْ لُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَاعَنِيُّمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغَضَاآهُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَاتُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبُرُ قَدْبِيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ هَنَأَنتُمْ أَوْلاَء يُحِبُونَهُمْ وَلا يُحِبُونَكُمْ وَتُوْمِنُونَ بِٱلْكِئْبِكُلِهِ، وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ الله إِن تَمْسَسَكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يُفْرَحُواْ بِهَا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللهُ

ٳ**ۮۨ ؾؘڡٛؗۅڷ** ٳڹڹڎػۄٲڹ اظهاد

إِذْ هَمَّت ظَا إِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَٱللَّهُ وَلَيْهُمَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَدَو كُلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْنَصَرَّكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةً فَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ١٠٠٠ إِذ تَّقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَكَثَةِ ءَالَفِ مِنَ ٱلْمَلَتِيكَةِ مُنزَّلِينَ ﴿ اللَّهُ إِن تَصْبِرُواْ وَتُتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَفِ مِنَ ٱلْمَلَيْحِكَةِ مُسَوِّمِينَ (١٥٥) وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِنَظْمَيِنَّ قُلُوبُكُم يِدِّ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَرْبِيزِ ٱلْحَكِيمِ ١٠ لِيَقْطَعَ طَرَفَا مِّنَ ٱلَّذِينَّ كَفُرُواْ أَوْيَكِيتُهُمْ فَيَنقَلِبُواْ خَابِينَ ﴿١٣٧ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِشَى مُ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْيُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ السناو الله مَا فِي السَّمَونِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَفْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ الرِّبَوَا أَضْعَنَفًا مُضَعَفَةً وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَمَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ وَاتَفَوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتَ لِلْكَفِرِينَ الله وَأَطِيعُوا ٱلله وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ الله



الله مُعْفِرة مِن رَبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَهْمُهَا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٣٣ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَ بَطِينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلتَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَنْحِشَةً أَوْظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ذَكُرُواْ ٱللَّهَ فَأَسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلَّا اللَّهُ وَكَمْ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَافَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللهِ الْوَكَتِيكَ جَزَا وُهُمُ مَّعْفِرَةً اللهُ مُعَنْفِرَةً الله مِّن دَّيِهِمْ وَجَنَّتُ تَجَرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُ رُخَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَلِمِلِينَ ﴿ اللَّهِ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنَّ اللَّهُ سُنَنَّ ا فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُوا كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ الس هَاذَابِيَانُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمُوعِظَةٌ لِلمُتَّقِينَ السَّ وَلَاتَهِنُواْ وَلَا تَحْنَرُنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءً وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِمِينَ ١٠٠

وَلِيْمَجْصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَنفِرِينَ (اللَّ الْمَ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلهَ كُواْ مِنكُمْ وَيُعْلَمُ ٱلصَّابِرِينَ السُّ وَلَقَدْكُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَمِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ لَنظُرُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْقُتِ لَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَى آعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْعً أَوَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّاكِرِينَ اللَّهُ وَمَاكَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنَابًا مُّؤَجَّلًا وُمَن يُرِد ثُوابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِد ثُوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَأُو سَنَجْزِى ٱلشَّنكِرِينَ السُّ وَكَأَيِّن مِّن نَبِيِّ قَلْتَلَ مَعَهُ ربِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَاضَعُفُواْ وَمَا أَسْتَكَانُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّدِينَ ١٠٠ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ إِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثُبِّتْ أَقَدَامَنَاوَأَنصُرْنَاعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَيْفِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُ ٱللَّهُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسَنَ ثُوَابِ ٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ (١١)

هشام وجهان: ۱. کسرالهاء دون صلة وهو المدم ۲. کسرالهاء مع الصلة (الموضعين)

بُرِ نُؤْتِ*لِهِ*ء

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تُطِيعُوا ٱلَّذِينَ كَفَكُرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٓ أَعْقَكِمِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ السَّ بَلَ اللَّهُ مُولَىٰ كُمُّ وَهُو خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ﴿ ١٥٠ اسْنُلْقِي فِي قُلُوبِ اللَّذِينَ كَفَرُوا ٱلرُّعُبُ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ مَسُلْطَكَنَّا وَمَأْوَلَهُمُ ٱلنَّاذُ وَبِثْسَ مَثْوَى ٱلظَّالِمِينَ (أَنَّ وَلَقَدَضَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعُدَهُ وَإِذ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ مَ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَايْتُم مِّنَابَعْدِ مَٱأْرَىكُم مَّاتُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْكَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمُّ وَلَقَدُ عَفَا عَنكُمُ وَٱللَّهُ ذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ (١٥٠) ﴿ إِذ تُصْعِدُونَ وَلَاتَ لُوْرِنَ عَلَىٰٓ أُحَدِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَىنكُمْ فَأَثْبَكُمْ غَمَّا بِغَيْرِ لِكَيْلًا تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعُمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وَلَقَكُدُ صَدُقَكُمُ الماد كوان إظهار المد كوان المهاد المد كوان المي دكوان المي دكوان المي دكوان المهاد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد

ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِنْ بَعْدِ ٱلْغَيِّرِ أَمَنَّةً نَّعَاسًا يَغْشَى طَآبِفَ ةَ مِنكُمْ وَطَآيِفَةٌ قَدُ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْةٍ قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ، لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَّ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَلَهُنَا ۚ قُلُ لَوْكُنُمُ فِي بِيُوتِكُمْ لَبُرُزُ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمَّ وَلِيَبْتَلِي ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ " وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُم إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿ أَنَّ اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّا لَهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزَّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَا تُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمٌّ وَاللَّهُ يُحْيَء وَيُميتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيدُ ﴿ ﴿ وَلَإِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمَّ لَمُغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا تَجْمَعُونَ (١٥٧)

وَلَبِن مُنَّمَ أَوْقُتِلْتُمْ لِإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ ١٠٠ فَبِمَارَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَا نَفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكُ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَنَهْتَ فَتُوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوكِّلِينَ ﴿ إِن يَنصُرُّكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَغَذُلْكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّنَا بَعْدِهِ إِنَّ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَّكُّلِ اللَّهُ وَمِنُونَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيَّ أَن يُغَلِّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَاغَلَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ ثُمَّ تُوفَّ كُلُ نَفْسِ مَّاكْسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ الله أَفْمَنِ ٱتَّبِّعَ رِضُوانَ ٱللَّهِ كَمَنْ بَآءَ بِسَخَطٍ مِنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلَهُ جَهَنَمُ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ الله هُمْ دَرَجَتُ عِندَاللهِ وَاللَّهُ بَصِيرُ إِمَا يَعْمَلُونَ اللهُ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمُ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِهِ وَيُزَكِيمِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْمِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ١ أُوَلَمَّا أَصَابَتَكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْنُمُ أَنَّ هَلَاًّ قُلْهُوَمِنْ عِندِأَنفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

وقيل ابن ذكوان: كسر القاف ماقتلو ابن ذكوان: نخفيف الناء

کسیان مشام وجهان ۱. بالتاء، وهو المقدم ۲. بالیاء

قَدُ جَهَعُوا ابن ذکوان: إظهاد

> (पूर्व) (५) १-११ (५०) १-११ (५०) १-११

فزادهم ابن ذكوان وجهان: ۱. بالفتح وهو المقدم ۲. إمالة فتحة الزاي والالف وَمَا أَصَكِبَكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَيِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ الله وَلِيعْلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ وَقُبْلَ لَهُمْ تَعَالُواْ قَنِيلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوِ ٱدْفَعُواْ قَالُواْ لَوْنَعْلَمُ قِتَ اللَّا لَا تَتَبَعْنَكُمْ هُمْ لِلْكُفْر يَوْمَهِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَنِ يَقُولُونَ بِأَفْوَهِهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمُّ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ مِمَا يَكْتُمُونَ ١٧١١ ٱلَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوَ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ قُلُ فَأَدُرَءُ وَاعَنَ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمُ صَالِدِقِينَ اللهُ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْفِي سَبِيلِٱللَّهِ أَمْوَتَّا بَلَ أَحْيَآهُ عِندَرَبِهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿ اللَّهِ فَرِحِينَ بِمَآءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ع كَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بهم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ ﴿ اللهُ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِن بَعْدِمَا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْاْ أَجْرُ عَظِيمُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدَجَّمَعُوالَكُمْ فَأَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿٣٣﴾

فَأَنقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ لَّمْ يَمْسَمَّهُمْ شُوَّةٌ وَٱتَّبَعُواْ رِضْوَنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلِ عَظِيمٍ ١٠٠ إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيآ اَءُ هُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُننُمُ مُّؤُمِنِينَ اللهُ وَلاَ يَعْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ ۚ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْعًا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمُ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَنِ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْعًا وَلَهُمْ عَذَابٌ ٱلِيدُ ﴿ ﴿ وَلَا يَعْسَبُنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّمَا نُمْلِي لَكُمْ خَيْرٌ لِّإِ نَفْسِهِمَّ إِنَّمَا نُمْلِي لَكُمْ لِيَزْدَادُوٓ ا إِنْ مَأْ وَ لَمُهُمَّ عَذَا بُ مُنْ هِينُ ﴿ إِنَّ مَّا كَانَ ٱللَّهُ لِيذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمُ عَلَى ٱلْفَيْتِ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ عَلَى ٱلْفَيْتِ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ عَلَى اللهِ وَرُسُلِهِ } وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَقُوا فَلَكُمْ أَجْرُ عَظِيدٌ السَّولَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآءَ اتَّلَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَهُوَخَيًّا لَهُمَّ بَلُ هُوَ شَرٌّ لَكُمْ سَيُطَوَّ قُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ - يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَتَّةِ وَ لِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ السَّ

يشاءُ مشام رفقاً: خصة أوجه لَّقَدُ سَمِعَ

قَدُّ جِآءَكُمُ ابن ذكوان: اظهار الدال

وامالة فتحة

جاءُو ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

والككتاب ابن ذكوان: دون باء

> (E) (E) (E) (E) (E) (E) (E)

لَّقَدَسِّمِعَ ٱللَّهُ قُولَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحُنُ أَغْنِيٓآ هُ سَنَكْتُبُ مَاقَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيكَآءَ بِغَيْرِحَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْعَذَابَ ٱلْحَرِيقِ السَّ ذَالِكَ بِمَاقَدَّ مَتَ أَيَّدِيكُمُ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلُ قَدجَّاءً كُمْ رُسُلُ مِن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَاتِ وَبِٱلَّذِى قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقَدْ كُذِّ بَرُسُلُ مِّن قَبْلِكَ جَآءُ و بِٱلْبَيِّنَاتِ وَ بِٱلزُّبُرِ وَبِٱلْكِتَابِ ٱلْمُنِيرِ ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِ عَتُهُ ٱلْمُوْتِّ وَإِنَّمَا تُوَّفُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّادِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازُّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا مَتَنعُ ٱلْفُرُودِ (١٨٥) ﴿ لَتُبْلَوُكَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسَمَعُنَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوٓ ٱلَّذَى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَنْ مِاللَّهُمُورِ (١١١)

وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَنَبَ لَتُبَيِّنُنَّهُ ولِلنَّاسِ وَلَاتَكُتُمُونَهُ, فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرَوْاْ بِهِ عَمَّنَّا قَليلًا فَيَثْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿ اللَّهِ لَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتُوا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا عِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٨) إِنَّ فِي خَلْق ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَتِ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ١ اللَّذِينَ يَذَكُّرُونَ ٱللَّهَ قِيكَمَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هَنذَابَطِلًا سُبْحَننَكَ فَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ الله رَبُّنَّا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَنْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَادِ ﴿ اللَّهِ رَّبُّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنَّ ءَامِنُوا بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَّا رَبَّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْعَنَّا سَيِّعَاتِنَا وَتُوفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴿ اللَّهِ كَالَّا مَا وَعَدَّنَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تَحْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ الله

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَمِلِ مِّنكُم مِن ذَكَرِ أَوْ أَنْتَى بِعَضُكُم مِن بَعْضَ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيكرِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَلْتَلُواْ وَقُيِّلُواْ لَأُكُفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعًا بَهِمْ وَلَأَدْ خِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ بَحْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُثُوا بَامِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُ مُصَّنُّ ٱلتَّوَابِ ١٩٥٠ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَندِ ﴿ مَنَعُ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأُوكِهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ ٱلْمِهَادُ ﴿ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا رَبَّهُمْ لَكُمْ جَنَّتُ تَجَرى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا نُكُزُلًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّلاَّ بْرَارِ اللَّهِ وَإِنَّامِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَنشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلاً أُوْلَتِهِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِهِمْ إِنَ اللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللهِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ أَصْبُرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَا بِطُواْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٢

## بِسْ إِلَّهُ وَالْرَحِيمِ

يَّنا يُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقًاكُم مِن نَّفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي مَسَّلَةَ لُونَ بِهِ - وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهِ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهِ وَٱلْوَا ٱلْيَنَكَىٰ أَمُوالَهُمُّ وَلَا تَتَبَدَّ لُوا ٱلْخِيدَ بِالطَّيِّ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالْكُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَحُوبًا كَبِيرًا ١ وَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا نُقْسِطُواْ فِي ٱلْمِنْهَىٰ فَأَنكِحُواْ مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبِعٌ فَإِنْ خِفْئُمُ أَلَا نَعْدِلُواْ فَوَيعِدَةً أَوْمَامَلَكَتَ أَيْمَنْكُمُّ ذَالِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ١٠ وَعَالُوا ٱلنِّسَاءَ صَدُقَالِهِنَّ نِحُلَّةٌ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيَّامَ مِيَّالُ وَلَاتُؤْتُوا ٱلسُّفَهَاءَ أَمُولَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُرُ قِيَمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَمُتْمَقَوْلَا مَّعُهُ فَا ٥ وَٱبْنَالُواْ ٱلْيَنْكَيْ حَتَّى إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَأَدْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَلَكُمُّ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكُبُرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْ كُلُّ بِٱلْمَعْ وَفِ فَإِذَا دَفَعَتُمْ إِلَتِهِمْ أَمُولَكُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا



لِّلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرُبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّاتَرُكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرِبُونَ مِمَّاقَلَ مِنْهُ أَوْكُثُرَّ نَصِيبًا مَّفْرُوضَا ٧٧ وَإِذَاحَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أَوْلُواْ ٱلْقُرْبَى وَٱلَّيْنَكُمَى وَٱلْمَسَكِينُ فَٱرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا اللهُ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَّكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ اللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قُولًا سَدِيدًا إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ ٱلْيَتَنَمَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيُصْلُونَ سَعِيرًا ١٠٠ يُوصِيكُواللَّهُ فِي أَوْلَندِ كُمِّ لِلذَّكْرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنشَيَانِ فَإِنكُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثَنْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَاتَرُكُّ وَإِن كَانَتُ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبُونِهِ لِكُلِّ وَحِدِمِّنْهُ مَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَدُ، وَلَدُّ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ، وَلَدُّ وَوَرِتَهُ ۚ أَبُواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخْوَةٌ فَالِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِسَيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنُ عَابَا وُكُمْ وَأَبْنَا وُكُمْ لاتَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعَأْ فَرِيضَكَةً مِّن اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهُ



﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَكُوكَ أَزُواجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنِّ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكِّنَ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْدَيْنِ وَلَهُنَ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكُمْ مُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ تُوصُونَ بِهِآ أَوْدَيْنَّ وَإِنكانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَنَةً أَوِ آمْرَأَةٌ وَلَهُ وَأَخُ أَوْ أُخَتُ فَلِكُلَّ وَحِدِ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُواۤ أَكَ ثُرَمِن ذَالِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي ٱلثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْدَيْنِ غَيْرَ مُضَارَةً وصِيَّةً مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَلِيمُ اللهُ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِع اللَّهَ وَرَسُولَهُ. نُدُخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَاٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتُعَكَّدُ كُدُودَهُ وَمُرْفِعُهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ شُهِينٌ اللهُ

وَٱلَّذِي يَأْتِينَ ٱلْفَحِشَةَ مِن نِسَآيِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمٌّ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَ فِي ٱلْبِيُوتِ حَتَّى يَتُوفَّنَّهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَكُنَّ سَبِيلًا الله وَٱلَّذَانِ يَأْتِينَنِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَّا فَإِن تَابًا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَاًّ إِنَّاللَّهَ كَانَ تَوَّا بَّارَّحِيمًا الله إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ عِهَالَةِ ثُمَّ يَتُوبُوكِ مِن قَرِيبٍ فَأُولَيِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهُمُّ وَكَاكَ ٱللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبُّتُ ٱلْكِنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارُّ أُوْلَتِهِكَ أَعْتَدْنَا لَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَاءَ كَرْهَأُولَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِسَةٍ مُّبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِنكرَهُ تُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْرًا اللَّهُ

قَدُّ سَـــلَفَ ابن ذکوان: اظهار (الموضعين)

وَإِنْ أَرَدَتُهُ أُسْتِبُدَالَ زُوْجِ مَكَاكَ زُوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىنَهُنَّ قِنطَارًا فَلَاتَأْخُذُواْمِنْهُ شَيْعًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْ تَكَنَّاوَ إِثْمًا مُّبِينًا ١٠ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذْتَ مِنكُم مِيثَلَقًا غَلِيظًا اللهُ وَلَانَنكِحُواْ مَانكُمْ ءَابَ أَوْكُم مِن ٱلنِسَآءِ إِلَّا مَاقَد سَّلَفَ إِنَّهُ، كَانَ فَنحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَإِيلًا اللهِ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَ سُكُمْ وَبْنَاتُكُمْ وَأَخُواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَتُكُمْ وَبِنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ ٱلَّذِيَّ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخُوا تُكُم مِنَ ٱلرَّضَعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآبِكُمْ ورَبَيْبُكُمُ أُلَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَايٍكُمُ ٱلَّتِي دَخَلْتُ مِيهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بهرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَيْهِلُ أَبْنَا يَكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصَّلَىٰ حِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَايْنِ إِلَّا مَاقَد سَلَفُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (٣)



﴿ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَاءِ إِلَّا مَامَلَكُتُ أَيْمَنَكُمُ كِنَبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأَحَلِّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَالِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأُمُوالِكُم مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْلُم بِهِ، مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورُهُ ﴾ فَريضَةٌ وَلَاجُناحَ عَلَيْكُمُ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ عِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طُوَّلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَّا مَلَكُتُ أَيْمَكُكُم مِّن فَنَيَاتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِنَا بَعْضَ فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِدْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورُهُنَّ بِٱلْمَعْ وِفِ مُحْصَنَتِ عَيْرَ مُسَفِحَتِ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانُ فَإِذَا أُخْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَكِيشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَاعَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابُ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِي ٱلْعَنْتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الله يُرِيدُ ٱللهُ لِهُ بَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِ يَكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيهُ مَكِيمٌ اللهُ عَلِيمُ مَكِيمٌ

وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُريدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَن يَميلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا ١٠٠ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفُ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمُوالكُم بَيْنَكُم بِإِلْبَطِل إِلَّا أَن تَكُونَ بِجُكَرَةً عَن تَرَاضٍ مِنكُمٌّ وَلَا نَقْتُلُواْ أَنفُسكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا اللَّ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ عُدُوانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللهِ يَسِيرًا اللهِ إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَابِرَ مَا نُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا (الله وَلَا تَنْمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ عِنْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْنَسَانًا وَسْعَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضْ لِهِ عَإِنَّ ٱللَّهَ كَاكَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللهُ وَلِكُلِّ جَعَلْنَامُوالِيَ مِمَّاتُرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَلَقَدَتْ أَيْمَنْكُمْ فَعَاثُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (٣٣)

ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَكَلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمُولِهِمْ فَٱلصَّلِحَاتُ قَننِنَتُ حَفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَّنِي تَخَافُونَ نْشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَأُضِّرِ بُوهُنَّ فَإِنَّ أَطَعَنَكُمْ فَلَا نَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَلِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا اللَّ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، وَحَكَّمًا مِّنْ أَهْلِهَ ٓ إِن يُرِيدَآ إِصْلَكَ عَايُوَفِق ٱللَّهُ بَيْنَهُ مَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا الله وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ عَشَيْعًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنًا وَبِذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَكُمَىٰ وَٱلْمَسَكِكِينِ وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنْبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنْبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَكَتُ أَيْمَنُكُمُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُغْتَالًا فَخُورًا اللهُ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَآءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّ إِهِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَ فِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا الله



وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ رِعَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَن يَكُن ٱلشَّيْطَانُ لَهُ وَرينَا فَسَاءَ قَرِينًا اللهُ وَمَاذَاعَلَتِهِمْ لَوْءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّارَزَقَهُ مُ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا اللَّ فَكَيْفَ إِذَاجِتْنَامِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِعْنَابِكَ عَلَىٰ هَنَوُلآء شَهِيدًا اللهِ يَوْمَهِذِ يُودُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوْتَسَوَّى بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُنْمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا اللَّهِ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَقْرَبُوا ٱلصَّكُوةَ وَأَنتُمْ شُكَارَى حَتَّى تَعَلَّمُواْ مَا نَقُولُونَ وَلَاجُنُ بَّا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُننُم مَّ شَيْ أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَاء أَحَدُ مِن مُن الْغَايِطِ أَوْ لَامَسْنُمُ ٱلنِسَاءَ فَلَمْ يَحِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأُمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا عَفُورًا ١٠٠٠ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَنبِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّكَلَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا ٱلسَّبِيلَ (اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّ

ابن ذكوان : إمالة فتحة الحدم والألف

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآيِكُمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَلِيَّا وَكَفَى بِٱللَّهِ نَصِيرًا (اللهِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ - وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَهُمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِّينَ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُسْمَعُ وَٱنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقُومَ وَلَكِن لَّعَنَّهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهُمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١٠ يَتَأْيُّهَا الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِنَنبَ ، امِنُواْ بِمَا نَزَّلْناً مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَظْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْنَلْعَنَهُمْ كُمَا لَعَنَّا أَصْحَكَ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا اللهُ أَلَمْ مَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَّكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزَّكِّي مَن يَشَآءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ١٠٤ أَنظُرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَلِبَ وَكَفَى بِهِ عِ إِثْمًا مُّبِينًا فَ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَنَوُّ لَآءَ أَهَّدَى مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا (اللهِ

فَتِيلًا النظر مم التفوين وصلا ابن دكوان كسر التقوين مسلا

أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ ۚ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن يَجِدَلَهُ وَنَصِيرًا ١٠٠٠ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا (٥٠) أَمَّ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَآءَ اتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّلِهِ ۚ فَقَدْ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُلَكًا عَظِيمًا ١٠٠ فَينَهُم مِّنْ ءَامَنَ بِهِ ء وَمِنْهُم مَّن صَدَّعَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا الله إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَا يَلْتِنَا سَوْفَ نُصِّلِهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِعِتْ جُلُودُهُم بَدَّ لَنَهُمْ جُلُودًاغَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابُ إِنَّ اللَّهَ كَانَعَ بِزَّا حَكِيمًا ١٠٠ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَنُدُ خِلُهُمْ جَنَّاتِ تَجَرِّي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَآ أَبَدآ لَّهُمْ فِيهَا أَزْوَجٌ مُّطَهَّرَةً وَنُدُخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا ٧٠ ١ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَننَتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكُمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُّمُواْ بِٱلْعَدْلِ إِنَّ ٱللَّهَ نَعِبًا يَعِظُكُم بِيِّةٍ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٠) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَلَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنكُرْ فَإِن نَنزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُننُمُ تُوَّمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَٱحْسَنُ تَأْوِيلًا اللهِ



قيلَ ابن ذكوان: كس الغاف

جاءُوك ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف (الموضعين)

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنْزِلَ مِن قَبُلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوٓ إِلَى ٱلطَّلغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكُفُرُواْ بِهِ ء وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطِانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَلًا بَعِيدًا اللهِ وَإِذَا فَيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَى مَآ أَسْزَلَ ٱللَّهُ وَ إِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا اللهُ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبَةً بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَنَا وَتُوْفِيقًا ﴿ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا اللهِ وَمَآأَرُ سَلْنَامِن رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَأَسْتَغَفَرُوا ٱللَّهَ وَٱسْتَغَفَرَ لَهُ مُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ١٠٠ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًامِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا أَسَلِيمًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وَلَوْأَنَّا كُنُبْنَا عَلَيْهِمْ أَنَّ أَقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمْ أَوْآخُرجُواْمِن دِيَرِكُم مَّافَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمِّ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ عَلَكَانَ خَيْرًا لَمُّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ١٠ وَإِذَا لَا تَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ١٠ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ١٠ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأَوْلَيْهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيتِينَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَتِهِكَ رَفِيقًا ﴿ فَالِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيكًا اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْحِذْرَكُمْ فَٱنفِرُواْثُبَاتٍ أُوٱنفِرُواْ جَمِيعًا اللهَ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّبُكِطِّ أَنَّ فَإِنْ أَصَابَتَكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا اللهِ وَلَبِنَ أَصَابَكُمْ فَضَلُّ مِنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَمْ يَكُنْ بِيْنَكُمْ وَبِيْنَهُ مُودَّةٌ يُلَيُّتَ بِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا الله ﴿ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْكَ إِلَّا لَاحِرَةً وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْيَغُلِبُ فَسُوْفَ نُوَّتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّلَّ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّلَّ



قيلَ ابن ذكوان: كسر القاف

وَمَالَكُمْ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَّآ أَخْرِجْنَامِنْ هَاذِهِٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَأَجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ نَصِيرًا (٧٧) ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَنْ لُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّاعَثُوتِ فَقَانِلُوٓا أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَانِكَانَ ضَعِيفًا (٧) أَلَرُتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ فِيلَ لَمُمُّ كُفُواۤ أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰهَ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهُمُ ٱلْفِئَالَ إِذَا فَرِيقُ مِّنْهُمْ يَخْشُونَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّخَشْيَةً وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَنَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ لَوَ لَآ أَخَرَنَنَاۤ إِلَىٓ أَجَلِ قَرِبِ ۗ قُلُمَنَعُٱلدُّنَيا قَلِيلُواً لَا خِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ النَّقِي وَلَا نُظْلَمُونَ فَنِيلًا ١ تَكُونُواْ يُدْرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوَكُنَّمُ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةً وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةُ يَقُولُواْ هَلَاهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةُ يُقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلُ كُلُّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَنَوُلآءِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿ ﴿ مُ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فِينَا لَتَّهِ وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةِ فَمِن نَّفُسِكُ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا (٧)

حاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الحدم والألف

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ١٠٠ وَيَقُولُونَ طَاعَةُ فَإِذَا بَرَزُواْمِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِي تَقُولُ وَٱللَّهُ يَكُتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْضَ عَنْهُمْ وَتَوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ( أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَّ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِغَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ أَخْذِلُنفًا كَثِيرًا ﴿ أَنَّ وَإِذَا جَآءَ هُمْ أَمْرُ مِّنَ ٱلْأَمْنِ أَوِٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِيرْ عَوَالْ إِنَّهُ وَلَوْرَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٓ أَوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَلَبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لَافَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تُنَّعَتُمُ ٱلشَّيْطُ نَ إِلَّا قَلِيلًا (اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ فَقَكِلْ فِي سَبِيلُ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكُ وَحَرَّضِ ٱلمُؤْمِنِينَّ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسَا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ١٠٠ مِّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعُ شَفَعَةً سَيِّنَةً يَكُن لَهُ,كِفْلُ مِّنْهَا الْ وَّكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِينًا ١٠٠٠ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْرُدُّوهَ أَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا (١٠)



ٱللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوْ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَارَيْبَ فِيهُ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيتًا (٧٧) ﴿ فَمَالَكُمْ فِي ٱلْمُنْ فِقِينَ فِتَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكُسَهُم بِمَا كَسَبُوٓأَ أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُواْ مَنْ أَضَلَ ٱللَّهُ وَمَن يُضَلِل ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا (٥٠) وَدُواْلَقَ تَكُفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَا نَتَّخِذُواْمِنْهُمُ أَوْلِيٓآءَ حَتَّى يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلُّواْ فَكُذُوهُمْ وَٱقْتُ لُوهُمْ حَيْثُ وَجَد تُمُوهُم وَلَائنَ خِذُواْمِنْهُمْ وَلِيَّا وَلَانَصِيرًا (١٠) إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُّ أَوْجَآءُوكُمْ حَصِرَت صُّدُ ورُهُمْ أَن يُقَانِلُوكُمْ أَوْيُقَانِلُواْ قَوْمَهُمُ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَائِلُوكُمْ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَائِلُوكُمْ وَأَلْقُواْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَاجَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ١٠٠٠ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ كُلَّ مَارُدُّ وَاْإِلَى ٱلْفِئْنَةِ أُرْكِسُواْفِيهَا فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوٓ اْإِلَيْكُو ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّواْ أَيْدِيَهُ مَ فَخُذُوهُمْ وَاقْنُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَيْكُمْ جَعَلْنَالَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلَطَنَا مُبِينًا (١٠)

چآهُوگم ابن ذکوان: امالة فتحة الجيم والألف شآة

سُمَّاءُ ابن ذكوان: إمالة فتحة الشبن والألف

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَّأُومَن قَنَلَ مُؤْمِنًا خَطَعًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلِّمَةً إِلَىٰ أَهْلِهِ ۚ إِلَّا أَن يَصَّدُقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوِّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قُوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ فَدِيةٌ مُسَلَّمَةً إِلَىٰٓ أَهْلِهِ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَ أَوِ فَكَن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَكَابِعَيْنِ تُوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَابَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهِ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ، جَهَنَّمُ خَلِدًا فِهَا وَعَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَكَيَّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْكَا فَعِندَ ٱللَّهِ مَعَانِمُ كَثِيرٌةً كَذَالِكَ كُنتُم مِن قَبْلُ فَمَنَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيِّنُوا أَإِنَ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللَّهِ

لَايَسْتَوِى ٱلْقَلْعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرَ أُوْلِي ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَهِدُونَ في سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمُ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَى وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ أَجِّرًا عَظِيمًا ١٠٥ دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّىٰ هُمُ ٱلْمَلَتِيكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنلُمْ ۚ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓ أَ أَلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةً فَنُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَيْهِكَ مَأُونِهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (١٠) فَأُولَيْكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوعَنَّهُمُّ وَكَاكَ اللَّهُ عَفُوًّا عَفُورًا (1) الله وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ اللهِ يَجِدُ فِي الْأَرْضِ مُرَعَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ-مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ- ثُمَّ يُدُّرِكُهُ ٱلمُّوتُ فَقَدُّوقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا اللَّ وَإِذَاضَرَبَهُمُ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُرْ جُنَاحٌ أَن نَقَصْرُوا مِنَ ٱلصَّلَوةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْنِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓ أَإِنَّ ٱلْكَنفِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا ثَبِينًا اللَّهُ



وَإِذَا كُنتَ فِيهِمُ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّكَوْةَ فَلْنَقُمْ طَآبِفَ أُ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةُ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَالُواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمُّ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغَفْلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُونَ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَحِدَةً وَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ مِّيلَةً وَاحِدَةً وَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ مِنْ إِنَّانَ بِكُمْ أَذَى مِن مَطرِ أَوْكُنتُم مَرْضَى أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَنفرينَ عَذَابًامُّهِينًا ١٠٠ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذَ كُرُواْ ٱللَّهَ قِينَمَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمُّ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَنَبًا مَّوْقُوتًا ١٠ وَلَا تَهِنُواْ فِي ٱبْتِغَآء ٱلْقُوَمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلُمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ فَرَيْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحَكُّمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَا أَرْنكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَابِينِ خَصِيمًا اللَّهُ

وَٱسۡتَغۡفِرِٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَكَانَعَفُورًارَّحِيمًا ١٠٠ وَلاَ تُجَدِلْ عَنِ ٱلَّذِينَ يَغْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَشِمًا ﴿ إِنَّ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَمَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَايَعْ مَلُونَ مُحِيطًا ١٠٠ هَنَأَنتُمْ هَتَوُلآءِ جَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ أُم مِّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا أَنَّ وَمَن يَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ وَثُمَّ يَسْتَغْفِر ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ عَفُورًا رَّحِيمًا اللهُ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ وَعَلَى نَفْسِدِّ. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١) وَمَن يَكْسِبْ خَطِيَّعَةً أَوْإِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ عَبِرِيَّا فَقَدِ أَحْتَمَلَ بُهُ تَنَّا وَإِثْمًا مُّبِينًا الله وَلُولًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَمَ مَت ظَابِفَ تُهُ مِنْهُ مَأْن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُّ وَمَا يَضُرُُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُن تَعُلُمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهِ



فو لهده مشام وتضالها وجهان المسالها ودن صلة المسالها وورا المسالها مع المسله مع المسله

الله عَنْدَ فِي كَثِيرِ مِن نَجُولُهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرُ بِصَدَقَةٍ أَوْمَعُرُوفٍ أَوْ إِصْلَاجٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْنِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (١١١) وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمُ وَسَاءَتَ مَصِيرًا (١١٥) إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِدِء وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدضَّلِّ ضَلَالًا بَعِيدًا الله إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَكْنَا مَّرِيدًا اللَّهِ لَعَنَهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّقْرُوضًا ﴿ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأْمُنِّينَّهُمْ وَلَّا مُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَاكَ ٱلْأَنْعَلِمِ وَلَّا مُرَبَّهُمْ فَلَيْعَيِّرُكَ خَلْقَ ٱللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطُانَ وَلِيَّ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا الله يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمُّ وَمَايَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّاغُهُورًا ١٠٠ أَوْلَيْهِكَ مَأُولِهُ مُ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا يَحِيصًا الله

يَعْمَلُ مِنَ الصَّكِلِحَتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى وَهُو مُؤْمِنُ وَمَنَ فَأُولَتَهِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةُ وَلَا يُظُلَمُونَ نَقِيرًا ﴿ أَنْ وَمَنَ وَمَنَ وَمَنَ الْمَلَمَ وَجُهَهُ ولِلَهِ وَهُو مُحْسِنُ وَاتَبَعَ وَلَيْهِمَا أَعْمَلُ وَيَعْمَلُ وَلَيْهِمَا وَلِلَهِمَا وَلِلَّهِمَا وَلِلَّهِمَا وَلِلَّهِمَا وَلِلَهِمَا وَلِلَّهِمَا وَلِلَّهِمَا وَلِلَّهِمَا وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَيْهِمَا وَاللَّهُ مِنْ وَمَا فِي اللَّهُ مِنْ وَكَالَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَمَا يُتَلَقِّهُ وَلَكُ فِي النِسَاءَ قُلُ اللَّهُ يُقْتِيكُمْ فَي النِسَاءَ فَي النِسَاءَ قُلُ اللَّهُ يُقْتِيكُمُ وَمَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ فَي النِسَاءَ فَي النَّهُ مُنْ وَمَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِمَا فِي النِسَاءَ فَي النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمِنْ الْمَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ

ٱلَّذِي لَا ثُوَّ تُو نَهُنَّ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ

وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَكُمَى

بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ، عَلِيمًا اللهُ

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَنُدُ خِلْهُمْ

جَنَّاتٍ بَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِبِهَآ أَبُدَّا وَعْدَ

ٱللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ١٠٠ لَيْسَ بِأَمَانِيَّكُمْ

وَلَآ أَمَانِيٓ أَهْلِ ٱلْكِتَابُ مَن يَعْمَلُ سُوٓءُا يُجُزُبِهِ،

وَلَا يَجِدُلُهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١٠ وَمَن

وَإِنِ أَمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَصَّالُحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِن ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ ٱلنِسَاءَ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُواْ كُلُ ٱلْمَيْل فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَقُواْ فَإِتَ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (أَنَّ وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغِين ٱللهُ كُلَّ مِن سَعَتِهُ وَكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿ اللَّهُ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَقَدُ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ مِن قَبِيكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ أَتَّقُواْ ٱللَّهُ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَينيًا حَبِيدًا (اللهُ) وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا (اللهُ مَا فِي ٱللَّهِ مَا فِي اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ إِن يَشَأْ يُذْهِبُكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخَرِينَ وَّكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِيرًا ﴿ اللَّهُ مَن كَانَ يُرِيدُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثُوَّابُ ٱلدُّنْيَاوَ ٱلْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا السَّ



﴿ يَتَأْتُمُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْرَمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْعَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْفَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَى بِمَمَّا فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلْمُوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلُوٓا أَوْتُعُرضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرًا (٣٠٠) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ء وَٱلْكِئَبِ ٱلَّذِي نُزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ عَ الْكِتَبِ ٱلَّذِي أَنزلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكَفُرُ بِٱللَّهِ وَمَلَيْهِ كَيتِهِ وَكُنْبِهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِفَقَدضَّلَ ضَلَالْاً بَعِيدًا ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ثُمَّ كُفُرُوا ثُمَّ ءَامَنُوا ثُوَّكُفُرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَوْيَكُنِ ٱللَّهُ لِيغْفِرَ لَهُمَّ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ المُنْفِقِينَ بِأَنَّ لَمُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ اللَّهُ الَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيَّآةً مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿ وَقَدْ نُزِّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنَكِ أَنْ إِذَا سَمِعَنْمُ ءَايَكِ ٱللَّهِ يُكُفِّرُ مِا وَيُسْنَهُ زَأْ بِهَافَلا نَقَعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ عَ إِنَّاكُمُ إِذًا مِّثُلُهُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْكَنفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا السَّ

هَلَوُ لَاءِ مشام رفناً: خمسة أرجه

ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتَحُ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوٓ أَأَلَمْ تَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَنِفِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓ أَأَلَمُ نَسَّتَحُوذٌ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُم مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحَكُّمُ بِينَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا اللهُ اللَّهِ اللَّ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَخَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓ أَإِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا اللَّ مُّذَبَّذَ بِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَآ إِلَىٰ هَتَوُّلَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَتَوُّلَآءٍ وَمَن يُضِّلِل اللَّهُ فَلَن جَعِدَ لَهُ اسْبِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَنَّخِذُواْ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتُرُيدُونَ أَن تَجَعُلُواْلِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَانًا ثُبِينًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدِّرَكِ ٱلْأَسْفَىلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن يَحِدَلَهُمْ نَصِيرًا السَّا إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَٱعْتَصَامُواْ بِٱللَّهِ وَٱخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَيْ إِلَكُ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (أَنَّ مَّا يَفْعَكُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا اللَّهُ



﴿ لَّا يُحِبُّ اللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا (١٤) إِن نُبَدُواْ خَيْرًا أَوْ يَحْفُوهُ أَوْ تَعَفُواْ عَن سُوٓ عِفَاإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَ وَيَقُولُونَ نُؤُمِنُ بِمَعْضِ وَنَكَفُّرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ﴿ أَوْلَيْكِ هُمُ ٱلْكُفْرُونَ حَقَّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَنِفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا (١٠٠) وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَوَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُوْلَيْكَ سَوْفَ نُؤْتِيهِمُ أُجُورُهُمُّ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا (١٥٠) يَسْعَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِنَبِ أَن تُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ كِنْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَقَد سَأَلُواْ مُوسَى ٓ أَكُبرُمِن ذَالِكَ فَقَالُوٓ أَأْرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّنعِقَةُ بِظُلْمِهِمُّ ثُمَّا أَغَذُواْ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تَهُمُ ٱلْبَيِّنَكُ فَعَفُوْنَاعَنِ ذَالِكُ وَءَاتَيْنَا مُوسَى سُلْطَنَّا مُّبِينًا (١٠٥) وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ أَدْخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعَدُواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذُ نَامِنُهُم مِيثَقًا عَلِيظًا ((١٥٠))

فَقَدُّ سَأَلُواْ ابن ذكوان اظهاد

جاء تهم ابن دكوان: إمالة فتحة الجيم والالف

بل طبع این دکوان: اظهار

فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيتَ عَهُمُ وَكُفْرِهِم بَِّايَتِ ٱللَّهِ وَقَنْلِهِمُ ٱلْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِحَقِّ وَقُولِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلِطَّبَعُ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلايُوْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا (١٠٠٠) وَبِكُفْرِهِمْ وَقُولِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَنَاعَظِيمًا ﴿ وَقُولِهِمُ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنْلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِينَ شُيِّهَ لَهُمُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مَا لَهُم بِهِ عِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱلْبَاعَ ٱلظَّنِّ وَمَاقَنَالُوهُ يَقِينَا الْ اللهِ إِللهِ وَفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا المُن وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ عَبْلُ مَوْتِهِ ، وَكُومَ ٱلْقِيكَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا (٥٠) فَيُظَلِّمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتِ أُحِلَّتْ لَكُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا الله وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّيواْ وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمُولَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١١ أَكِنِ ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكُ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّكَوْةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ أَوْلَيْكَ سَنُوْتِهِمْ أَجْرًا عَظِيًا الله



براهيم اين ذكوان: كسر الها، ثم يا، اللَّهُ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَكُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوجٍ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ عُ وَأُوْحَيْنَا ٓ إِلَى إِبْرُهَ لَهُ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيْوُبَ وَيُونُسُ وَهَنْرُونَ وَسُلَيْمُنَ وَءَاتَيْنَادَاوُ, دَرُنُورًا اللهُ وَرُسُلًا قَدُ قَصَصَنَهُمْ عَلَيْك مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكُ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا اللَّ رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِتُلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ أَبَعْدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللهُ لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ عَلَمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِيْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَٱلْمَلَامِكَةُ يَثَّمَهُ وَنَّ وَكَفَى بِأَلَّهِ شَهِيدًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَد ضَّلُّواْ ضَلَالاً بَعِيدًا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّ مَخَالِدِينَ فِهَآ أَبَدآ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ اللَّهِ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ فَدَجَّاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّتِكُمْ فَعَامِنُواْخَيْرًا لَكُمُّ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِمًا حَكِيمًا (١٧)

قَدَّ جِاءَكُمُ ابن ذكوان: ابنهار الدال وإمالة فتحة

يَّتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغَلُّواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقُّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمُ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمْتُهُ وَأَلْقَلْهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنَّهُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلا تَقُولُواْ ثَلَاثُةُ أَنتَهُواْ خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَّهُ وَحِدُّ شُبْحَنَهُ وَأَن يَكُونَ لَهُ، وَلَدُّ لَهُ، مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ لَىٰ يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَتِيكَةُ ٱلْمُقَرِّبُونَ ۚ وَمَن يَسْتَنكِفٌ عَنْ عِبَادَتِهِ، وَيَسْتَكُبْرُ فَسَيَحُشُرُهُمُ إِلَيْهِ جَمِيعًا (أَللَّ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَيُونِيهِمُ أُجُورُهُمْ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَلِهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُوا وَٱسْتَكْبُرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدَجَّاءَكُم بُرْهَانُ مِن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَاۤ إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ﴿٧٠) فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَكُمُواْ بِهِ عَسَكُيدُ خِلُّهُمْ فِي رَحْمَةِ مِّنْهُ وَفَضْلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا (١١)

قد جاء كم ابن دكوان المثال الدال وإمالة فنحة الجيم والألف

أُمْرُواً المُرُواً مشام وقفاً: خسسة أوجه علما وأربعة يَسْتَفَتُّونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلْكَلَةَ إِنِ الْمُؤُواْ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُّ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْلِي اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُمُ اللَّهُ الْمُلْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُمُ اللَّهُ الْمُلْكُمُ اللَّهُ اللْمُلْكُمُ اللَّهُ الْمُلْكُمُ اللَّهُ اللْمُلْلِلْمُ اللْمُلْكُمُ اللْمُلْلُكُمُ اللْمُلْلُكُمُ الللّهُ الْمُلْكُمُ اللْمُلْكُمُ اللَّلِمُ اللْمُلْكُمُ اللْمُلْكُمُ اللْمُ

## يُوْرُونُ لِلْمَالِيَةِ ﴾

مِلْمَةُ الرَّحْيَرِ الرِّحِيمِ



حُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحَمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أَهِلَ لِغَيْرِاللَّهِ بِهِ - وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُودَةُ وَٱلْمُتَرَدِيّةُ وَٱلنّطِيحَةُ وَمَا أَكُل ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَّكَيْنُمُ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ وَأَن تَسْنَقَسِمُواْ بِٱلْأَزْلَكِمِ ذَالِكُمْ فِسْتُ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلا تَخْشُوهُمْ وَأَخْشُونِ ٱلْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمُ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينَا فَمَنُ ٱضْطُرَ فِي عَنْهُ صَدِّعَيْرُ مُتَجَانِفِ لِلإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ يَسْعَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَمُمْ قُلُ أُحِلِّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاثُ وَمَا عَلَمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّاعَلَمَكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَٱذَّكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَانَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللُّهُ اللَّهُ مَ أُحِلِّ لَكُمُ الطَّيْبَاتُّ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِئبَ حِلُّ لَّكُرُ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَهُمْ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْخُصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنْكِ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَامُتَخِذِي آخَدَانَّ وَمَن يَكُفُر بِٱلْإِيمَٰنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، وَهُوَ فِي ٱلْأَخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ١

جائة ابن ذكوان: إمالة هتعة الحدم والألف

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّكَوْةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَأَمْسَحُواْ بِرْءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَأَطَّهَرُواْ وَإِن كُنتُم مَّ ضَيَّ أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَاءً أَحَدُ مِّنكُم مِنَ ٱلْغَايِطِ أَوْ لَنَمَسْتُمُ ٱلنِسَاءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَآءَ فَتَيَمَمُواْ صَعِيدًا طَيّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ فُمَايُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيَ كُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَعَكَّمُ مَتَكُرُونَ وَٱذْكُرُواْنِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَنَقَهُ ٱلَّذِي وَاثْقَكُم بِهِ ٤ إِذْ قُلْتُمْ سَكِمَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَتَعُواْ أَللَّهُ إِنَّا للَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسُطِّ وَلَا يَجْرِ مَنَّكُمُ شَنْعَانُ قَوْمٍ عَلَيْ أَلَّا تَعْدِلُو أَاعَدِلُواْ هُوَأَقْرَبُ لِلتَّقُوكَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِلَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ البِمَا تَعُمَلُونَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحِينِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ (١)

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايِنَتِنَآ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ اللهِ يَمَا يُهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمَّ قَوْمُ أَن يَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيَهُ مَعَنكُم مَ وَٱتَّقُوا ٱللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَ تَوَّكُل ٱلْمُوْمِنُونَ الله ﴿ وَلَقَدُ أَخَدُ ٱللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَةِ عِلَ وَبَعَثْ نَا مِنْهُ مُ أَثْنَى عَشَرَ نَقِي بَا وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمٌّ لَمِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوْةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُحَفِرُنَّ عَنكُمْ سَيَّاتِكُمْ وَلأُدَّخِلَنَّكُمْ جَنَّتِ جَيْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا لُوْفَهَن كَفَر بَعْدَ ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَد ضَّلُ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ (") فَيِمَا نَقْضِهِم مِّيثَنَقَهُمْ لَعَنَاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيلًا يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِلْهِ، وَنَسُواْ حَظَّامِمَا ذُكِرُواْبِةِ عَلَا نُزَالُ تَطَلِعُ عَلَى خَآبِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ



وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّانَصَكَرَىٓ أَخَذَنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّاذُ كِرُواْ بِهِ عَفَّاغُرِيَّنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يُوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّعُهُمُ ٱللَّهُ بِمَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ أَنَّ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ قَدَجّاء حُمّ رَسُولُكا يُبَيِّ لَكُمّ حَثِيرًا مِمَّا كُنتُمْ تُخَفُّونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعَفُّواْ عَن كَيْيِرِ (١١) قَدجَاءَ كُم مِنَ ٱللَّهِ نُورُ وَكِتَابُ مُّينِ اللهُ يَهْدِي بِدِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوا نَكُهُ سُبُلَ السَّكَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ ، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ اللهُ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَهْدَيمَ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيًّا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ ٱلْمُسِيحَ أَبْنَ مَرْكِمَ وَأَمَّكُهُ. وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا أُولِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُ مَأْيَةُ لُقُ مَايَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ اللهُ

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَكَرِي نَحَنُ أَبْنَتُوا ٱللَّهِ وَأَحِبَّتُو أُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنتُم بَشَرُ مِّمَنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّأُ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنْبِ فَد جَّآءَكُمُ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةِ مِنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرِ وَلَا نَذِيرٍ فَقَد جَاءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهِ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - يَنقَوْمِ أَذْ كُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْجُعَلَ فِيكُمْ أَنْلِيكَآءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَءَاتَنكُم مَّالَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ ٱلْعَالَمِينَ ٣ يَعَوْمِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَنْبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا نَرْنُذُواْ عَلَىٓ أَدْبَارِكُمْ فَنْنَقَلِبُواْ خَسِرِينَ (٣٠) قَالُواْ يَكُمُوسَى إِنَّ فِيهَاقَوْمًا جَبَّادِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْ خُلَهَا حَتَّى يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَخْـرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ١٠٠ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَغَافُونَ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓ أَإِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ٥

قَدُ مَهُمُ مَا الله الله الدال الدال وإمالة فتحة والألف

جاء نا ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

فَقَدُ جِآءَكُم

ابن ذكوان: إظهار الدال وإمالة فتحة الجيم والألف

**إِذَ جَعَلَ** أبن ذكوان: إظهار

إِنِّي لَاَّ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِيَّ فَٱفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ اللهِ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ فَنُقُيِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبَّلُ مِنَ ٱلْآخَرِقَالَ لَأَقَالُكَ قَالُكَ اللَّهَ لَكُ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ١٠ لَيِنْ بَسَطتَ إِلَّ يَدَكَ لِنَقْنُكَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِي إِلَيْكَ لِأَ قَنْلُكَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَّمِينَ ﴿ ۚ إِنِّ أُرِيدُ أَن تَبُو ٓ أَبِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ

قَالُواْ يَكُمُوسَى إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبْدًا مَّا دَامُواْ فِيهَا فَأَذْهَبَ

أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَلَتِلا إِنَّاهَاهُنَاقَعِدُونَ ١٠ قَالَ رَبّ



تبوآ

مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّارِّ وَذَالِكَ جَزَّ أَوَّا ٱلظَّالِمِينَ (١٠) فَطَوَّعَتْ

لَهُ، نَفْسُهُ، قَنْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُ، فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الم

فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيهُ كَيْفَ يُورى

سَوْءَةَ أَخِيةً قَالَ يَوَيِّلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَلْذَا

ٱلْغُرَابِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصَّبَحَ مِنَ ٱلنَّادِمِينَ اللَّهُ

مِنْ أُجْلِ ذَٰ لِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي ٓ إِسْرَتِهِ بِلَ أُنَّهُ, مَن قَتَكُ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّهَا ٱخْيَاٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَد جَاءَتُهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبِيّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُم بَعْدُ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿ إِنَّ إِنَّمَا جَزَّ وُّ اللَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصِكَلِّهُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَافٍ أَوْيُنفُواْمِنَ ٱلْأَرْضِ ذَالِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي ٱلدُّنِيَّ أَولَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ أَتَ ٱللَّهَ غَفُورٌ تَحِيمٌ اللَّ يَتَأَيُّهَاٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُواْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ. لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَأَنَ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ, مَعَكُه لِيَفْتَدُواْ بِهِ عِمْنَ عَذَابِيوْ مِٱلْقِيْكُمَةِ مَانُقُبُلَ مِنْهُم وَكُمْ عَذَاتُ أَلِيمٌ ﴿٢٨)

وَلَقَدُ جِاءَ تَهِمَ ابن ذكوان: الطهار الدال وإمالة فتحة

رُيدُونَ أَن يَخْرُجُواْمِنَ النَّارِ وَمَاهُم بِخَيْرِجِينَ مِنْهَا وَلَهُ مُعَذَابُ مُقِيمٌ ﴿ ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقَطَعُوا أَيْدِيهُمَاجَزَآءُ بِمَاكُسَبَا نَكُنلًا مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَنِيرُ حَكِيمً الله مَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِتَ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ ٱلْمُرْتَعَلَّمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ, مُلْكُ ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ الرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفِّرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُواْءَ امَنَا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَدَتُؤُمِن قُلُوبُهُمُ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوْاْسَمَنْعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّنَعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِ لَهِ يَقُولُونَ إِنَّ أُو تِيتُ مَ هَلَذَا فَخُذُوهُ وَ إِن لَّمَ تُؤَبَّوُهُ فَأَحْذَرُواْ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتُنَتَهُ وَفَكَن تَمْ لِكَ لَهُ مِن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتُنتَهُ وَفَكَن تَمْ لِكَ لَهُ مِن أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُو بَهُ مَّ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاخِزِيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ ١٤)



سَمَّنعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّلُونَ لِلسُّحْتُ فَإِن جَاَّءُوكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُم وإِن تُعْرِضْ عَنْهُ مَ فَكُن يَضُرُّوكَ شَيْءً آوَ إِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ١٠٠ وَكِيفَ يُحَكِّمُهُ نَكَ وَعِندُهُمُ ٱلتَّوْرَئِهُ فِيهَا حُكْمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتُولُونَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَمَآ أُوْلَيۡمِكَ بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ ۞ إِنَّاۤ أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَئِهُ فِيهَا هُدَى وَنُورُ يَعَكُمُ مِهَا ٱلنَّبِيُّونِ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَنِيْتُونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَاٱسْتُحْفِظُواْ مِنكِئْبِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاءً فَلَا تَخْشُواْ ٱلنَّاسَ وَٱخْشُوْنِ وَلَاتَشْتَرُواْ بِعَايَنِي ثُمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلُ اللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَنفِرُونَ ١٠ وَكُنبُناعَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ إِلَّهُ مَنْ وَٱلْأَنْفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنَ بِاللَّهُ ذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلسِّنَّ وَٱلْجُرُوحُ قِصَاصُّ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتِ إِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ اللَّهُ

جآءُوكَ ابن ذكوان: إمالة فتحة الحدو الألف

التورطة التورطة ابن دعوان: ابنا دعوان: ابداء والانف الداء والانف

> مُّمَهُكَ آغَ مشام وقفا: تلائة أوجه

التورياة ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والألف ( الموضعين)

جاء كُ ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

س آءَ ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ ٱلتَّوْرِيَّةِ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدَّى وَنُوَرُّو يَدَيْدِمِنَ ٱلتَّوْرُكِةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (١٠) وَلْيَحَكُمُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهُ وَمَن لَّمْ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَكْسِقُونَ اللَّ وَأَنزَلْنَاۤ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقً الِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمُهَيَّمِنًا عَلَيْهِ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهُوآءَ هُمْ عَمَّاجَاءَ كَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَامِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيَبْلُوكُمْ فِيمَا ءَاتَنكُمُ فَأُسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَيِّثُكُمْ بِمَاكُنتُمْ فِيهِ تَخَلَلِفُونَ ﴿ أَنَّ أَحْكُمُ بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوآءَ هُمْ وَاحْدَرُهُمْ أَن يَفْتِثُوكَ عَنْ بَغْضِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّواْ فَأَعْلَمْ أَنَّهَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمُّ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ لَفَاسِقُونَ اللَّ أَفَحُكُم ٱلْجَهَلِيَّةِ تَبْغُونَ وَمَنَ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ مُحَكِّمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ (٥٠)



﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَدَرَيَّ أَوْلِيَآءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضِ وَمَن يَتُولَّمُ مِنكُمْ فَإِنَّدُومِنْهُمُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَرِعُونَ فِهِمْ يَقُولُونَ نَخَشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِي بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِّنْ عِندِهِ عَنْصِيحُواْ عَلَى مَا أَسَرُّواْ فِي أَنفُسِمٍمْ نَدِمِينَ (0) يَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَهَنَوُلآء ٱلَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنَهُمْ إِنَّهُمْ لَعَكُمْ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ ( عَالَهُمُ اللَّهُ مَا أَيُّهُمُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَكِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَضَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَأَذِلَةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ يُجَلِهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوُمَةَ لَآبِمْ ذَالِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيدً (٥) إِنَّهَ وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤَتُّونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُمْ رَكِعُونَ ﴿٧) وَمَن يَتُولُ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ امَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ الْفَالِمُونَ (٥٠) يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَتَخِذُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُمْ مُفُزِّوًا وَلَعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنْكَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَ أَوْلِيَّاءً وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِن كُنْهُم مُّوَّمِنِينَ ﴿ ١

أُولِياءَ مشام وقفاً: ثلاثة أوجه هَلَّ تَنْقِمُونَ ابن دکوان اظهار

جاء وگم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوًّا وَلَعِبَّا ذَٰلِكَ بِٱنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ اللَّ قُلْ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِتْبِ هَل تَّنقِمُونَ مِنَّا ٓ إِلَّا أَنَّ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبَّلُ وَأَنَّاۤ أَكُثَرَكُمْ فَنسِقُونَ ﴿ ۖ قُلُ هَلْ أُنَيِنَّكُم بِشَرِ مِن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَٱلطَّاغُوتَ أَوْلَتِكَ شُرُّ مَّكَانَا وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ (١٠) وَإِذَا جَآءُوكُمْ قَالُوٓا ءَامَنَّا وَقَد دَّخُلُواْ بِٱلْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِلِي عَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ الله وَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْإِثْدِ وَٱلْعُدُونِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتُ لِينَّسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّ لَوَلَا يَنْهَمُ ٱلرَّبَانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْ لِمِهُ ٱلَّهِ ثُمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتُّ لَبِئُسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ ۚ ﴾ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتَ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ عِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآهُ ۚ وَلَيَزيدَ كَ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ طُغْيَلْنًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْسَا بَيْنَهُمُ ٱلْعُلَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةُ كُلَّمَآ أَوْقَدُواْ نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَاٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ اللَّهُ

التورية ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والألف (الموضعين)

SUPPLICATION OF THE PARTY OF TH

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلَّكِتَابِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْا لَكَفَّرُنَا عَنَّهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلأَدْخَلْنَهُمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ١٠ وَلَوْأَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَئةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِم مِن زَيِّهِمْ لَأَكُلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أَمَدُ مُقَصَدةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَايَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغٌ مَا أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّبِكُّ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالُنتِهِ ۚ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَيفِرِينَ اللَّ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنْبِ لَسَّتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَطة وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمُ مِن زَيِّكُمُّ وَلَيْزِيدَ كَكَثِيرًا مِنْهُم مَّآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَبِّكَ طُغْيَكُنَا وَكُفْزُاً فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلاَخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَغْزَنُونَ الله لَقَدُ أَخَذُنَا مِيثَقَ بَنَ إِسْرَةِ مِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا حُكُلَّما جَاءَهُمْ رَسُولُ بِمَا لَاتَهُوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ اللَّهُ

جاء هم المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المرد الم

وَحَسِبُواْ أَلَّا تَكُونَ فِتَنَةٌ فَعَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّ تَاكَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِنْهُمُّ وَاللَّهُ بَصِيرًا بِمَا يعْمَلُونَ (٧٣) لَقَدْكَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَدَّ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَنَبَى إِسْرَتِهِ يِلَ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُم إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْحَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَلَهُ ٱلنَّارُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَادِ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثُةُ وَمَامِنٌ إِلَاهِ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدُّ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ ٱلبِيمُ (١٠٠٠) أَفَلَا يَتُونُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ أُورُاللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيثُ (١٧) مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْبَهَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُ مِهِدِيقَةٌ كَانَا يَأْكُلانِ ٱلطَّعَامُّ ٱنظُرْكَيْفَ بُكِيْنُ لَهُ مُالْأَيْكِ ثُمَّ ٱنظُرْأَنَّ يُوْفَكُونَ اللهِ قُلْ أَتَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعً أَوَاللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (١٧)

قُلْ يَكَأُهُ لَ ٱلْكِتُكِ لَا تَعَنَّا لُوافِي دِينِكُمْ غَيْرًا لُحَقِّ وَلَا تَنَّبِعُواْ أَهُوآءَ قَوْمِ قَدضَّ لُواٰمِن قَبْلُ وَأَضَالُواْ كَثِيرًا وَضَالُواْ عَن سَوآء ٱلسَّكِيلِ (٧٠) لُعِن ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُردَ وَعِيسَى أَبِّن مَرْبَعَ ذَلِكَ بِمَاعَصُو أُوَّكَ انُواْ يَعْتَدُونَ اللهِ كَانُواْ لَا يَتَنَاهُونَ عَن مُّنكَرِ فَعَلُوهُ لَكِنْسَ مَاكَانُواْيَفْعَلُونَ ۞ تَكَرَىٰ كَثِيرًامِنْهُمْ يَتُولَونَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَبِئْسَ مَاقَدَّمَتْ هَمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مَو فِي ٱلْعَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ (١٠) وَلُوْكَانُواْيُوْمِنُونَ بِأُللَّهِ وَٱلنَّبِي وَمَآ أَنْزِكَ إِلَيْهِ مَا أَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَّاءً وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَلْسِقُونَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا أُولَتَجِدَتَ أَقْرَبَهُ م مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَكَرَئَ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قَسِّيسِينَ وَرُهْبَ انَا وَأَنَّهُ مَ لَا يَسْتَكُبُرُونَ (١٨)



جاء نا ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

جزاء منام وتنا مسام وتنا مسام وتنا

عُلقد تم ابن ذكوان ألف بعد العين وتخفيف القاف

وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أَنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَيَّ أَعَيُّنَهُمْ تَفِيضُ مِرَ ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ وَهُواْمِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبِّنَآ ءَامَنَّا فَأَكْنُبْنَا مَعَ ٱلشَّنهدِينَ ﴿ ٥٥ ﴾ وَمَالَنَالَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا جَاءَ نَامِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدِّخِلَنَا رَبُّنَامَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّالِحِينَ ١٠٠ فَأَتْبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَاقَالُواْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَاٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَأْ وَذَالِكَ جَزَآهُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنِينَا ٓ أُولَيَكَ أَصْعَابُ ٱلْجَحِيمِ (٥ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَآلُحَلَ اللهُ لَكُمْ وَلَاتَعْتَدُوَ الْإِنْ اللهَ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ إِنْ وَكُلُوامِمًا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَاكُمُ طَيِّبًا وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِيَّ أَنتُم يِهِ عَمُوَّ مِنُونَ أَنكُمُ اللَّهُ بِٱللَّغْوِفِيٓ أَيُّمَانِكُمْ وَلَكِن يُوَّاخِذُكُم بِمَا عَقَدَتُمُ ٱلْأَيْمُانُّ فَكُفَّارَتُهُ وَإِظْمَامُ عَشَرَةِ مَسْكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَثَةِ أَيَّا مِّ ذَٰ لِكَ كَفَّ رَهُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُ مُ وَٱحْفَظُوٓا أَيْمَنَنَّكُمْ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ أَللَّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ عِلْعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١١)

يَّكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّمَا ٱلْخَمُّرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَمُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿ اللهِ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَمَّرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلْ أَنكُم مُّنهُونَ (١٠) وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوٓا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ لَيْ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَصِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا ٱتَّقُواْ وَّءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ثُمَّ ٱتَقَوا وَءَامَنُوا ثُمَّ ٱتَقُواْ وَآحَسُواْ وَاللَّهُ يُحِبُ ٱلمُحْسِنِينَ الله يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَبْلُونَّكُمُ ٱللَّهُ بِشَيءٍ مِنَ ٱلصَّيدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَا حُكُمْ لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُ وِٱلْغَيْبُ فَمَن أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ مَعَذَابُ أَلِيمُ ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانْقَنْلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَنلُهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَآهُ مِثْلِ مَا قَنلُ مِن ٱلنَّعَمِ يَعْكُمُ بِهِ عَذَوا عَدْلِ مِنكُمْ هَدَّيّا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكَفُرَهُ طَعَامِ مَسَكِينَ أَوْعَدَّلُ ذَالِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْ إِيَّ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفً وَمَنْ عَادَ فَيَننَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱننِقَامٍ اللهُ



أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنَعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةَوَحُرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِ مَادُمْتُمْ حُرُمًا وَٱتَّـفُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْسَرُون ١٠ ١ ﴿ جَعَلَ اللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِيَمًا لِلنَّاسِ وَٱلشَّهُ رَٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدَّى وَٱلْقَلَيْمِذَّذَ الِكَ لِتَعْلَمُوٓا أُ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللهُ أَعْلَمُوا أَنَ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ يَعْلَمُ مَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَغُّ وَٱللهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَاتَكُتُمُونَ اللَّهُ قُلِلَّا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كُثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ آنَ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَسْتَكُواْ عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبَدِّ لَكُمْ تَسُوَّكُمْ وَإِن تَسْعُلُواْعَنْهَا حِينَ يُنزَّلُ ٱلْقُرَّةَ الْ تُبْدُلُكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَ أُواللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمُ اللَّ عَنْ اللهُ عَنْهُ سَّأَلُهَا قَوْمٌ مِن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كَفِرِينَ اللهُ مَاجَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآبِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِ وَلَكِكُنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَأَكْثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (٥٠٠)

قَدُ سَأَلَهَا ابن ذكوان إظهار

قيل ابن ذكوان: كسر القاف

وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَعَالُواْ إِلَى مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَاوَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابِكَآءَنَا أُولُو كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْ تَدُونَ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْعَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَايَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَيِّتُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ شَهَدَةً بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَةِ ٱثَّنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ أَوْءَ اخْرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَيْنُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتَكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحْيِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ عَثَمَنَّا وَلَوْ كَانَ ذَاقُرْبَيَ وَلَانَكْتُهُ شَهَادَةً ٱللَّهِ إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلَّاثِمِينَ ١٠ فَإِنْ عُيْرَعَلَى أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقًّا إِثْمَافَءَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتُحِقَّ عَلَيْهُمُ ٱلْأَوْلِيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَادُنُنَّا أَحَقُّ مِن شَهَدَتِهِمَا وَمَا أَعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّلِمِينَ اللَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُواْ أَن تُرَدَّأَ يَكُ الْعَدُ أَيْمَنْهِمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاسْمَعُواْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ (١٠٠)



و التوريكة ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والألف

> وَ إِذَ يَّ - أَدِّهِ تَحُلُق ابن ذكوان: إظهار

وَ إِذَ مُحَدِّرِجُ ابن ذكوان؛ إظهار

اِذً جَعْتَهم ابن ذکوان اظهار

قَدُّ صَدُقَّتُنَا ابن ذکوان إظهار ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْتُمَّ قَالُواْ لَاعِلْمَ لَنَّا إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ (اللهِ إِذْ قَالَ ٱللهُ يُعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالْدِتِكَ إِذْ أَيَّدَتُّكَ بِرُوحٍ ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهَلِّ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكُمَةَ وَٱلتَّوْرَئِةَ وَٱلْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِبِإِذْنِي فَتَنفُحُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بإذَيِّ وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَكَ بِإِذْنِي وَإِذ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتَىٰ بِإِذْ بِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ عَنكَ إِذ جَمْتَهُم بِٱلْبَيْنَاتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْمِنْهُمْ إِنَّ هَاذَآ إِلَّاسِحْرُ مُّبِينُ اللهُ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِّنَ أَنْ ءَامِنُواْ بِي وَبِرَسُولِي قَالُوٓا ءَامَنَّا وَأُشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ﴿ إِنَّ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يُعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَعَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِنَ ٱلسَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُوْمِنِينَ اللهُ قَالُواْ نُرِيدُ أَن نَا أَكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَينَ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَد صَد قُتَ نَاوَنكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّا هدينَ (١١٥)

قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُ مَّ رَبُّنَا آَنِن عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِنَ ٱلسَّمَاءِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِأَوَّ لِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِنكَ وَأَرْزُقَنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ ٱللَّهُ إِنِي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرُ بَعَدُ مِنكُمْ فَإِنَّ أُعَذِّبُهُ ، عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ وَأَحَدًا مِنَ ٱلْعَلَمِينَ السَّ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَكِعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ الْنَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِيَ إِلَاهَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ شُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِيَّ أَنَّ أَقُولَ مَالَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ, فَقَدْ عَلِمْتُهُ, تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّهُ ٱلْغُيُوبِ اللَّهِ مَا قُلْتُ لَكُمْ إِلَّا مَآ أَمَرْبَنِي بِهِ عَ أَنُّ اعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّادُمَّتُ فِيهِمَّ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ﴿ إِن لَعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُّ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٠٠ قَالَ ٱللَّهُ هَلَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَئُمْ جَنَّاتٌ تَجَرِّي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهِمَا أَبِدَّارَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ ذَٰ لِكَ ٱلْفُوْزُ ٱلْعَظِيمُ (١١١) لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَافِيهِ نَّ وَهُوَ عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا السَّا

هشام وجهان: الإدخال مع النسهبل عالم الإدخال مع التحقيق عالمت التحقيق نعقيق بلا نعقيق بلا

ٱلْحَـمَدُ يِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظَّلُمَـٰ وَٱلنُّورَّ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ اللهُ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِن طِينٍ ثُمَّ قَضَى آجَلًا وَأَجَلُ مُسَمَّى عِندَهُ, ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتُرُونَ اللَّهُ وَهُو اللَّهُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَاتَكُسِبُونَ ٣ وَمَاتَأْنِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَتِ رَبِّهُمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْضِينَ ٤ فَقَدْكُذَّ بُواْ بِٱلْحَقّ لَمَّاجَآءَ هُمِّ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمُ أَنْبَكُواْ مَا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِءُ ونَ ١٠٠٠ أَلَمْ يَرَوْا كُمْ أَهْلُكُنَا مِن قَبْلِهِم مِن قَرْنِ مَّكَّنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَالَدٌ نُمَكِن لَكُرُ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَآءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَاٱلْأَنْهَارَ تَجَرِي مِن تَعْلِيمٌ فَأَهْلَكْنَهُم بِذُنُوجِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ اللَّ وَلَوْنَزَّلْنَاعَلَيْكَ كِنَبَّا فِي قِرْطَاسِ فَلْمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ

جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والالف

لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنْ هَلَاۤ آإِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ٧ ۖ وَقَالُواْ لَوَكَ ٱنْزِلَ

عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ ٱلْأَمْنُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ (١

وَلَوْ جَعَلْنَكُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَكُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِ مِمَّا يَلْبِسُونَ اللهُ وَلَقَدُ أَسَنُهُ زِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْبِهِ عِيسًا مُرْءُونَ اللَّ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَكَاكَ عَلَقِبَةً ٱلْمُكَذِبِينَ اللهُ قُلِلِّمَن مَافِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلْلِلَّهِ كُنْبُ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ اللَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الله ﴿ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل (١٣) قُلُ أَغَيْر اللَّهِ أَتَخِذُ ولِيًّا فَاطِر السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَيُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلُ إِنَّ أُمِّرَتُ أَنَّ أَكُونَ أَوَّلَ مَنَّ أَسْلَمُ وَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ قُلُ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ اللهِ مَن يُصْرَفُ عَنْهُ يَوْمَ إِلْهِ فَقَدُ رَحِمَةُ وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ اللهِ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلاكَاشِفَ لَهُ وَإِلَّاهُو وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِ فَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ وَالْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ



مشام وجهان التحتيق وهو التحتيق وهو التحقيق بلا التحقيق بلا إدخال أيتكم ابن ذكوان: ابن ذكوان: قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبُرُ شَهَدُ مَّ قُلُ اللَّهُ شَهِيدُ أَبِينِي وَبِينَكُمْ وَأُوحِي إِلَى هَذَا ٱلْقُرْءَانُ لِأُنْذِرَّكُم بِهِ عِوَمَنَ بَلَغُ أَبِيَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَتَ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَاهُوَ إِلَّهُ وَكِدُّ وَإِنِّنِي بَرِيَّ \* مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّا ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَعْ فُونَهُ, كَمَايَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَمُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠٠ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْكَذَّبَ بِنَا يَنتِهِ ﴿ إِنَّهُ الْأَيْفَلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ال وَيُومَ فَحَشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشَرَكُواْ أَيْنَ شُرَكاً وَكُمُ ٱلَّذِينَّ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ اللَّ اللَّهُ لَدْ تَكُن فِتْنَنَّهُمْ إِلَّا أَن قَالُولُواللَّهِ رَبِّنَامَاكُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿ ٣ ﴾ ٱنظُرْكَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٓ أَنفُسهمٌ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٠ وَمِنْهُم مِّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكُ وَجَعَلْنَاعَلَى قُلُوجِهُمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرَّا وَإِن يَرَوَّا كُلَّءَايَةٍ لَّا يُوَّمِنُواْ بِمَأْحَتَّىٰٓ إِذَا جَاءُوكَ يُحَكِدِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ (0) وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَايَشْعُرُونَ ١٠٥ وَلَوْتَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَا لُواْيَلَيِّنُنَا نُرَدُّ وَلَا تُكَذِّبُ إِعَايَتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَا لَلْؤُمِنِينَ ﴿٧٧﴾

جاءُوك ابن ذكوان إمالة فتحة الجيم والألف

بَلْ بَدَا لَمُهُمْ مَّا كَانُواْ يُخَفُّونَ مِن قَبَلُّ وَلَوْ رُدُّواْلِعَادُواْلِمَا نُهُواْعَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ ١٠٥ وَقَالُوٓ أَإِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَعَنُّ بِمَبْعُوثِينَ اللَّ وَلَوْ تَرَيْ إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمَّ قَالَ أَلَيْسَ هَلَا ا بِٱلْحَقِّ قَالُواْبَكِي وَرَبِّنا قَالَ فَذُوقُواْالَّعَذَابَ بِمَاكُّنتُمْ تَكُفُرُونَ اللهِ عَنْ اللَّهِ مِن اللَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَاءَ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتُهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يُحَسِّرَ لَنَا عَلَىٰ مَافَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمُّ أَلَاسَاءَ مَايِزِرُونَ اللَّهِ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَعِبُّ وَلَهُوَّ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنْقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللهُ عَلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَّ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُو نَكَ وَلَكِكَنَّ ٱلظَّلِلِمِينَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدُّكُذِّ بَتَّ رُسُلُّ مِن قَبِّلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَاكُذِبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّىٰ أَنَهُمْ نَصْرُناً وَلَا مُبَدِّلَ لِكُلِمَاتِ ٱللَّهِ وَلَقَد جَمّاءً كَ مِن نَّبَإِي ٱلْمُرْسَلِينَ الله و إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِي نَفَقَافِي ٱلْأَرْضِ أَوْسُلَّمَا فِي ٱلسَّمَآءِ فَتَأْتِيَهُم بِاَيَةٍ وَلَوْشَآء ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ قَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَلِهِلِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله

حِماء مهم ابن ذكوان: ابن ذكوان: إمالة فتحة الحريم والألف

نبائي ئ مشام وقفاء أربعة أوجه

بياءَ ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف



الله عَمْ اللهُ مُ اللَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمُوتَى يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ اللهِ وَقَالُواْلُولَا نُزِلَ عَلَيْهِ عَايَتُهُ مِن رَّبِهِ عَقُلْ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرُ عَلَىٰ أَن يُنزِّلُ ءَايةً وَلَكِنَّ أَكَثُرُهُمْ لَايعْلَمُونَ (٧٧) وَمَا مِن دَابَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طُلَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَا حَيْدٍ إِلَّا أُمَمُّ أَمْثَالُكُمْ مَّافَرَّطْنَافِيٱلْكِتَبِ مِن شَيَّءِثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُعْشَرُونَ السَّ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا صُمُّ وَبُكُمُ فِي ٱلظُّلُمَنتِ مَن يَشَإِ ٱللَّهُ يُضْلِلُهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ( اللهُ قُلُ أَرَءَيْنَكُمْ إِنْ أَتَنكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْ أَتَنَّكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ ﴿ ثَا بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءً وَتَنسَوْنَ مَاتُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْ أَرْسَلُنَا ۗ إِلَىٰ أُمَدِ مِن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَهُم بِٱلْبَأْسَاءَ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ بِنَضَرَّعُونَ اللهُ فَلُولًا إِذَ جُاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُانُ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّ فَكَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ ۦ فَتُحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُواَبَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَآ أُوتُوا أَخَذَنَهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبَّلِسُونَ ١٠٠

بين دكوان: إمالة فنعة الشين والألف

اذً جاء هم ابن ذكوان: إظهار الذال وإمالة فتحة الجيم والالف

فَقُطِعَ دَابُرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (اللهِ قُلْ أَرَءَ يَثُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَدَرَكُمْ وَخَنُم عَلَى قُلُوبِكُم مِّنْ إِلَكُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ۗ ٱنظُرْكَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيِكِتِ ثُمَّ هُمْ يَصِّدِفُونَ ﴿ قُلُ أَرَّءَ يَتَّكُمْ إِنَّ أَنَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمُونَ (٧٤) وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاهُمْ يَحْزَنُونَ (١) وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَدِينَا يَمَشُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ ( فَ قُلُ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلآ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّي مَلَكُّ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَلَا تَنَفَا كُرُونَ ٥ وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوٓا إِلَى رَبِّهِ مُّ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ ، وَإِنَّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ الله وَلا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُم بِٱلْفُدْوَةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَ أُوْمَا عَلَيْكُ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِ مِ مِن شَيْءٍ فَتَطْرُدُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (0)

جاء ك

وَكَنَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُواْ أَهْلَؤُكَا إِمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنْ بَيْنِنَا أَلْيَسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّكِرِينَ ﴿ وَإِذَا جَاءَكُ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَنتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءَا بحهالَةِ ثُمَّ تَابَمِن بَعَدِهِ وَأَصَلَحَ فَأَنَّهُ عَفُورٌ رَحِيمُ (١٠) وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيِكَتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْمِينَ (اللهُ اللهُ عُرِمِينَ اللهُ ا قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُلُ لآ أَنَّبِعُ أَهْوَآءَ كُمٌّ قَدْضَّلَلْتُ إِذَا وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ (٥٠) قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِۦمَاعِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۚ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا بِلَّهِ يَغْضِ ٱلْحَقِّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَرْصِلِينَ ﴿ وَ اللَّهِ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ عَلَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّالِمِينَ (٥٠) ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ إِلَّا هُوُّ وَيَعْلَمُ مَافِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ فِي ظُلْمُنتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِنْبِ مُبِينٍ ٥



وَهُوَ ٱلَّذِي يَتُوفَّ كُمُ مِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرُحْتُم بِٱلنَّهَارِثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلُ مُسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ مُمَّ يُنَيِّعُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ أَن وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ -وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَى إِذَا جَآءً أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿ أَنَّ أُمُّ رُدُّوۤ ۚ إِلَّى ٱللَّهِ مَوْلَنَهُمُ ٱلْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْخُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْخَسِينَ اللهُ قُلْ مَن يُنَجِيكُم مِن ظُلُمُنتِ ٱلْبَرِوٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ، تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَيِنْ أَنْجَيْنَا مِنْ هَلْذِهِ، لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴿ وَ اللَّهُ اللَّهُ يُنَجِيكُم مِّنَّهَا وَمِن كُلِّ كَرْبِ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ أَفُلُ هُو ٱلْقَادِرُ عَلَىٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْيَلْسِكُمْ شِيّعًا وَيُذِينَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بِعَضِ ٱنظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوكَ اللهِ وَكَذَّبَ بِهِ عَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُل لَسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرُّو سَوْفَ تَعْلَمُونَ اللُّ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَاينِنَا فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ قَوَامَّا يُنَسِّينَّكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَانَقَعُدُ بَعْدَ ٱلذِّكَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ (٧٠)

جاءً ابن ذكوان: إمالة فتحة الحيم والألف

بنجیگم ابن ذکوان: اسکان النون وتخفیف الجیم

بعض انظر فشام: فسم التنوين وسلأ ابن ذكوان: كسر الشوين وسلأ

وَمَاعَلَى ٱلَّذِينَ يَنَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِ مِنْشَي وِوَلَكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ﴿ إِنَّ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتََّفَخُذُواْ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوا وَغَنَّتُهُ مُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَأُ وَذَكِّرْ بِهِ = أَن تُبْسَلَ نَفْسُلُ بِمَا كُسَبَتَ لَيْسَ لَمَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَيُّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلُ كُلَّ عَدْلِ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَ أَأُولَيْكَ ٱلَّذِينَ أَبْسِلُواْ بِمَاكُسَبُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابُ أَلِيمُ بِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ اللهِ قُلْ أَنَدُعُواْ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰٓ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَ نِنَاٱللَّهُ كَٱلَّذِي ٱسْتَهُوتُهُ ٱلشَّيكِطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرانَ لَهُ وَأَصْحَبُّ يَدْعُونَهُ وَإِلَى ٱلْهُدَى ٱتْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى ۗ وَأُمْنَ نَالِنُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِيمُواْ ٱلصَّالُوةَ وَأَتَّقُوهُ وَهُو ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿١١) وَهُو ٱلَّذِي خَلَق ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَبُوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ ﴿ اللَّهِ قُولُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ \* عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ وَهُوَالْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ (٧٧)

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرُهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازُرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنَّ أَرَىٰكَ وَقُوْمَكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ اللهِ وَكَذَٰ لِكَ نُرِيٓ إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ (٧٠) فَكَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَهَا كَوْكُبُأَ قَالَ هَنذَارَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُ ٱلْأَفِلِينَ (٧) فَلَمَّا رَمَا الْقَمَر بَازِغًا قَالَ هَاذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَهِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّالِّينَ ٧٧٧ فَلَمَّارَةِ ٱلشَّمْسَ بَازِعْكَةُ قَالَ هَلذَارَبِّي هَلذُآ أَكْبَرُّ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَنقَوْمِ إِنِي بَرِيٓ ءُمِّمَا تُشْرِكُونَ (٣) إِنِّي وَجَّهُتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَاْمِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (٧٧) وَحَاجَهُ. قَوْمُهُ وَقَالَ أَتُحَكَجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَىٰنَ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ = إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيُّءً أُوسِعَ رَبِّي كُلُّ شَيْءٍ عِلْمَّا أَفَلًا تَتَذَكَّرُونَ ﴿ فَكَيْفَ أَخَافُ مَاۤ أَشُرَكَٰتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلُ بِهِ، عَلَيْكُمْ سُلَطَكَنَا ۚ فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمَنِّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٠٠٠

100 B 100 B

رءِا كَوْكَبَا

ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والهمزة والألف وقفاً ووصلاً

> رعا ابن ذكوان وصلاً:

وصد . كهشام وقفاً: إمائة فتحة الراء والهمزة والألف (الموضعين)

أتُحكَجُونِي

هشام وجهان: التون، ومد طبيعي طبيعي في الواو وهو المقدم ". تشديد النون مع المد

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَدْ يَلْبِسُوٓ الإِيمَنْهُم بِظُلْمِ أُوْلَيَهَكَ لَكُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهُ مَدُونَ (١٨) وَيَلْكَ حُجَّتُنَا ءَاتَيْنَهَا إِبْرَهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ عَنْرَفَعُ دُرَجَاتِ مَن نَّسَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمُ عَلِيمٌ (٨٣) وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَنِيَ وَيَعْقُونَ كُلَّا هَدَيَّنَا وَنُوحًا هَكَيْنَامِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ عَالُورُدَ وَسُلَيْمُن وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَدرُونَ وَكَذَالِكَ بَعْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ وَزَّكُرِيَّاء وَيَحْنَى وَعِيسَى وَ إِلْيَاسٌ كُلُّ مِنَ ٱلصَّدِلِحِينَ (٥٠) وَ إِسْمَنِعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسُ وَلُوطًا وَكُلَّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَنْلَمِينَ اللهُ وَمِنْءَ ابْآيِهِمْ وَذُرِّيَّنْهِمْ وَ إِخْوَانِهِمْ وَٱجْنَبِيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ (٧٠) ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بهِ عَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ أُولَٰنِيكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْمُكُمِّ وَٱلنَّبُوَّةَ فَإِن يَكْفُرُ بِهَا هَنَوُلآءِ فَقَدْ وَكُلْنَا بِهَا قَوْمَالَّيْسُواْ بِهَا بِكَنفِرِينَ (٥) أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَيهُ دَنهُمُ ٱقْتَدِهِ قُل لَّا أَسْتَلْكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ الْ

اُقتكرهِ ع ابن ذكوان هاء مكسورة مع العسلة

جاءً ابن ذكوان: إمالة فتعة الحرم والألف

وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۗ إِذْ قَالُواْ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَرِ مِّن شَيْءً قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَنبَ ٱلَّذِي جَآء بِهِ، مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تَجْعَلُونَهُ.قَرَاطِيسَ تُبَدُّونَهَا وَتُخَفُّونَ كَيْبِرًا ۚ وَعُلِّمْتُم مَّالَرٌ تَعَلَّهُوٓاْ أَنتُهُ وَلا عَابَا وُكُمْ قُلِ اللَّهُ أَثُهُ مُ ذَرَّهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ١ وَهَنذَا كِتَنْبُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ مُصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيِّهِ وَلِنُنذِرَ أُمُّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلُهَا وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِلِمِّـ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَى وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ۗ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذِ ٱلظَّالِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْمُوْتِ وَٱلْمَلَتِيكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِ مَ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ أَلْيُومَ تُجْزَونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقَّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايَنتِهِ عَسَّتَكَمِرُونَ اللهِ وَلَقَد جِنْتُمُونَا فُرَدَىٰ كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُهُ مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمَّ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَوُّأُ لَقَدَ تَقَطَّعَ بَيْنُكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ اللهَ

وَلَقَدُّ جِئَّتُمُونَا ابن دکوان اظهار



﴿ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَى يُغْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَمُغْرِجُ ٱلْمَيْتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّى ثُوُّفَكُونَ ١٠٠ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعِلُ ٱلَّيْلِ سَكَنَّا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانَّا ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزَيِنِ ٱلْعَلِيمِ اللَّ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِنَهَّ تَدُواْ بِهَا فِي ظُلُمَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُ قَدَّ فَصَّلْنَا ٱلْآيِكَ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٧٧) وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَكُم مِن نَّفْسٍ وَحِدَةٍ فَمُسَّتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيِكَتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُوكَ اللهِ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِۦنَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْـهُ خَضِرًا نُخُرجُ مِنْهُ حَبًّا ثُمَّرًاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانُّ دَانِيَةٌ وَجَنَّنتِ مِنْ أَعْنَابِ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْرٌ مُتَشَيِيِّ انظُرُوا إِلَى تُمَرِمِةٍ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ } إِنَّ فِي ذَالِكُمْ لَايَنتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ١٠٠ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرِّكَآءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمَّ وَخَرَقُواْ لَهُ, بَنِينَ وَبَنَاتِ بِغَيْرِ عِلْمِ شُبْحَننَهُ, وَتَعَلَى عَمَّا يَصِفُونَ أَنَّ يَكُونُ لَهُ, وَلَدُّ السَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّ يَكُونُ لَهُ, وَلَدُّ وَلَمْ تَكُن لَّهُ مُلْحِبَةً وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ

مُتشليهِ انظروا مشام: مسم التنوين وساذ ابن ذكوان: كسر التنوين

ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لا إِلَهُ إِلَّا هُوِّ خَالِقٌ كُلِّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ وَكِيلٌ اللهُ لَاتُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصُنْرُ وَهُوَيُدُرِكُ ٱلْأَبْصَنَرُ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ اللَّهِ قَد جَّآءَكُم بَصَآبِرُ مِن زَّيِّكُمْ فَكَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِةِ ، وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ١٠٠ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيَنَتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسَتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ 💮 ٱنَّبِعْ مَا ٓ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ ۖ لَا إِلَكَ إِلَّا هُوِّ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بُوكِيلِ اللهِ وَلا تَسُبُوا ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا ٱللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِ كَذَالِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّم مَرْجِعُهُمْ فَيُنَتِثُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهُمْ لَبِن جَآءَتُهُمْ ءَايَّةُ لَّيُوْمِنُنَّ بِهَا قُلِّ إِنَّمَا ٱلْآيِئَ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمُ أَنَّهَا إِذَا جَآءَتَ لَا تُؤْمِنُونَ اللَّ وَنُقَلِّبُ أَفْعِدَتُهُمْ وَأَبْصَدَرُهُمْ كَمَالَة يُؤْمِنُواْ بِهِ الْوَلَ مَنَّ وَ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِ مَ يَعْمَهُونَ اللهِ

قد جاء كم ابن ذكوان: إظهار الدال وإمالة فتحة الجيم والألف

> بياء ابن ذكوان: إمالة فتعة الشين والألف

جاء مم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

جاءً ت ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والالف



شاء ابن ذكوان: إمالة فتحة لشين والألف

﴿ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا ٓ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَتِيكَةَ وَكُلَّمَهُمُ ٱلْمُوْنَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلُّ شَيْءٍ فِبَلِّ مَّاكَانُوا لِيُؤْمِنُواْ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ إِنَّ وَكَذَٰ لِكَ جَعَلْنَ الِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا شَيْطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْحِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورُا وَلُو شَاءً رَبُّكَ مَافَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ اللهُ وَلِنَصْغَى إِلَيْهِ أَفْعِدَهُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَاهُم مُّقَتَرِفُونَ اللهِ ٱفْغَنَيْرَاللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِئنَبُ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِن زَّيِكَ بِٱلْحُقُّ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَدِينَ اللهُ وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدَّقًا وَعَدُلَّا لَا مُبَدِّلَ لِكُلِمَنتِهِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ السَّا وَإِن تُطِعُ أَكْثُرُ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِ أُوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهُ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ هُمْ إِلَّا يَغُرُصُونَ الله إِنَّا رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ مَن يَضِلُ عَن سَبِيلِهِ - وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ (١١) فَكُلُواْمِمَّا ذُكِرُ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايْتِهِ مُؤْمِنِينَ السَّ

وَمَالَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ أَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فُصِلَ لَكُم مَّا حُرِّمٌ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا أَضْطُرِ رَثُمْ إِلِيَّةً وَإِنَّا كَثِيرًا لَّيَضِلُونَ بِأَهُوا بِهِم بِغَيْرِعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوا عَلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ (اللهُ اللهُ عَلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ (اللهُ وَذَرُواْ ظَلْهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلَّإِثْمَ سَيُجْزُوْنَ بِمَاكَانُواْ يَقْتَرِفُونَ ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّالُمْ يُذَكِّر ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ وَلَفِسْقٌ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَا بِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمُ وَإِنَّ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَشْرَكُونَ اللهُ أُوَمَنَ كَانَ مَيْـتَا فَأَحْيَـيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ، نُورًا يَمْشِي بِهِ عِفِ ٱلتَّاسِ كَمَن مَّنْ أُهُ فِي ٱلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَيْفِرِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَبِرُ مُجْرِمِيهَ الِيَمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (١٣) وَإِذَا جَآءَ تَهُمْ ءَايَةُ قَالُواْ لَن نُوْمِنَ حَتَّى نُوْتَى مِثْلَ مَآ أُوتِي رُسُلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَعْمَلُ رِسَالَتِهِ مُ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارُ عِندَاللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدُ إِمَا كَانُواْ يَمَكُرُونَ السَّا

جاء تهم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

شآء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيهُ ويَشْرَحْ صَدْرَهُ ولِلْإِسْكَمِ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلُّهُ يُجْعَلُ صَدْرَهُ وَضَيِّقًا حَرِّجًا كَأَنَّمَا يَضَعَّدُ فِي ٱلسَّمَاءَ كَذَلِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ وَهَنذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيِنَتِ لِقَوْمِ يَذَّ كُرُونَ اللَّهُ ﴿ لَكُمْ دَارُ ٱلسَّلَامِ عِندَرَبَّمْ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ١٧ وَيُوْمَ مَحْتُثُرُهُمْ جَمِيعًا يَكُمُ عُشَرَ أَلِجِينَ قَدِ ٱسْتَكُثَرُتُهُ مِنَ ٱلْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَ آوُهُم مِّنَ ٱلْإِنْسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضِ وَبَلَغْنَا ٱلْجَلَنَا ٱلَّذِي ٱجَّلْتَ لَنَا قَالَ ٱلنَّارُ مَثَّوَىٰكُمْ خَلِدِينَ فِيهَاۤ إِلَّا مَا شَاءَ ٱللَّهُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (١٨) وَكَذَالِكَ نُولِي بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ إِلَى يَمَعْشَرَ الْجِينِّ وَٱلْإِنْسِ ٱلْمَيَأْتِكُمْ رُسُلُّ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَاينِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنَذَاْقَالُواْ شَهِدْنَاعَلَىٰ أَنفُسِنَّا وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَشَهِدُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهُمَّ أَنَّهُمَّ كَانُواْ كَنفِرِينَ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ أَن لَمْ يَكُن زَّبُّكَ مُهْ إِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا عَنفِلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَلِكُلِّ دَرَجَنتُ مِّمَّا عَكِمِلُواْ وَمَا رَبُّكَ بِغَلْ فِل عَمَّا تَمْمَلُونَ (٣٠) وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةً إِن يَشَكُّ يُذَهِبُكُمْ وَيُسْتَخْلِفُ مِنْ بِعَدِكُم مَّايشَآءُ كُمَا أَنْشَأُكُم مِن ذُرِيكِةِ قَوْمٍ ءَاخَرِينَ السَّ إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَاتِ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ الله قُلْ يَقُومِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلُّ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ، عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ، لَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ الله وَجَعَلُواْلِلَّهِ مِمَّاذَرًا مِنَ ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَنْعَكِمِ نَصِيبًا فَقَ الْوا هَ كَذَالِلَّهِ بِزَعْمِهِ مَ وَهَ لَذَا لِشُرَكَا إِنَّ اللَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَ لَذَا لِشُرَكَا إِنَّ الْمُ فَمَاكَانَ لِشُرَكَآبِهِمْ فَكَلا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى شُرَكَ آيِهِمْ ساآء مَايَحْكُمُونَ اللهُ وَكَذَالِكَ زُيِّنَ لِكَثِيرِ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلُ أَوْلَئَدُهُمْ شُرَكَآبِهِمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيكَلِيسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمَّ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ مَافَعَكُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ السَّ

بن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

وَقَالُواْ هَانِهِ مِدَّاتُهُ وَحَرْثُ حِجْرٌلًا يَطْعَمُهَا ٓ إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَكُمْ حُرِّمَت ظُّلْهُ وُرُهَا وَأَنْعَكُمُّ لَا يَذَكُرُونَ أَسْمَ أُلَّهِ عَلَيْهَا أُفْتِرَآةً عَلَيْهُ سَيَجْزِيهِ مِ بِمَاكَانُواْ يَفْتَرُونَ اللهُ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَاذِهِ ٱلْأَنْعَكِمِ خَالِصَ أُ لِنُكُورِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَىٓ أَزُورِجِنَا وَلَي تَكُن مِّيَّتَةٌ فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء مُسكَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيكُ السَّ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُواْ أَوْلَلَدَهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَارَزَقَهُ مُ ٱللَّهُ ٱفْتِرَاءً عَلَىٱللَّهُ قَدَضَّ لُواْ وَمَاكَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿ ﴿ ﴾ وَهُوَالَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرُمَعْرُوشَاتٍ وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُغْنَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونِ وَالرُّمَّانِ مُتَشَيبًا وَغَيْرَ مُتَشَكِيةً كُلُواْ مِن تُمَرِقِ إِذَا آَثُمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُ رَوْمَ حَصَادِهِ وَ وَلَا تُسُرِفُوا أَإِنَكُ ، لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ اللهُ وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ حَمُولَةً وَفَرْشًا حَكُواْ مِمَّارَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّيعُواْ خُطُورَتِ ٱلشَّيَطِينَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينٌ (اللهُ



ثَمَانِيَةَ أَزُوكِ مِن ٱلضَّانِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمُعَرِ ٱثْنَانِيْ وَمِنَ ٱلْمُعَرِ ٱثْنَانِيُّ قُلْ ءَ ٓ لَذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنشَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنشَيْنِ نَبِعُونِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ السَّ وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَيْنِ قُلْ ءَٱلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأَنشَيْنِ أَمَّا ٱشْتَملَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنشَيَانِيُّ أُمْ كُنتُد شُهكاءَ إِذْ وَصَاحِكُمُ ٱللَّهُ بِهَاذَا فَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلُّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ أَلِكُ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلَّا أَن تَكُونَ مَيْتَةُ أَوْدَمَا مَّسْفُومًا أَوْلَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ فَكَنُّ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادِ فَإِنَّ رَبِّكَ غَفُورٌ رَّحِيمُ لَ اللَّهِ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلُّ ذِي ظُفُرُ ومِن ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَآ إِلَّا مَاحَمَلَت ظُهُورُهُمَا أَو ٱلْحَوَاكِ ٓ أَوْمَا أَخْتَلُطَ بِعَظْمِّ ذَالِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمٌ وَإِنَّا لَصَالِقُونَ (١١)

بين ذكوان: إمالة فتحة لشين والألف (الموضعة:)

\$ - E

فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ وَعَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشَرَكُواْ لَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَآ أَشۡرَكَ نَا وَلآ ءَاجَآ وُثَا وَلَا حَرَّمْنَامِن شَيَّءٍ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُواْبَأْسَنَّا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَّأَ إِن تَنَبِعُونَ إِلَا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَغَرُّصُونَ ﴿ اللَّهِ قُلَّ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَكِلِغَةُ فَلُوْشَاءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ (١٠٠) قُلِّ هَلُمَ شُهَدَاءَ كُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَنَدَّ أَفَإِن شَهِدُواْ فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمَّ وَلَا تَنَّبِعُ أَهْوًا ءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِيْنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بِرَيِّهِمْ يَعْدِلُونَ ١٠٠٠ اللهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا تَكَالُوَا أَتْلُ مَاكَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ ع شَيْعًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنًا وَلَا نَقْتُلُواْ أَوْلَندَكُم مِّنْ إِمْلَنِيٌّ نَحْنُ نَرَّزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمُّ وَلا تَقْرَبُواْ ٱلْفَوَحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقَنُّكُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَٰلِكُو وَصَّنكُم بِهِ عَلَعَلَكُو نَعْقِلُونَ (الله

وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ لَا ثُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْكَانَ ذَاقُرْ بِنَ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُواْذَالِكُمْ وَصَّلَكُمْ بِهِ - لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ (١٥١) وَأَنْ هَنْذَاصِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهُ وَلَا تَنَّبِعُوا ٱلشُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَٰ لِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ - لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ (٥٠) ثُمَّرَءَ اتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُم بِلِقَاءِ رَبِهِمْ يُؤْمِنُونَ ( الله وَهَلَدَ الكِنَابُ أَنزَ لَنَاهُ مُبَارَكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُواْلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ إِنَّ أَن تَقُولُواْ إِنَّمَا أُنزِلَ ٱلْكِئنَابُ عَلَىٰ طَآيِفَتَيْنِ مِن قَبِلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَيفِلِينَ الله أَوْ تَقُولُوالُوَ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِنَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمَّ فَقَدَ جَاءَ كُم بَيْنَةُ مِن رَّيِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ فَهُنَّ ٱظْلَمُ مِمَّن كُذَّبَ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَٱ سَنَجْزى ٱلَّذِينَ يَصِّدِفُونَ عَنْ ءَايَكِنِنَاسُوءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُصِّدِفُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

فقد جاءً گم ابن ذكوان: إظهار الدال وإمالة فتحة جاء ابن ذكوان إمالة فتحة الجيم والألف (الموضعين)

كسر الهاء

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَتَهِكُهُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ ءَايكتِ رَبِّكُ يُوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايكتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهُا لَرْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْكُسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْراً قُلُ ٱنْنَظِرُوٓا اللَّهِ اللَّهُ إِنَّا مُنكَظِرُونَ (٥٩) إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعَا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٌ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْبِّتُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ (109) مَن جَاءَ بِٱلْحُسَنَةِ فَلَهُ وَعَشْرُ أَمْثَالِهَأُ وَمَن جَاءَ بِٱلسَّيتَةِ فَلا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٠٠ قُلْ إِنَّنِي هَدَيْنِي رَبِّ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ (١١١) دِينَاقِيَمًا مِّلَة إِبْرَهَلُمَ حَنِيفَأُومَا كَانَمِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمُعْيَاى وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَرِيكَ لَهُ أُوبِذَا لِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ اللهُ قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّكُلِّ شَيَّءٍ وَلَا تَكْسِبُكُلُّ نَفْسِ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَأُخُرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُر مَّ جِعُكُور فَيُنَبِّ ثُكُمُ يِمَا كُنتُمُ فِيهِ تَخْلَلِفُونَ اللَّهِ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَتَهِ اللَّارْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَنتِ لِّي بَلُوكُمْ فِي مَآءَاتَكُمُ ۗ إِنَّارَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦)





فجاءَ هَا ابن ذكوان: إمالة فتجة

> اِدُجاءَهُم ابن ذكوان : إظهار وإمالة

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمْرَتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْنَى مِن نَّارِ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينِ اللَّ قَالَ فَأَهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَأَخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّنغِرِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللهِ عَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظِرِينَ اللهِ قَالَ فَبِمَآ أَغُويْتَنِي لَأَقَعُدُنَّ لَهُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ (٥٠) مُمَّ لَا تِينَّهُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيمِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمُنِهِمْ وَعَن شَمَآبِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِينَ الله قَالَ آخُرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّلْحُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٧ ) وَيَتَادَمُ أُسَكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِتْتُمَا وَلَا نَقْرَبَا هَذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (١٨) فَوسُوسَ لَمُهُمَا ٱلشَّيْطُانُ لِيُبْدِي لَمُهُمَّا مَا وُرِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَا كُمَّا رَبُّكُمًا عَنْ هَلِذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكُينِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَالِدِينَ (١٠٠) وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ (١٠٠) فَدَلَّنَّهُمَا بِغُرُورٌ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَكُمَا سَوْءَ تُهُمَا وَطَفِقَا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَنَادَعُهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمُ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَّا إِنَّ ٱلشَّيْطِينَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ (١)

تحريجون ابن ذكوان: فتح التا، وشم الراء

قَالَارَبَّنَا ظَلَمَنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهِ قَالَ ٱهْبِطُواْ بِعَضْكُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَكُم إِلَى حِينِ ﴿ اللَّهِ قَالَ فِيهَا تَحْيُونَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ١٠ يَبَنِي ءَادَمَ قَدُ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِيَاسًا يُؤَرِى سَوْءَ يَكُمْ وَرِيشًا وَلِياسَ ٱلنَّقُوىٰ ذَالِكَ خَيْرُ ذَالِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ١٠٥ يَنبَيْ ءَادَمَ لَا يَفْينَنَّكُمُ ٱلشَّيْطُنُ كُمَّا أَخْرَجَ أَبُونِكُم مِنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُ مَا سَوْءَ يَهِمَا ۗ إِنَّهُ يُرَكُمُ هُوُوقَيِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا نُرُونَهُمُّ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآةً لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٣ وَإِذَا فَعَـُلُواْ فَنْحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ءَابَآءَنَا وَأَلِلَّهُ أَمَرَنَا بِإِلَّاقُلُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُنُ بِٱلْفَحْشَآءِ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٧٠) قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَآدْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ (١٠) كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيْطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَعْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهَمَّدُونَ اللَّهِ وَيَعْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهَمَّدُونَ الله



ا يَبَنِيَّ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَاكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُوا أَإِنَّهُ، لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ (٣) قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيَّ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ، وَٱلطَّيِّبَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ۚ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ كَلَالِكَ نَفَصِّلُ ٱلْآيكتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّ قُلِّ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَكِحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلَّإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ، سُلُطَننًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ (٣٠٠) وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ فَإِذَا عِلَّهُ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقَدِمُونَ (٢٣) يَبَنِي ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَكُمْ رُسُلُ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصَّلَحَ فَلَا خُوفُّ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايِكِيْنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَآ أَوْلَتِيكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُ ونَ ﴿ وَ اللَّهِ فَمَنْ أَظُلُمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كُذَّبَ بِتَايَنتِهِ ۚ أُولَيَهِكَ يَنَا لَمُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِنَابِ حَتَّى إِذَا جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَتُوفَوْنَهُمْ قَالُواْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَفِرِينَ ﴿ ﴿

جاءً ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

جاء مرام بهانة فتعة إمالة فتعة الجيم والألف

قَالَ ٱدْخُلُواْ فِي أُمَدِ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ ٱلْجِينِ وَٱلْإِنسِ فِ ٱلنَّارِكُلُما دَخَلَتُ أُمَّةُ لَعَنَتُ أُخْنَهَ أَخْنَهَ حَقَى إِذَا ٱدَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتَ أُخْرَ نَهُ مَ لِأُولَ نَهُمْ رَبِّنَا هَتَوُلآءِ أَضَلُّونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًاضِعْفَامِّنَ ٱلنَّارِّقَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لَّانَعْلَمُونَ (٣) وَقَالَتْ أُولَىٰهُمْ لِأُخْرَىٰهُمْ فَمَاكَاتَ لَكُمْ عَلَيْنَامِن فَضْلِ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيكَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا وَٱسۡتَكۡبُرُواْ عَنْهَا لَانْفَنَّ حُكُمْ أَبُوَبُ ٱلسَّمَآء وَلَا يَدُّخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِّر ٱلْخِيَاطِّ وَكَذَالِكَ نَجْزى ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ وَ اللَّهُ مُن جَهَنَّمُ مِهَادُّ وَمِن فُوقِهِ مُعَوَاشٍ وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّىٰلِحَنتِ لَانُكِلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَآ أُوْلَتِيكَ أَصْحَبُ ٱلْجُنَّةِ هُمِّ فِهَا خَالِدُونَ (١) وَنَزَعْنَا مَافِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ تَجْرى مِن تَعْنهمُ ٱلْأَنَّهُ رُوقًا لُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَ لَنَا لِهَاذَا مَاكُنَّا لِنَهْدَدِي لَوْلَا أَنْ هَدَننَا ٱللَّهُ لَقَد جَآءَتْ رُسُلُ رَيْنَا بِٱلْحَقَّ وَنُودُوا أَن يَلْكُمُ الْجُنَّةُ أُورِثُتُمُوهَا بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ (١٠)

لقد المن فكوان المن فكوان

رين وي وي المريا المريا المريا المريا

برحمة الدخلوا مشام: ضم التنوين وصلاً ابن ذكوان: ابن ذكوان: ۲. كهشام وهو المقدم وهو المقدم

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ ٱلْجُنَّةِ أَصْحَابَ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَاوَعَدُنَا رَبُّنَاحَقًّا فَهَلْ وَجَدتُمُ مَّا وَعَدَرَبُكُمُ حَقَّاقًا لُواْنَعَمَّ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنَّ لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ (٣٠) ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِٱللَّهِ وَبَنْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَنفِرُونَ ﴿ اللَّهِ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالُ يَعْ فُونَ كُلّا بِسِيمَنهُمْ وَنَادَوْا أَصْعَبَ ٱلْجُنَّةِ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ (0) ﴿ وَإِذَا صُرِفَتَ أَبْصَنُرُهُمْ لِلْقَاءَ أَصَنَبُ النَّارِ قَالُواْ رَبَّنَا لَا يَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِامِينَ (١٦) وَفَادَىٓ أَصَّبُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَا لَا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَنهُمْ قَالُواْ مَاۤ أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَاكُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ١٠٠ أَهَتَوُلآءِ ٱلَّذِينَ أَفْسَمْتُمْ لاَينَالُهُمُ ٱللَّهُ رِحْمَةً آدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ لَاخُونُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ((١١) وَنَادَى ٓ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ أَصْحَبَ ٱلْجُنَّةِ أَنْ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَاءِ أَوْمِمَا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُواْ إِنَ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ أَنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوَا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْكَأَفَالْيَوْمَ نَنسَ لَهُمْ كَمَا نَسُواْ لِقَاءَ يَوْمِهِمُ هَاذَا وَمَاكَانُواْ بِعَايَنْنِنَا يَجْحَدُونَ اللهِ

وَلَقَد حِثْنَهُم بِكِئْبِ فَصَّلْنَهُ عَلَى عِلْمِ هُدًى وَرَحْتُ لِقَوْمِ يُوِّمِنُونَ (٥) هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَةُ مِوْمَ يَأْتِي تَأُوبِلُهُ ، يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبَّلُ قَد جَآهَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَآ أَوۡ نُرَدُّ فَنَعۡمَلُ غَيْرُ ٱلَّذِي كُنَّا نَعۡمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ (اللهِ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُۥ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَكُرُ وَٱلنَّجُومُ مُسَخِّرَتُ إِلَّهُ إِلَّهُ الْخَلْقُ وَٱلْأَمْنُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْمَالِمِينَ اللَّهُ وَبُ ٱلْمَاكِمِينَ اللَّهُ الدَّعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفَيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ ١٠ وَلَا نُفُسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيْكَ مَ نُشَرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ أَءْ حَتَّى إِذَا أَقَلَتْ سَحَابًا ثِقَا لَا سُفْنَهُ لِبِكَدٍ مَّيْتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ - مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ كَذَالِكَ نُخْرِجُ ٱلْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكِّرُونَ (اللَّهُ مَا لَكُمْ تَذَكُّمُ مَذَكُم

وَلَقَدُّ اللهُم اللهُ اللهُ

وَٱلۡبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَخَرُجُ نَبَاتُهُۥبإِذْنِ رَبِّهِۦۗ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا حَكَذَا لِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيكتِ لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ (٧) لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَقَالَ يَقَوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمُ مِّنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ وَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ (٥٠) قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ٤ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ اللَّهِ قَالَ يَنْقُوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِكِنِي رَسُولٌ مِن زَبِّ ٱلْعَالَمِينَ الله أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَنتِ رَبِي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعَلَمُ مِنَ اللَّهِ مَالَانَعْلَمُونَ ١١٥ أَوَعِجْبَتُمْ أَن جَاءً كُرُدِ كُرٌ مِن زَيَّكُمْ عَلَى رَجُلِ مِنكُرُ لِيُنذِرَكُمْ وَلِنَنَّقُواْ وَلَعَلَكُمْ تُرَّحَمُونَ ﴿ اللَّهِ فَكَذَّ بُوهُ فَأَنْجَيْنَكُهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَنَّبُواْ بِعَايَنْنِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا عَمِينَ ﴿ إِنَّ ۞ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَأَفَلَا لَنَّقُونَ سَفَاهَةِ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ١٠٠ قَالَ يَنقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةُ وَلَيْكِنِي رَسُولُ مِن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ

جاء كر ابن ذكوان: إمالة فنحة الجيم والألف

HOD:

أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُو نَاصِعُ أَمِينُ ﴿ إِنَّ أَوَعِجْبَتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِن رَّبِيكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِنكُمْ لِلُنذِرَكُمْ وَٱذْكُرُوٓ الإِذْجُعَلَكُمْ خُلَفَآء مِنْ بَعْدِقُوْمِ نُوْجٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصِّطَةً فَأَذْكُرُوٓا ءَالَآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمُ نُقُلِحُونَ (الله قَالُوَّا أَجِثْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَاكَانَ يَعْبُدُءَابَآؤُنَّا فَأَلِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ اللهُ قَالَ قَدُوقَعَ عَلَيْكُم مِن زَّيِّكُمُ رِجْسُ وَغَضَبُ اللهِ أَتُجَدِلُونَنِي فِي أَسْمَاءِ سَمِّيتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَ أَوُكُمُ مَّانَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلْطَانَ فَٱنظِرُوۤ أَ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ اللهُ فَأَنْجَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا ۖ وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ (١٧) وَإِلَىٰ تُمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحَاقًالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُمُ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ أَفَدَجَاءَ تُكُم بَيِّنَةٌ مِن رَّيِّكُمُّ هَنذِهِ عِنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ عَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمسُّوهَا بِسُوءِ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَا ثُر أَلِيمُ (٧٠)

جاء گر این دکوان: اماله فتحه الجیم والالف این دکوان: این دکوان:

وزادگم ابن دکوان د جهان: ۱۰ بالفتح بهوالفدم ۱۲ ایاله فتحه الزای والالف بالصاد بالصاد

جاء تُكُم ابن ذكوان: إظهار وإمالة فتحة الجيم والألف اٍذُ جَعَلَكُمُّ ابن دكوان اللهاد

وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلُفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادِ وَبُوَّأَكُمْ في ٱلْأَرْضِ تَنَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَلَنْحِنُونَ ٱلْحِبَالَ بِيُونَا فَأَذْ كُرُوٓاْ ءَالآءَ ٱللَّهِ وَلَا نَعْثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (٧٣) وَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُواْ مِن قَوْمِهِ - لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعَ لَمُونَ أَنَ صَلِحًا مُّرْسَلُ مِن زَيِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ . مُؤْمِنُونَ ﴿ فَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُوٓا إِنَّا بِٱلَّذِي ءَامَنتُم بِهِ عَكَفِرُونَ ﴿ ﴿ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْاْ عَنْ أَمْ رَبِّهِ مَّ وَقَالُواْ يَنْصَالِحُ ٱثَّتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهِ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنثِمِينَ اللهُ فَتُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَنقُوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَا يُحِبُّونَ ٱلنَّاصِحِينَ الله وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَنْحِشَةَ مَاسَبَقَكُمُ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ (اللهُ أَوْنَكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلُ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ﴿

اً عَنْكُمْ مَ ابن ذكوان: تعفيق بلا ابخلل

النسكاء منام وتفا: خصة أوجه

وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ } إِلَّا أَن قَالُوٓا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنَطَهَّرُونَ اللهُ فَأَنْجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ، إِلَّا أَمْرَأَتُهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْفَنْبِرِينَ ﴿ أَنْ وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِم مَّطُرًا فَأَنظُرْكَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ الْمُ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبُأْقَالَ يَنقُومِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُۥ قَد جَّاءَ تُكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمٌّ فَأُوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَاتَ وَلَانَبُخُسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَ هُمْ وَلَانْفُسِدُواْ فِ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (١٨) وَلَانَقُ عُدُواْ بِكُلِّ صِرَطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَٱذْكُرُوٓا إِذْكُنتُمْ قَلِيلًا فَكُثَّرَكُمْ وَٱنظُرُواْ كَيْفَكَاكَ عَنْقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَإِنكَانَ طَآبِفَةٌ مِنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِيّ أَرْسِلْتُ بِهِ ، وَطَآبِفَةٌ لَّرْ نُوْمِنُوا فَأُصْبِرُواْحَتَى يَعْكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَخَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ (١٨)

فَدُّ چَآءَتُکُ ابن دکوان: انتخار وامالة منتخار البيم



هُ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ - لَنُخْرِجَنَّكَ يَنشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِـنَاۚ قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَرِهِينَ ﴿ ﴿ مُ قَدِ ٱفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّنِكُم بَعْدَ إِذْ بَحَّنْنَا ٱللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا آَن نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا وسِعَ رَبُّنَا كُلُّ شَيْءٍ عِلْمَّا عَلَى ٱللَّهِ تَوَّكُلْنَا رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَيَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَلْيِحِينَ (٨٠) وَقَالَ ٱلْكُلُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَلَيِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخْسِرُونَ ( فَأَخَذَ تُهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَلْثِمِينَ ( اللهِ مُحَاثِمِينَ ( اللهِ مُحَاثِمِينَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيَّبًا كَانُواْ هُمُ ٱلْخَسِرِينَ اللهِ فَنُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَقُوْمِ لَقَدْ أَبْلَغَنُكُمُ مِسْلَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمٌّ فَكَيْفَ ءَاسَى عَلَىٰ قَوْمِ كَفِرِينَ ﴿ أَنَّ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِن نَّبِي إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ (١٠) ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّتُةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفُواْ وَقَالُواْ قَدْ مَسَ ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّآءُ فَأَخَذُنَهُم بَغْنَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (١١)

وَلُوَ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَيِّ ءَامَنُواْ وَأَتَّقُواْ لَفُنَّحْنَا عَلَيْهِم بَرَكُنتِ مِّنَ ٱلسَّكَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذَنَهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ (١٠٠٠) أَفَأُمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَيَّ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا بَيْتَا وَهُمْ نَآيِمُونَ اللهُ أَوْأَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ضُحَّى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ اللَّهِ أَفَأَمِنُواْ مَكِّرَ ٱللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخُسِرُونَ ﴿ اللَّهِ الْوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرْثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْ نَشَآءُ أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (١٩) تِلُّكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَايِهِا ۚ وَلَقَد جَّاءَ تُهُمُّ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِٱلْكَ نِهِينَ إِنَّ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهَدٍ وَإِن وَجَدْنَآ أَكَثَرُهُمْ لَفَسِقِينَ اللهُ أُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ بِتَايَدِينَاۤ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيهِۦ فَظَلَمُوا بَهَ أَفَا نُظُرُكَيْفَ كَابَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ (١٠٠) وَقَالَ مُوسَى يَنفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿٣٠٠)

وَلَقَدُ جاء تهم ابن دکوان: إظهار وإمالة دالان أُرْجِعُمِ ابن ذكوان: كسر الهاء من غير ملة

وَجِآءً وَجِآءُو النذكوان:

اً عن ابن ذكوان: تحقيق بلا ادخال

حَقِيقٌ عَلَىٰٓ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ثَدَجِّنُكُ بِبَيّنَةِ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِي بَنِي ٓ إِسْرَتِهِ بِلَ ﴿ فَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِئَايَةٍ فَأْتِ بِهَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ﴿ اللَّهِ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿ وَنَزَعَ يَدُهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّظِرِينَ اللَّ قَالَ ٱلْمَلاُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَنَذَا لَسَحِمُّ عَلِيمٌ اللهُ يُرِيدُ أَن يُغْرِجَكُم مِّنَ أَرْضِكُمٌ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ اللهُ قَالُوٓا أَرْجِعْهُ، وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَدَآيِنِ حَشِرِينَ اللهِ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَلَحِ عَلِيمِ اللهِ وَجَآهَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓ ٱلْمَا لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحَنُ ٱلْفَالِمِينَ ﴿ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ اللهِ قَالُواْ يَكُمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَعُنُ ٱلْمُلْقِينَ اللَّ قَالَ ٱلْقُوآَ فَلَمَّا ٱلْقَوْا سَحَـُرُوٓا أَعْيُرَ النَّاسِ وَأَسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرِعَظِيمِ (١١١) ا وَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكً فَإِذَا هِي تَلَقَّفُ مَا يَأْفِكُونَ اللَّهُ فَوْقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ فَعُلِبُواْ هُنَالِكَ وَأَنقَلَبُواْ صَغِرِينَ اللهِ وَأُلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَجِدِينَ اللهَ

قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ اللَّهِ مُوسَىٰ وَهَدُرُونَ ﴿ اللَّهُ قَالَ فِرْعَوْنُ عَالْمَنتُم بِهِ عَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُورٌ إِنَّ هَاذَا لَمَكُرٌ مَّكُرْتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِنُخْرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَهَا فَسُوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ لَأُقَطِّعَنَّ قَالُوٓ أَإِنَّاۤ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿ وَمَا لَنقِمُ مِنَّاۤ إِلَّآ أَتْءَامَنَّا بِعَايَتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَأُرَبُّنَآ أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُوَفَّنَا مُسْلِمِينَ (١٢٥) وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكَ قَالَ سَنُقَيْلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنُسْتَحِيء نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَلِهِرُونَ اللَّهِ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوٓ أَ إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَٱلْمَنْقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ١٠٠ قَالُوٓا أُودِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَاجِئْتَنَأَ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ اللهِ وَلَقَدْ أَخَذْنَا وَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُرُونَ اللَّهُ السِّنِينَ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُرُونَ الله

جاء تنا ابن ذكوان: إمالة وتحة الحدم والألف جاء تهم ابن ذكوان: إمالة هنحة الجيم والألف

فَإِذَا جَآءَتْهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَنذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّتُةٌ يَطَّيَّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَكُّم أَلآ إِنَّمَا طَلِّيرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأَيْنَا بِهِ عِنْ اَيْةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُوْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجَرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَنتٍ مُّفَصَّلَتِ فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قُوْمًا تُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَكُمُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَاعَهِدَعِندَكَ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ (اللهُ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلِ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴿ اللَّهُ فَأَنكَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي ٱلْمِيدِ بِأَنَّهُمْ كَذَّ بُواْ بِعَايَنِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَنْفِلِينَ (١٠٥) وَأَوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضَّعَفُونَ مَشَارِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ۗ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَةِ عِلَى بِمَا صَبُرُواً وَدَمَّرْنَا مَا كَابَ يَصَنَعُ فِرْعَوْثُ وَقُوْمُهُ, وَمَا كَانُواْ يَعْرُشُونَ (١٣١)

وَجَوْزُنَابِبَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوَّا عَلَى قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَيْ أَصْنَامِ لَّهُمَّ قَالُواْ يَنْمُوسَى آجْعَل لَّنَآ إِلَىٰهَا كُمَا لَهُمْ ءَالِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿ اللَّهِ إِنَّا هَنَوُلآ عِ مُتَكِّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَيَطِلُ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ قَالَ أَغَيْرُ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهَا وَهُوَ فَضَلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ وَإِذْ أَنْجَنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يُقَيِّلُونَ أَبْنَآءَكُمُ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمُ ۚ وَفِي ذَٰلِكُم بَلآهُ مِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿ اللهِ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَيْهِنَ لَيْلَةً وَأَتَّمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَتْ رَبِّهِ ۚ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَـُرُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَنَّبِعُ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ (اللهُ وَلَمَّا جَلَّةَ مُوسَىٰ لِمِيقَائِنَا وَكُلَّمَهُ، رَبُّهُ، قَالَ رَبِّ أُرِنِي أَنظُر إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَسِنِي وَلَكِنُ ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، فَسَوَّفَ تَرَيْنِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ وَكَنَّ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقّاً فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنَنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال



جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

قَالَ يَنْمُوسَيْ إِنِّي أَصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ برسَلَتِي وَبِكُلِّمِي فَخُذْ مَا ٓءَاتَيْتُكَ وَكُن مِنَ ٱلشَّيكِرِينَ ﴿ اللَّهُ وَكَتَبْنَا لُهُ فِي ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مِّوْعِظَةً وَتَقْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءِ فَخُذْهَا بِقُوَّةِ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَ اسَأُورِيكُرُ دَارَ ٱلْفَاسِيقِينَ ﴿ اللهُ سَأَصْرِفُ عَنْ عَالِيتِي ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرُواْكُلَّ ءَالِيَةِ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوْأُ سَبِيلَ ٱلرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَكَوْأُ سَبِيلَ ٱلْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِعَايكتِنكا وَكَانُواْعَنْهَا غَنِفِلِينَ (١٤٥) وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِتَايِنِيَّا وَلِقَاءَ ٱلْأَخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَونَ إِلَّا مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ الْأَنْ وَأَتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ خُلِيِّهِ مْ عِجْلَا جَسَدًا لَّهُ خُوارٌّ أَلَدْ يَرَوَّا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ٱتَّخَاذُوهُ وَكَانُواْظُلِمِينَ (١٥٧) وَلَمَّاسُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأُوْا أَنَّهُمْ قَدضَّلُواْ قَالُواْ لَإِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيُغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللَّ

وَلَمَّا رَجْعَ مُوسَى إِلَى قُومِهِ عَصْبُنَ أَسِفًا قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُهُونِي مِنْ بَعَدِيٌّ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمٌّ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُۥ إِلَيْهُ قَالَ أَبْنَ أُمْ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِ ٱلْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ قَالَ رَبِّ أَغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِ رَحْمَتِكُ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ (١٠٠٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱلَّغَذُوا ٱلْعِجْلَسَيْنَا لَهُمْ غَضَبٌ مِن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأْ وَكَذَالِكَ بَعِزِى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيَّ عَاتِ ثُعَّ تَابُوا مِنْ بَعَدِهَا وَءَامَنُوٓ أَإِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعَدِهَا لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ (الله وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى ٱلْعَضَتُ أَخَذَ ٱلْأُلُواحِ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهم يَرْهَبُونَ ١٠٠ وَٱخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَائِنًا فَلَمَّا أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْشِئْتَ أَهْلَكُنَّهُم مِّن قَبْلُ وَإِيِّنَّي أَتُهْلِكُنَا بِمَافَعَلَ ٱلسُّفَهَاءُ مِنَّا ۗ إِنْ هِيَ إِلَا فِنْنَنُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَأَّهُ أَنتَ وَليُّنَا فَأَغْفِر لَنا وَأَرْحَمُنَّا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَافرينَ (١٥٥)



التورياة ابن ذكوان ا إمالة شعة الراء والألف

ا وَأَكْتُ لَنَا فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكُ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ عِمَنْ أَشَاآهُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْكُلُ شَيْءٍ فَسَأَكَتُبُهَا لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ وَنُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِتَايَٰذِنَا يُؤْمِنُونَ (000) ٱلَّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّيَّ ٱلْأُمِّى ٱلَّذِي يَجِدُونَهُ مَكَنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَيْنِةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَلْهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْثِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ عَاصَرُهُمْ وَٱلْأَغْلَالُ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمَّ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِي أَنزِلَ مَعَافُهُ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ اللَّهِ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيكًا ٱلَّذِي لَهُ، مُلْكُ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ لآ إِلَّهَ إِلَّا هُوَيُحِي ، وَيُمِيتُ فَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِثُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ الله الله وَمِن قُوْمِ مُوسَى أُمَّةً يُهَدُونَ بِالْخَقِّ وَبِهِ عَدِلُونَ ﴿ ١٥٥ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وَقَطَّعَنَهُمُ أَثْنَتَى عَشْرَةَ أَسَّبَاطًا أَمَمَّا وَأُوْحِيْنَآ إِلَىٰ مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقَنْهُ قُوْمُهُ وَأَنِ أَضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَٱلْبَجَسَتُ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةً عَيْنَاً قَدْعَلِمَ كُلُّ أُنَاسِ مَّشَّرَبَهُمُّ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْفَكْمَ وَأُنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَ وَٱلسَّلْوَى حُكُوا مِن طَيِّبَاتِ مَارَزَقْنَكُمْ وَمَا ظَلَمُونَاوَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَإِذْ فِلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّكًا تَغْفَرْ لَكُمْ خَطِيَّتُكُمْ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ حَسِنِينَ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي فَيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّكَمَآءِ بِمَاكَاثُواْ يَظْلِمُونَ ﴿ اللهِ وَسْعَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذ تَ أَيْهِمْ حِيتَ انْهُمْ يَوْمَ سَابْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لِ لَا تَأْتِيهِم عُكَ لَا لِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ (١١١)

قيلَ ابن ذكوان: كسر القاف

ٳۮ۬ ؾٲؖۺۿؚۄۛ ١١ن دکوان: ١ظهاد وَ إِذْ تَأَذَّنَ ابن دكوان: إظهار

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةُ مُّ مُّهُمْ لِمَ يَعِظُونَ قَوَّمُّ اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدً أَقَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ﴿ ١١١ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِرُواْ بِهِ ۚ أَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهُوْنَ عَنِ ٱلسُّوٓءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابِ بِعَينِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ (الله فَلَمَاعَتَوْاعَنَمَا نُهُواْعَنَهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِعِينَ ((١١٥)) وَإِذْ تُلَذِّكَ رَبُّكَ لَيبُعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَ مَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ (١١١) وَقَطَّعْنَاهُمْ فِ ٱلْأَرْضِ أَمَمَا مِنْهُمُ ٱلصَّلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكُ وَبَلُوْنَهُم بِٱلْحُسَنَاتِ وَٱلسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (١١٧) فَخَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلْفُ وَرِثُواْ ٱلْكِئَنَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَنذَا ٱلْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغَفَرُلْنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ ويَأْخُذُوهُ أَلَدْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِيثَقُ ٱلْكِتَابِ أَن لَّا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيتُّووَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونُّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِئْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ (١٦٠)



﴿ وَإِذْ نَنَقْنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ وَظُلَّةٌ ۗ وَظَنُّواْ أَنَّهُ وَاقِعُ بِهِمْ خُذُوا مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَآذَكُرُوا مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ نَنَّقُونَ ﴿ ١٠٠ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمِّ ذُرِّيِّ نِهِمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ أَلَسَتُ بِرَبِّكُمُّ قَالُواْ بَلَيْ شَهِدْنَأَ أَن تَقُولُواْ يُوْمَ ٱلْقِيْكُمَةِ إِنَّاكُنَّاعَنْ هَلْذَاغَنِفِلِينَ ﴿١٧١﴾ أَوْ نَقُولُوۤ أَإِنَّمَاۤ أَشْرَكَ ءَابَآ وَّنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِم أَفَنُهُ لِكُنَّا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ اللهُ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيْتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الله وَأَمُّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايَكِنِنَا فَٱسْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَبِعَهُ ٱلشَّيْطِينُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ ﴿ وَلَوْشِئْنَا لَرْفَعْنَاهُ بِهَا وَلَنكِنَهُ وَأَخْلَدُ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَنَّهُ فَمَثُلُهُ كَمْثَلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتُرُكُهُ يَلْهَثَّ ذَّالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَأْفَا قَصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ اللَّهِ سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْبِعَايِكِنِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ ﴿ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْ تَدِيُّ وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهُ

يَلْهَثُ ذَّالِكَ ابن دكوان ابنادكوان

وَلَقَدَ ذَّرَأُنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسَ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَأْ وُلَيْهِكَ كَأَلَأَنْعَكِمِ بَلْ هُمَّ أَضَلُّأُ وُلَيْهِكَ هُمُ ٱلْغَيْفِلُونَ ﴿ اللَّهُ الْمُ وَيِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْمُسْنَى فَأَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ٱسْمَنِّيهِ عَسَيُجْزَوْنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّ وَمِمَّنَّ خَلَقْنَآ أَمُّةً يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ - يَعْدِلُونَ ﴿ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَانِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ وَأُمْلِي لَهُمُ إِنَّ كَيْدِي مَتِينُ ﴿ إِلَىٰ أَوْلَمْ يَنَفَكُو وَامَابِصَاحِبِهِم مِن حِنَةً إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرُ مُّبِينُّ (١٨٨) أَوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنَّ عَسَىٓ أَن يَكُونَ قَدِ أَقْلُرُبَ أَجَلُهُم مِنْ يُصْدِيثِ بِعَدَهُ ، يُؤْمِنُونَ ﴿ مَنْ يُصْدِلِ ٱللَّهُ فَكَلَّا هَادِي لَهُ، وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنَهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ ١٨٥ كَيْ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَنِهَا قُلُ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْنِهَا إِلَّا هُوَّتُقُلَّتَ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْنَةً يَسْتَكُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنَّما قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثُرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (١٨١)

شآء ابن دکوان: امالة فتحة الشين والألف الشين والألف المراكزة

قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعَا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَأَسْتَكُثْرَتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَامَسَّنِي ٱلسُّو ۚ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَكِشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤُمِنُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَكَمَّا تَغَشَّنها حَمَلَتْ حَمَّلا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ عَفَا أَثْقَلَت دَّعُوا ٱللَّهَ رَبِّهُ مَا لَهِنْ ءَاتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّيْكِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا فَلَمَّا ءَاتَنْهُمَا صَلِحًاجَعَلَا لَهُ شُرَكّاءً فِيمَا ءَاتَنْهُمَا فَتَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيِّعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ (١١) وَلَايِسْتَطِيعُونَ لَهُمُ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَضُرُونَ (١١) وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدَىٰ لَا يَتَبِعُوكُمْ سَوَآةً عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أُمْ أَنْتُمْ صَنْمِتُونَ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِنكُنتُمْ صَادِقِينَ السَّ ٱلْهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بَهَآأَمْ لَهُمُ أَيْدِ يَبْطِشُونَ بِهَ أَمْ لَهُمْ أَعَيْنٌ يُبْصِرُونَ بِهَ أَمْ لَهُمْ عَاذَاتُ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلُ أَدْعُوا شُرَكاءَ كُمْ شُمَّ كِيدُونِ - فَلَا نُنظِرُونِ (١١١)

كيدُونِ ابن ذكوان: حذف الياء

إِنَّ وَلِتِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِئْبِّ وَهُوَ سُوَّلَى ٱلصَّلِحِينَ ﴿١٥٥) وَٱلَّذِينَ تَدُعُونَ مِن دُونِهِ ع لاَ يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلاَّ نَفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ إِللَّ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدَّىٰ لَايَسْمَعُواْ وَتَرَكْهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ١٧٠ خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأَمْرُ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ اللهِ وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطِين نَرْغُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ (١١) إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا إِذَا مُسَّهُمْ طَلَّمِكُ مِّنَ ٱلشَّيْطَانِ تَذَكُّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ اللهُ وَإِخْوَنَهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ١٠٠ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِاَيَةٍ قَالُواْ لَوْلَا ٱجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَى مِن رَّبِّي هَنذَا بَصَ آبِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللهِ وَإِذَا قُرِي ٱلْقُرْءَانُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ, وَأَنصِتُوا لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ اللهِ وَأَذْكُر رَّبُّك فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْفُدُوِ وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ ٱلْغَفِلِينَ (اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَرَ بِكَ لَايَسْتَكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ، وَيُسَبِّحُونَهُ ، وَلَهُ يَسْجُدُونَ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمِ







رادتهم ابن ذكوان وجهان: ۱. بالفتح وهو القدم ۲. إمالة فتحة الزاي والالف اِذَ تَسْتَغِيثُونَ ابن ذكوان: اظهار

إِذ تَّسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأُسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مُمِذُكُم بِأَلْفِ مِنَ ٱلْمَلَتِيكَةِ مُرْدِفِينَ اللهِ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَرَىٰ وَلِتَطْمَعِنَّ بِهِ - قُلُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِيزُ حَكِيمُ اللهِ إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنَّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْ مُوْيَزِلُ عَلَيْكُم مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنَكُمْ رِجْزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقْدَامَ اللهِ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَتِهِ كَمِّ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبْتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَأُلُقي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبِ فَأَضْرِ بُوا فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَأَضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلِّبَنَانٍ الله ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ فَاإِنَ ٱللَّهَ شَدِيدُٱلْمِقَابِ (") ذَالِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَ لِلْكَفِرِينَ عَذَابَ النَّارِ اللَّهِ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفُرُواْزَحْفَافَلاتُولُوهُمُ ٱلأَدْبَارَ اللهِ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَينِ دُبُرَهُۥ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِنَالٍ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْبَآءَ بغضب مِن ٱللَّهِ وَمَأُولَهُ جَهَنَّمُ وَبِنُسَ ٱلْمُصِيرُ (١١)

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِلِ اللَّهُ قَنْلَهُمْ وَمَارَمَيْتَ إِذْرَمَيْتَ وَلَنْكِحُ لِللَّهُ رَحَيَّ وَلِيُسْلِى ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاَّةً حَسَنًّا إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ ذَلِكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهُ مُوهِنَّ كَ ٱلْكَنفرينَ (١١) إِن تَسْتَفَيْحُواْ فَقَدَجَّاءً كُمُ ٱلْفَتُحُ وَإِن تَننَهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُعْنِي عَنكُمُ فِتُتُكُمْ شَيْتًا وَلَوْكُثُرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (١٠) يَتأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ وَلَا تُولُّواْ عَنْهُ وَأَنتُهُ تَسْمَعُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ قَالُواْسَمِعْنَاوَهُمْ إِيسَمَعُونَ (١٠) ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدُّوآتِ عِندَاللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهُ وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيِّزًا لَّأَسْمَعَهُمَّ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتُوَلُّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونِ ﴿ إِنَّ ۚ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِللَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَأَعْلُمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ إِنَّ وَأَتَّقُواْ فِتِّنَةً لَّا تُصِينَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ منكُمْ خُاصَةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهُ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ (0)

فَقَدُ جاءَكُم ابن ذكوان: اظهار وإمالة فتحة الجيم مالألام



المرع مشام وففا: وجهان

وَٱذۡكُرُوٓا إِذۡ أَنتُمۡ قَلِيلُ مُّسۡتَضَعَفُونَ فِي ٱلْأَرۡضِ تَخَافُونَ أَن يَنْخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَىٰكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ ٱلطَّيِّبَنتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَنْنَيَكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ (٧) وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمُولُكُمْ وَأُولَنُدُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّاللَّهَ عِندُهُۥ أَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن تَلْقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمُّ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضَّلِ ٱلْعَظِيمِ (١) وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقَتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكُ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ (أَنَّ وَإِذَا لُتُلَّا عَلَيْهِمْ ءَايَـتُنَا قَالُواْ قَد سَيَعِنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَنذَأَ إِنْ هَنذَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ إِنَّ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنذَا هُوَ ٱلْحَقِّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ ٱلسَّكَاءِ أَوِ ٱثْتِنَا بِعَذَابِ أَلِيمِ (٣) وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِم وَمَاكَاتَ ٱللَّهُ مُعَدِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اللَّهُ مُعَدِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اللَّه

قَدَّ سَمِعَنَا ابن ذکوان:

10

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَاكَانُواْ أَوْلِيآ اَهُوَ إِنَّ أَوْلِيآ وُهُو إِلَّا ٱلْمُنَّقُّونَ وَلَنِكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَمَاكَانَ صَلَانُهُمْ عِندَ ٱلْمِيْتِ إِلَّا مُكَامًا وَتَصْدِيكً فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ أَن إِنَّالَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ لِيصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيْنِفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ اللَّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴿ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعَضَ مُرعَلَى بَعْضِ فَيَرَكُمُهُ رَجِيعًا فَيَجْعَلُهُ، فِي جَهَنَّمُ أُوْلَيْ إِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونِ ﴿ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِن يَنتَهُواْ يُغَفَّرُ لَهُم مَّافَد سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّهِ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَاتَكُونَ فِتْنَةُ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ. يَلَّهُ فَإِن ٱنتَهُوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٠ وَإِن تَوَلَّوْا فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَنكُمْ نِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ (اللهُ



﴿ وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا غَيْمَتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرِّبَىٰ وَٱلْمَتَنَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يُوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْنَقَى ٱلْجَمْعَانِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ إِذْ أَنتُم بِٱلْمُدُوةِ ٱلدُّنيَا وَهُم بِٱلْمُدُوةِ ٱلْقُصْوَىٰ وَٱلرَّحَبُ أَسْفَلَ مِنكُمُّ وَلَوْ تَوَاعَدَتُم لَا خَتَلَفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَـلْدِ وَلَكِنَ لِيَقَضِيَ ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ﴿ إِلَّهُ لِلَّهُ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَي عَنْ بَيْنَةٍ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعُ عَلِيمٌ اللهُ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلُوْ أَرَسَكُهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَنَسَرَعْتُمْ فِ ٱلْأَمْر وَلَنْكِنَّ ٱللَّهَ سَلَمُّ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ( أَن ) وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْرًاكَاتَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ تَرْجِعُ ٱلْأُمُورُ (اللهِ يَتأَيُّهُ اللَّذِينَ عَامَنُوٓ أَإِذَا لَقِيتُمْ فِكَةً فَأَتْ بُتُواْ وَاذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ ﴿ ١٤٧)

وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَكَزَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَب رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّدِينِ ﴿ اللَّهِ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيك رِهِم بَطَرًا وَرِعَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ يُحِيطُ ﴿ إِنَّ وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيُوْمَ مِنَ ٱلتَّاسِ وَإِنِّ جَارُّ لِّكُمُّ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئَتَانِ نَكُصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيَّ "مِنكُمْ إِنِّ أَرَىٰ مَا لَا تَرُوْنَ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ إِذْ يَ عَفُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ غَرَّ هَكُولُآءِ دِينُهُمَّ وَمَن يَتُوكَ لَ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَن يِزُّ حَكِيمٌ (١٠) وَلَوْتَرَى ٓ إِذَ تَتَوَفَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَتَ كُذُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبِكَرَهُمْ وَذُوقُواْعَذَابَ ٱلْحَرِيقِ (٥٠) ذَالِكَ بِمَاقَدَّمَتُ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّمٍ لِلْعَبِيدِ (٣٠) كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنُ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهِ قَوِيُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

و إِذْ زَيْنَ ابن ذكوان: اظهاد

بریء مشام وقفاً: تلاثة أوجه

ٳۮ۫ؾۘڗۅؖڣٙ ابن دکوان: اظهاد ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُعَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعُمَهَا عَلَى قُوْمٍ حَتَّى يُعَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ وَهُ كَدَأْبٍ ءَالِ فِرْعَوْنَ ۚ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُّكَذَّبُوا بِعَايَتِ رَجَّمٌ فَأَهْلَكُنَّهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلَّ كَانُواْ ظَلِمِينَ (٥) إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّلْحَالَةَ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ عَنهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَنْقُونَ ﴿ ﴿ فَإِمَّا لَتُقَفَّنَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿ ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيانَةً فَأُنْبِذً إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءً إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآبِنِينَ ( ) وَلَا يَعْسَابَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواسَبَقُوٓ أَ أَنَّهُم لَا يُعْجِزُونَ ( ) وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُو ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا نَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمُّ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَانُظْلَمُونَ اللَّهِ مُولَا اللَّهِ مُولَا اللَّهِ مُولَا اللَّهِ مُولًا لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحْ لَهَاوَتُوكُّلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (١٠)

سوايم مشام وفناً: خسة أوجه



وَإِن يُرِيدُوٓا أَن يَغَدُعُوكَ فَإِن حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَ ٱلَّذِي أَيْدُكُ بِنَصْرِهِ وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ اللهِ وَأَلْفَبَيْنَ قُلُومٍ مُّلُو أَنفَقْتَ مَافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِ مْ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَنِيرُ حَكِيدٌ ﴿ اللَّهِ مَا لَتُهُ اللَّهِ عَنْ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱلبَّعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرَضٍ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِن يَكُن مِنكُمْ عِشْرُونَ صَن بِرُونَ يَغْلِبُواْ مِأْتُنَيْنِ وَإِن تَكُن مِنكُم مِأْتُهُ يُغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ﴿ ١٧ ٱلْكُنَّ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضُعْفَأَفَإِن تَكُن مِّنكُمْ مِّاثُلَّهُ صَابِرَةٌ يُغَلِبُوا مِأْتُنَايُزُ وَإِن يَكُن مِنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوٓا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ اللَّ مَاكَاتَ لِنَبِيّ أَن يَكُونَ لَهُ وَأَسَّرَىٰ حَتَّى يُثْخِنَ فِي ٱلْأَرْضَ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنيا وَاللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ عَكِيمٌ ١ لَّوَلَا كِنْكُ مِنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمُسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ فَكُلُواْمِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبَأُواً تَقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثُ ﴿(٧)

يَتَأْيُّهَا ٱلنَّدُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ ٱلْأَسْرَى إِن يَعْلَمِٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَمِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمُّ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثُ (٧٠) وَإِن يُرِيدُواْخِيَانَكَ فَقَدْخَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ ﴿ ١٧٧ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَنِهَدُواْ بِأُمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓا أَوْلَتِيكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٍ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمْ مِن وَلَكِيتِهِم مِن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسْتَنْصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبِيْنَهُم مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيآ ءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتُنَةُ فِي ٱلْأَرْضِ وَفَسَادُ كَبِيرٌ ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهْدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُوۤا أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّالُّهُمُ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ ﴿ ٧٠ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنَ بَعَدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأَوْلَيْكَ مِنكُرْ وَأُولُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولَى بِبَعْضِ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا



بَرَآءَةُ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلَّذِينَ عَنهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشَّهُرِ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّكُمْ غَيْرُمُعْجِزِي ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُغْزى ٱلْكَنفرينَ اللَّهِ وَأَذَانٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِئَّ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينُّ وَرَسُولُهُ, فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّتُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي ٱللَّهِ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابٍ ٱلِّدِيمِ اللهُ اللَّذِينَ عَنهَدتُّم مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمُ يَنقُصُوكُمْ شَيَّا وَلَمْ يُظُلِهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتهمُّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ ۚ فَإِذَا ٱنسَلَحَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَٱقْنُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَخْصُرُوهُمْ وَٱقَّعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍّ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةُ وَءَاتُواْ ٱلرِّكُوْهَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعُ كُلْمُ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ, ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ اللَّهُ مُلْمَونَ

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدُ عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ } إِلَّا ٱلَّذِينَ عَنهَدتُّمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِرْفَمَا ٱسْتَقَامُوا لَكُمْ فَأَسْتَقِيمُواْ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ الله كَيْفُ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لاَيْرَقُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَاذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفُورِهِمِ وَتَأْبِى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَسِقُونَ ﴿ اللَّهُ مَرُواْ إِعَايِنتِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِي لَّا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ ۚ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِن إِلَّا وَلَاذِمَّةٌ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ (اللهِ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَافَةَ وَءَا تَوُا ٱلزَّكَافَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي ٱلدِّينِّ وَنُفَصِّلُ ٱلْآينَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّ وَإِن لَّكُثُواْ أَيْمَانَهُم مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَائِلُوٓاْ أَسِمَّةُ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا إِيمَنَ لَهُمْ لَكَالُهُمْ يَنتَهُونَ اللهُ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَكَدُءُ وَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً أَتَغَشُونَهُمُّ فَأَللَّهُ أَحَقُّ أَن تَغْشُوهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ اللَّهِ

هشام وجهان:

الدخال الف بين الهمزتين الهمزتين وهو المتدم المتدم المتدم إلا إلا المثان المثان

آيِمَة

قَنْتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَضُرُّكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُّؤْمِنِينَ اللهُ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَى مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ ( ) أَمْ حَسِبْتُ مَ أَن تُتَرَكُّواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمُ وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ، وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَنجِدَ ٱللَّهِ شَنهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِالْكُفْرُّ أُوْلَتِهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِهُمْ خَلِدُونَ اللَّهُ الْأَرْهُمْ خَلِدُونَ اللَّ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوْةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَى أُوْلَتِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ اللهِ ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةً ٱلْحَاجَ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كُمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِر وَجَنْهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأُمُولِمِمْ وَأَنفُسِمِمُ أَعْظُمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأُولَيَهِكَ هُمُ ٱلْفَآيِرُونَ اللهِ



يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم برَحْمَةِ مِنْهُ وَرِضُوانٍ وَجَنَّاتٍ لَمْمُ فِيهَا نَعِيمُ مُقِيمٌ اللَّهُ عَدلِدِينَ فِيهَا أَبُدُ الْإِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ لَاتَتَّخِذُوٓا وَابَآءَكُمْ وَإِخْوَنَكُمْ أُولِياءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَعَلَى ٱلْإِيمَانَ وَمَن يَتُولُّهُم مِنكُمْ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلظَّلِيمُونَ اللَّ قُلْ إِن كَانَ ءَابَ آؤُكُمْ وَأَبْنَ آؤُكُمْ وَإِنْنَ أَوْكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُو وَأَمْوَالٌ آقْتَرُفْتُمُوهَا وَتَجَدَرُةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمُسَكِنُ تَرْضُونَهُا أَحَبُ إِلَيْكُم مِن ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ عَنَرٌ بَصُواْ حَتَّى يَأْتِكَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِيقِينَ (اللهُ لَقَدُ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَنَوْمَ حُنَانٍ إِذْ أَعْجَبَتُكُمْ كُثْرَتُكُمْ فَلَا تُغْنِ عَنَكُمْ شَيْءًا وَضَاقَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحْبَت مُ وَلَيْتُم مُّدْبِرِينَ اللهُ مُمَّا أَزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّهُ تَرَوْها وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفُرُو أُوذَالِكَ جَزَّآهُ ٱلْكَنْفِرِينَ اللَّهُ

ثُمَّ يَثُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيثُ اللهِ يَتَأْيَّهُ اللَّذِينَ ، امنُوَ إِنَّمَا المُشْرِكُونَ نَجُسُ فَلَا يَقْرَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَلَا وَإِنَّ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَإِن الله عَلِيمُ حَكِيمٌ ١٠ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ١٠ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَالْمُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلّهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَالْمُعُلِّعُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَالَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ حَتَّى يُعُطُّوا ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَنْغِرُونَ (الله وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُعُنَيْرُ أَبِنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَ رَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ذَالِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِمَ يُضَنَّهُونَ قُولَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ قَلَنَّا لَهُمُ اللَّهُ أَنَّ يُؤُفَّكُونَ اللَّهُ الَّهَ مُذُوَّا أَحْبَ ارَهُمْ وَرُهْبَكنَهُمْ أَرْبَابًامِن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ أَبْنَ مَرْيَكُمَ وَمُلَأَمِرُوٓا إِلَّا لِيَعْبُدُوٓا إِلَاهًا وَحِدَّا لَّا إِلَنهُ إِلَّاهُو اللَّهُ وَاللَّهُ وَكُنَّهُ مَا كُمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ



يُريدُونَ أَن يُطْفِعُواْ نُورَ اللَّهِ بِأَفُوهِهِ مَ وَيَأْبِي اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِيمِّ نُورَهُ,وَلَوْكَرِهُ ٱلْكَنفِرُونَ ١٠٠٠ هُوَٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ, بِٱلْهُ دَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ, عَلَى ٱلدِّينِ كُلِهِ وَلَوْكَرَهُ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ الَّذِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِن ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ" وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَدَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمِ اللَّهُ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمُ فَتُكُونَ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمَّ هَاكُنَّا مَا كَنَرَّتُمْ لِأَنفُسِكُم فَذُوقُواْ مَا كُنتُمُ تَكْنِرُونَ اللهُ إِنَّاعِدُةَ ٱلشُّهُورِ عِندَاللَّهِ أَثْنَاعَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّكَمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَاةُ حُرُمُّ ذَٰ إِلَكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمُّ وَقَائِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَأَفَّةً كَمَا يُقَائِلُونَكُمْ كَافَةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهُ

اللَّسِيَّءُ مشام وفقاً؛ ئلائة أمحه

قِيلَ بن ذكوان كسر الفاف

إِنَّمَا ٱلنَّسِيَّءُ زِيَادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِ يَضِلُ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلُّونَ فَرَعَامًا وَيُحَرِّمُونَ فَرَعَامًا لِيُوَاطِئُواْعِدَّةً مَاحَرَّمَ اللهُ فَيُحِلُواْ مَاحَرَمَ ٱللَّهُزُينِ لَهُمْ سُوَّءُ أَعْمَالِهِمُّ وَٱللَّهُ لَايَهُدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنْفِينَ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمَالَكُمُ إِذَا فَلَ لَكُورُ ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَثَا قَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرْضِيتُم بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلْأَخِرَةَ فَمَامَتُنعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَافِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلُ السَّ إِلَّا نَنفِرُواْ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اللَّ وَيَسْتَبُدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِلَّا نَصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرُهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِكَ ٱلْمُنَيْنِ إِذْ هُمَا فِٱلْفَارِ إِذْ يَعُولُ لِصَلَحِيهِ عَلَا تَحْدَزُنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا ۚ فَأَسْزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ، عَلَيْهِ وَأَيْكَدُهُ، بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلسُّفَالَيُّ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِي ٱلْعُلْكَ أَوَ ٱللَّهُ عَن بِزُ عَكِيمٌ اللَّهُ عَن بِزُ عَكِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَن بِيرُ عَكِيمٌ اللهُ

آنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لِّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ اللَّهِ مَا لِللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا إِن كُنتُمْ تَعَلَّمُونَ لَوْكَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّا تَبَعُوكَ وَلَكِنَ بَعُدُتُ عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَوِ ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكُذِبُونَ (اللهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكُذِبُونَ (الله عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ ٱلْكَاذِبِينَ اللَّهِ لَا يَسْتَعْذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِأَلَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَمِهِدُواْ بِأُمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ كِاللَّهُ عَلِيمُ كِاللَّهِ عَلِيمُ كِاللَّهُ عَلِيمُ كَاللَّهُ عَلَي مُركا اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَي مُركا اللَّهُ اللَّهُ عَلَي مُركا اللَّهُ اللَّهُ عَلَي مُركا اللَّهُ عَلَي مُركا اللَّهُ عَلَي مُركا اللَّهُ اللَّهُ عَلَي عَلَى اللَّهُ عَلَي عَلَى اللَّهُ عَلَي عَلَى اللَّهُ عَلَي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَي عَلَى اللَّهُ عَلَي عَلَى اللَّهُ عَلَي عَلَى اللَّهُ عَلَي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَي عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَثَرُدُدُونَ ١٠ ﴿ وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُـرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ ٱللَّهُ ٱلْبِعَاتَهُمْ فَتُبَّطَهُمْ وَقْيِلَ اقْعُدُواْ مَعَ ٱلْقَلْعِلِينَ اللَّ لَوْخَرَجُواْفِيكُمْ مَّا زَادُوكُمُ إِلَّا خَبَ الَّا وَلَأَ وَضَعُواْ خِلَالَكُمْ يَبَغُونَكُمُ ٱلْفِنْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّنْعُونَ لَمُمَّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِلْظَالِمِينَ ((١١)

وقيل ابن دعوان عسر القاف



زادوكم ابن ذكوان وجهان ۱، بالفتح وهو المقدم ۲. إمالة فتحة الزاي والالف

لَقَدِ ٱبْتَ غَوُّا ٱلْفِتْ نَهَ مِن قَبْ لُ وَقَ لَبُواْ لَكَ ٱلْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ ٱلْحَقُّ وَظُهَرَ أَمْنُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ اللَّ وَمِنْهُم مِّن يَكُولُ أَتَذَن لِي وَلَا نَفْتِنِي ۖ أَلَا فِي ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُواً وَإِن جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةً بِٱلْكَنفِينَ (٥) إِن تُصِبُكَ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمُّ وَإِن تُصِبُكَ مُصِيبَةُ كُولُواْ قَدْ أَخَذُنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَكُولُواْ وَّهُمْ فَرحُونَ اللهُ قُل لَن يُصِيبَ نَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَـٰنَأُوعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتُوكَ لِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ ٥٠) قُلْ هَلِ تُرتَصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنِيَ يَنُّونَكُنُّ نَتَرَبُّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُو ٱللَّهُ بِعَذَابِ مِنْ عِندِهِ = أَوْ بِأَيْدِينَ أَفَتَرَبُّ مُوَاْإِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ ﴿ وَاللَّهِ مُلْكُمْ مُتَرَبِّصُ قُلْ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُنَقَبَّلَ مِنكُمَّ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمَافَسِقِينَ ﴿ فَ وَمَامَنَعَهُمْ أَن ثُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُ مُكَ فَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّكَلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالًى وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمُ كُرِهُونَ (٥٠)

چاء ابن ذکوان ا إمالة فتحة استانة

هگ کریمون این دکوان: ایندکوان:

فَلا تُعْجِبُكَ أَمْوَلُهُمْ وَلا أَوْلَندُهُم إِنَّمَا يُربِدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبُهُم بِهَا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ (٥٠) وَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَاهُم مِّنكُرُ وَلَكِكَنَّهُمْ قَوْمٌ يُفَّرَقُونَ ﴿ ﴿ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَعًا أَوْمَغَكَرَتِ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلُّواْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ (٥٠) وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعُطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوَّا مِنْهَآ إِذَا هُمْ يَسْخُطُونَ ١٠٥ وَلُوْ أَنَّهُمْ رَضُواْ مَاءَاتَنَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسَبُنَا ٱللَّهُ سَيُؤْتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضِّلِهِ عَ وَرَسُولُهُ وَإِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَغِبُونَ اللَّهِ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَنِمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلِّفَةِ فُلُو مُهُمْ وَفِي ٱلرَّفَابِ وَٱلْفَرِمِينَ وَفِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلُ فَرِيضَةُ مِّنَ ٱللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (١١) وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنَّ قُلُ أُذُنُّ خَكْيرِ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُّ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَمُمَّعَذَا كُأَلِيمٌ ﴿٦٠)



يَحْلِفُونَ بِأَللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَأَللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَخَتُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ اللهُ ٱلْمُ يَعْلَمُوا أَنَّهُ، مَن يُحَادِدِ ٱللَّهُ وَرُسُولُهُ فَأَتَ لَهُ مَنَارَ جَهَنَّمَ خَلِدًافِهَا ذَلِكَ ٱلْحِرْيُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفِقُونَ أَن تُنَزَّلُ عَلَيْهِمُ سُورَةٌ لُنِيَّتُهُم بِمَافِي قُلُومِمُّقُل ٱسْتَهْزِءُوَّا إِنَّ ٱللَّهَ مُغْرِجٌ مَّاتَحْ ذَرُونَ ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُمْ لَيْقُولُنَ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبٌ قُلْ أَبِاللَّهِ وَءَايناِهِ، وَرَسُولِهِ، كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ اللَّ لَاتَعَنْذِرُواْقَدَّكَفَرْتُمُ بَعْدَإِيمَٰنِكُو ٓ إِن يُعْفَعَن طَآبِفَةٍ مِنكُمْ تَعُذَّبُ طَآبِفَةٌ بِأُنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُ مِمِّنَا بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكرِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَنَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فَهَا هِي حَسَبُهُمُ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ (١١)

كَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوٓا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَكُما فَأَسْتَمْتَعُواْ بِخَلَقِهِمْ فَأَسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُصّْتُمْ كَٱلَّذِي خَاضُوٓ أَ أُولَتِيكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهُ ٱلْمَا يَأْتِهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِهِمْ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثُمُودَ وَقَوْمِ إِبْرُهِيمَ وَأَصْحَلْبِ مَلْيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَاتِ أَلَنْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَتِ فَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ اللهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعَضُهُمْ أُولِيآ أَهُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكر وَنُقِدَمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَنُوْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ أُولَيْكَ سَيْرَ مُهُمُ أَللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَنِيثُ حَكِيمُ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَنِيثُ حَكِيمُ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَنِيثُ حَكِيمُ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَنِيثُ مَا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْلِهَا ٱلْأَنَّهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَمُسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍّ وَرَضُوانُ مِن اللَّهِ أَكْ بَرُ ذَالِكَ هُوا لَفُوزُ ٱلْعَظِيمُ (٧٧)

يَّتَأَيُّهَا ٱلنَّتَى جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمٌّ وَمَأْوَرُهُمْ جَهَنَّامُ وَبِنْسَ الْمَصِيرُ ﴿ اللَّهِ يَعَلِّفُونَ بِاللَّهِ مَاقَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلَيْهِمْ وَهَمُّواْ بِمَا لَرِّينَا لُواْ وَمَانَقَهُواْ إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. مِن فَضِّلِهِ } فَإِن يَتُويُواْ يَكُ خَيرًا لَمُمَّ وَإِن يَتُولُواْ يُعَذِّبُهُم ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيَّ وَلَا نَصِيرِ اللَّهِ ﴿ وَمِنْهُم مِّنْ عَنهَدَاللَّهَ لَمِنْ ءَاتَىٰنَامِن فَضَلِهِ عَلَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ (١٠) فَلَمَّا ءَاتَنهُ مِن فَضَلِهِ عَ بَخِلُواْ بِهِ عَوْلُواْ وَهُم مُعْرِضُونَ ٧٧ فَأَعْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقُونَهُ، بِمَا أَخُلَفُواْ ٱللَّهَ مَاوَعَدُوهُ وَبِمَاكَ اثْوَايِكُذِبُونَ ﴿ اللَّهُ مَاوَعَدُوهُ وَبِمَاكَا أَلَمْ يَعْلَمُوٓا أَنَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُ مْ وَنَجُونِهُمْ وَأَنَ ٱللَّهُ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ (٧٠) ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُظَوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيُسْخُرُونَ مِنْهُمُ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَلَكُمْ عَذَاكُ ٱللَّهُ ﴿٨٠)



ٱسْتَغْفِرُ هُمُ أَوْ لَاتَسْتَغْفِرُ هُمُ إِن تَسْتَغْفِرُ هُمُ سَبِعِينَ مَرَّةً فَكَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمُّ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُو لِلَّهِ . وَٱللَّهُ لَا يَهُدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ اللهُ فَرِحَ ٱلْمُخَلِّفُونَ بِمَقْعَدِ هِمْ خِلَافَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكُرِهُوۤ أَأَن يُجَاهِدُواْ بِأَمُوْلِمِهُ وَأَنفُسِهُمْ فِيسَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَالْنَفِرُواْ فِي ٱلْحَرُّ قُلْ نَارُجَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَّوْكَانُواْ يَفْقَهُونَ (١٨) فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلًا وَلْيَبَكُواْكَثِيرًا جَزَاءَ إِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ (٨٣) فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِفَةِ مِّنْهُمْ فَأُسْتَثَذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُواْ مَعِيَأَبدًا وَلَن نُقَائِلُواْمَعِي عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُ م بِٱلْقُعُودِ أُوَّلَ مَنَ وِ فَأُقَعُدُواْ مَعَ ٱلْحَيْلِفِينَ ١٠٠ وَلَا تُصَلِّعَلَى أَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا نَقُمُّ عَلَىٰ قَبْرِ فِي اللَّهِ مَ كَفُرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَسِقُونَ (٥٠) وَلَا تُعْجِبْكَ أَمُوا لَهُمْ وَأُولَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبُهُم بَهَافِي ٱلدُّنْيَ اوَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ ﴿ ١٠ وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَنِهِ دُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَعْذَنَكَ أُوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَانَكُن مَّعَ ٱلْقَنعِدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

WALCON WAS LEVEN WHO SELECT GOVEN WAS LEVEN WHO SELECT GOVEN WHO SELECT GOVEN WAS LEVEN WAS LEV

رَضُوا بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمَّ لَا يَفْقَهُونَ اللَّهُ لَكِينَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ عَامَنُوا مَعَهُ، جَنهَدُواْ بِأَمْوَلِمِهُ وَأَنفُسِهِمْ وَأُوْلَيْهِكَ لَمُمُ ٱلْخَيْرَاتُ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ (١٠٠٠) أَعَدَّ ٱللهُ لَمُمْ جَنَّتِ بَجُرِي مِن تَعْتَهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ (١٠) وَجَاءً ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَكُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ اللَّهِ عَذَابُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ ٱلِّيمُ (١١) لَيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآءِ وَلَاعَلَى ٱلْمَرْضَى وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ لَايَحِ دُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجُ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ عَ مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٌ وَٱللَّهُ عَنْفُورٌ رَّحِيمٌ (1) وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ إِذَامَآ أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ أَجِدُ مَا أَجِّهُ لُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّواْ وَّأَعَيْنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ﴿ ﴿ فَا مَا السَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَتْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَآ أُرْضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (1)

(30) 11 (2) 12 (2) (40) يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْمُمْ قُلُ لَا تَعْتَذِرُواْ لَن نُّوْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ مُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَ لَهُ مَ فَيُنْتِثُكُم بِمَاكُنتُهُ تَعْمَلُونَ ﴿ ١٥ اسْيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَتْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَّ إِنَّهُمْ رِجْسُ وَمُأُونَهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ (١٠) يَعْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوًا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضُواْ عَنْهُمْ فَإِنَ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَ اقَاوَأَجْ دَرُأَ لَا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ ﴿ ١٨ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُو ٱلدَّوَآبِرَ عَلَيْهِمْ دَآيِرَةُ ٱلسَّوَةِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١١) وَمِنَ ٱلْأَعْسَرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبُنتِ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَنتِ ٱلرَّسُولَ ٱلاَّ إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمُّ سَيُدْخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠٠

وَٱلسَّنبِقُونَ ٱلْأُوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِدِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَلَّا لَهُمْ جَنَّتِ تَجْرِي تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَآ أَبَدُّا ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ أَنَّ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِن ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمَّ نَحَنُ نَعْلَمُهُمُّ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابِ عَظِيم (من وَءَ اخَرُونَ أَعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخَرَ سَيِّتًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَوْبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ (٣٠) خُذْمِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتِكَ سَكُنُّ لَكُمُّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (اللَّهُ الَّهُ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَيَقَبُلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ - وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَنتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ( ) وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ فَيُنَتِثُكُمُ بِمَاكُنتُمُ تَعْمَلُونَ (١٠٠) وَءَاخَرُونَ مُرْجَعُونَ لِأَمْنِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ (٧٠٠)

هار این دکوان دجهان ۱. ضح وهوالقدم ۲. إسالة ۲. إسالة

التورياة ابن دكوان: إمالة هنعة الراء والألف

ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مَسْجِدًاضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْربِقًا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ,مِن قَبُّلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنَّ أَرَدْنَا ٓ إِلَّا ٱلْحُسْنَى وَاللَّهُ يُشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكُندِبُونَ الله الله الله الما المساحدة المساحدة المساحك السَّقُوي مِنْ أَوَّلِ يَوْمِ أَحَقُ أَن تَـقُومَ فِيدِّ فِيهِ رِجَالُ يُحِبُّونَ أَن يَنْطَهَّ رُوْأ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِرِينَ إِنَّ أَفَمَنْ أُسِسَ بُنْكُنُهُ عَلَىٰ تَقُوكَىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أُسِّسَ بُلْكِنُهُ عَلَىٰ شَفَاجُرُفِ هَارِ فَأَنَّهَارَ بِهِ عَفِي نَارِ جَهَنَّمُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ١٠٠ لَايَزَالُ بُنْيَنَهُمُ ٱلَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللهُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلفُّوسَهُمْ وَأَمْوَلَكُم بِأَتَ لَهُ مُ ٱلَّحِنَّةَ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقَـٰنُلُونَ وَيُقْنَلُونَ فَي وَعَدَّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي ٱلتَّوْرَكِيةِ وَٱلَّا نِجِيلِ وَٱلْقُ رَءَانَّ وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ عِنَ ٱللَّهِ فَٱسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعُتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ هُوَالْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ﴿ اللَّا

ٱلتَّكَيِبُونَ ٱلْعَكِبِدُونَ ٱلْحَكِمِدُونَ ٱلسَّكَبِحُونَ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّنِجِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱلْحَدَفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَيَشِر ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ مَا كَانَ لِلنَّبِي وَٱلَّذِينَ المَثُوَّاأَنَ يَسْتَغَفِيرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوٓا أَوْلِي قُرْبِكَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَمُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ (١١١) وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِنْ هَلْمَ لِأَبْسِهِ إِلَّاعَن مَّوْعِدَةِ وَعَدُهَ آإِيَّاهُ فَلَمَّا نَبَيَّنَ لَهُ وَأَنَّهُ عَدُوُّ لِلَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهَا مَ لَأُوَّاهُ حَلِيمُ ((١٥)) وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَ نَهُمْ حَتَّى يُكِينَ لَهُم مَّايَتَقُوبَ إِنَّ ٱللَّه بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ ١١١) إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُحِيء وَيُمِيثُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَانْصِيرِ اللهُ لَقَدَتَابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَا جِرِينَ وَٱلْأَنصَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَاكَادَتَ زِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِنْهُمْ ثُمَّ قَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَهُ وَفُ رَّحِيمٌ (١١٨)

إبراهيم ابن ذكوان: كسر الها، ثم يا، (الموضعين)

وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِفُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَاقَتْ عَلَيْهِ مُ أَنفُهُ هُمْ وَظَنُّوا أَن لَا مَلْحِكَا مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ ٱلصَّدِقِينَ اللهِ مَاكَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلُمُتُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهُ عَذَالِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَّا وَلَا نَصَتُ وَلَا عَغْمُصَةُ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِعًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارُ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُةٍ نَّيْلًا إِلَّاكُنِبَ لَهُم بِهِ، عَمَلُ صَلِحُ إِنَ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرُ ٱلْمُحْسِنِينَ (١١) وَلَا يُنفِقُونَ نَفْقَةً صَغِيرةً وَلَا كَبِيرةً وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ الله ﴿ وَمَاكَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَّةً فَلُولَانَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَنَفَقَهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓ اللَّهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعَذَرُونَ ﴿ اللَّهُ مَ لَعَلَّهُمْ يَعَذُرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُمْ لَعَلَّهُمْ يَعَذَرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّلَّا اللَّالِي اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الل





زادته ابن ذکوان ۱- إمالة ۱- إمالة ابن ذکوان وجهان ۱- بالفتح وهو القدم ۱- بالفتح الذاي والالف

> لُقَدُ جاءَكُمُ ابن ذكوان: اظهاد وإمالة فنحة الجيم والألف

## بِسْ مِلْسَالَةُ الرَّمْزَ ٱلرَّحِيمِ

الِّمْ قِلْكَ ءَايَنَ ٱلْكِئْبِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهُ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلِ مِنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَيَشِرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدُمَ صِدْقٍ عِندَرَبَهُمُّ قَالَ ٱلْكَنفِرُونَ إِنَّ هَنذَا لَسِحٌ مُّبِينُّ إِنَّ رَبُّكُمُ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرُ مَامِن شَفِيع إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْ نِهِ عَذَٰلِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَأَعْبُ دُوهُ أَفَلًا تَذَكُّرُونَ آلُ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعُدَاللَّهِ حَقَّا إِلَّهُ يَبْدَوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ بَٱلْقِسُطِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمُ بِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ اللهِ هُوَالَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِياءً وَٱلْقَكَرُ ثُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَاذِلَ لِنَعْلَمُواْعَدُدُٱلسِّينِينَ وَٱلْحِسَابُ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ نُفُصِّلُ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّهِ إِنَّ فِي ٱخْيِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَاخَلَقَ اللهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتٍ لِقَوْمِ يَتَّقُونَ اللَّهِ اللَّهِ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَتَّقُونَ

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَنْ لِنَا عَنْفِلُونَ ٧ أُولَيْكَ مَأُونَهُمُ ٱلتَّارُيمَاكَانُواْيَكْسِبُونَ ﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَنِهُمْ تَجْرِي مِن تَعْنَهُمُ ٱلْأَنْهُ لُرُ فِجَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ( ) دَعُونَهُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّنُهُمْ فِيهَاسَكُمُّ وَءَاخِرُ دَعُونِهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ ٱلْعَكْمِينَ ١٠٥٥ ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَ ٱسْتِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقَضَى إِلَيْهِمْ أَجَلَهُمْ فَنَذُرُ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغَيْنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللهُ وَإِذَامَسَ ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ عَأَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآبِمًا فَلَمَّا كَشُفْنَا عَنَّهُ ضُرَّهُۥ مَرَّكَأَن لَّمْ يَدْعُنَاۤ إِلَىٰ ضُرِّ مَّسَّهُۥ كَذَٰلِكَ رُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهِ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا ۚ وَجَاءَ مُّهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ وَمَاكَانُوا لِيُوْمِنُواْ كَذَٰلِكَ بَحِرِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهِ ثُمَّ جَعَلْنَكُمْ خَلَيْهِ فَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعْدِ هِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ الله



وَجِاءُ مُهُمُ ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف ساء ابن ذكوان: إمالة قتصة الشين والألف أدرنكم ابن ذكوان وجهان: اعتج، وهو القدم

وَإِذَا تُتُلَىٰعَلَيْهِمْ ءَايَانُنَا بَيِنَكُتِّ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ٱتَّتِ بِقُرْءَانِ غَيْرِهَنذَآ أَوْبَدِّلَّهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِيّ أَنْ أُبَدِلَهُ مِن يَلْقَامِي نَفْسِيَّ إِنْ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى ۖ إِنَّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ اللهُ قُل لَّوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ وَكُلَّةِ كُمَّ وَلاَّ أَدْرَىٰكُم بِلِّي فَقَدُ لَبِنْتُ فيكُمْ عُمُرًا مِن قَبْلِهُ الْفَكَا تَعْقِلُونَ اللَّ فَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَكَ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكُذَّبَ بِعَايَنَتِهُ ۗ إِنَّاهُۥ لَا يُقْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتَوُلآء شُفَعَتُوْنَا عِندَ ٱللَّهِ قُلْ أَتُنَيِّعُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِ ٱلْأَرْضِ شُبْحَنْهُ، وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَمَاكَانَ ٱلتَّاسُ إِلَّا أُمَّـةً وَحِدَةً فَٱخْتَكَلَفُواْ وَلَوْ لَاكْلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رِّيَّكَ لَقُضِيَ بَنْنَهُمْ فِيما فِيهِ يَغْتَلِفُونَ (اللهُ وَتَقُولُونَ لَوْلاَ أَنزلَ عَلَيْهِ عَالِكَةٌ مِن زَّبِهِ عَفَالُ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ بِلَّهِ فَٱنتَظِرُواْ إِنِّي مَعَكُم مِّرٍ ﴾ ٱلْمُنظرينَ (اللهُ)

وَإِذَآ أَذَفَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةُ مِنَ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتُهُمْ إِذَالَهُ مِمَّكُرُّ فِيَ ءَايَانِنَا قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرّاً إِنَّ رُسُلَنَا يَكُنُّبُونَ مَاتَمْكُرُونَ اللهُ هُوَالَّذِي يَنشُرُكُو فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ حَتَّى ٓ إِذَا كُنتُمْ فِ ٱلْفُلْكِ وَجَرِيْنَ بهم بريج طَيّبة وَفَرحُواْ بِهَاجِآءَ مُهَارِيحٌ عَاصِفٌ وَجَآءَ هُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دُعُواْ ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ (٢٠٠) لَإِنْ أَنِجَيْتَنَا مِنْ هَاذِهِ عَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّيْكِرِينَ ۗ فَلَمَّا أَنْجَلْهُمْ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُم مَنَّكُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنِيَآثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنِيَّتُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ السَّ إِنَّمَا مَثُلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كُمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَأَخْلُطُ بِهِ ءنَبَاتُ ٱلأَرْضِ مِمَايَأْ كُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَفْكُمُ حَتَّى إِذَآ أَخَذَتِ لَأَرْضُ زُخْرُفُهَا وَأَزَّيَّنَتْ وَظُرِي أَهْلُهَآ أَنَّهُمْ قَندِرُونَ عَلَيْهَآ أَتَىٰهَآ أَمُّرُ فَالْيُلَّا أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِأَلْأُمْسِ كَذَٰ لِكَ نُفَصِلُ أَلْأَيْتِ لِقَوْمِ يَنْفَكَرُونَ (1) وَاللَّهُ يَدْعُوٓ أَإِلَى دَارِٱلسَّلَنِهِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَاطِ مُسْنَقِيمِ (٢٠)

جاء تها ابن ذكوان: الملة فتعة الجيم والآلف أبن ذكوان: الملة فتعة المائة فتعة



﴿ لِّلَذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسُنَى وَزِيادَةً ۚ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَكُّرٌ وَلَا ذِلَّهُ أُولَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ وَالَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ جَزَّآءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمْ ِكَأَنَّمَا أُغْشِيتَ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًّا أُوْلَيَكِ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّ وَيُوْمَ نَحَشُ رُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكًا وَكُمْ فَرَيَّلْنَا بَيْنَهُمُّ وَقَالَ شُرَكَا قُوهُم مَّاكُنُهُم إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ٣٠ فَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَنْ فِلِينَ اللَّ هُنَالِكَ تَبْلُواْ كُلُّ نَفْسِ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَنْهُمُ ٱلْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَكَرَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَيُغَرِّجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْنُ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا نَنَّقُونَ اللَّ فَذَٰلِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُو ٱلْحَقُّ فَمَاذَا بَعَدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلصَّلَالُّ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ (٣٠ كَذَالِكَ حَقَّتَ كَلِمْتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّا

بدر فرا يبدووا مشام وشا: خسة أرجه

قُلْ هَلْ مِن شُرِكَا يَكُرُ مِّن يَبْدَؤُا ٱلْخَاقَ شُمَّ يُعِيدُهُۥ قُل ٱللَّهُ يَكْبَدَؤُا ٱلْخَلْقَ شُمَّ يُعِيدُ أُو فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴿ فَالْهَلْ مِن شُرِّكَا بِكُورَ مِّن يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ أَثُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ أَفَسَ يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُنَّبَعُ أَمَّنَ لَا يَهَدِى إِلَّا أَن يُهُدَى فَا لَكُرُ كُيْفَ عَكُمُونَ اللَّهُ اللَّهُ كُيْفَ عَكُمُونَ وَمَا يَنَّبِعُ أَكْثَرُهُمُ لِلَّا ظُنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيَّا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِمَا يَفْعَلُونَ اللَّ وَمَا كَانَ هَلَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِئْبِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَاكُمْ قُلُ فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّشْلِهِ وَأَدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْكُمْ صَلِيقِينَ اللهِ بَلْكَذَّبُواْ بِمَالَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ - وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ، كَذَلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِ مِّ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ (اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ ، وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ ، وَرَبُّك أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ اللَّهُ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيتُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَناْ بَرِيَّ أُمِّمَّا تَعْمَلُونَ (اللهُ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَانَتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف (المصمعة)

شآء ابن ذكوان: إمالة فنحة الشين والألف

قيلَ ابن ذكوان: كسر القاف

هَلُ تَجَمِّزُونَ ابن ذکوان اظهاد



وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي ٱلْمُمْنَى وَلَوْ كَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْءًا وَلَكِكَّنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّهُ وَيَوْمَ فَحَشَّرُهُمْ كَأَن لَّرَيْلَمَثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْخَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهَدِّدِينَ ١٠٠ وَإِمَّا نُرِينَكَ بَعَضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْ نَنُوفَيِّنَكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ أَللَّهُ شَهِيدُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَإِكْ وَلِكُلِّ أُمَّةِ رَّسُولٌ فَإِذَا كَا مِكَةً رَسُولُهُمْ قَضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّ وَيَقُولُونَ مَتَى هَنَدَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ( الله عَلَ الله عَلَيْكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجُلُّ إِذَا جَاءً أَجُلُهُمْ فَلا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ (١) قُلْ أَرَءَ يَتُمْ إِنْ أَتَكُمُ عَذَابُهُ بِينَتًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللَّ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَا مَنْهُم بِهِ يَ عَالَكَنَ وَقَدْكُنُّهُم بِهِ عَ تَسْتَعَجِلُونَ ١٠٥ ثُمَّ فَيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلُدِ هَل تَجْزُونَ إِلَّا بِمَا كُنْأُمُ تَكْسِبُونَ (٥٠) ﴿ وَيَسْتَنْبِعُونَكَ أَحَقُّ هُوَّ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ. لَحَقُّ وَمَا أَنشُم بِمُعْجِزِينَ اللهَ

وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَا فَتَدَتْ بِدِّ عَالَمَرُواْ ٱلتَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابِ وَقُضِي بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمَّ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ فَ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَا وَتِ وَٱلْأَرْضُ أَلَا إِنَّ وَعْدَاللَّهِ حَقُّ وَلَكِكَنَّ أَكُثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٥٠) هُو يُحِي، وَيُمِيثُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٥) يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدَجَّاءَ ثَكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رِّيكُمْ وَشِفَآهٌ لِمَا فِي ٱلصُّدُورِ ﴿ وَهُدًى وَرَحْمُةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (٥٥) قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ وَفِيذَالِكَ فَلْيَفْ رَحُواْ هُو خَيْرُ مِّمَا تَجْمَعُونَ ﴿ ﴿ فَلُ أَرَءَ يَتُم مَّا أَنْ زَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِن يَرْفِ فَجَعَلْتُ مِ مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَنَلًا قُلْ ءَآلِلَهُ أَذِبَ لَكُمٌّ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ اللَّ وَمَا ظَنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةُ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكُثُرَهُمْ لَايَشَكُرُونَ اللهُ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَانَتُلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُرُ شُهُودًا إِذِ تُفِيضُونَ فِيةً وَمَا يَعَ زُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآء وَلَآ أَصْغَرَمِن ذَلِكَ وَلَآ أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِنْبِ مُّبِينِ (١٠)

قَدُّ جاءَ تَكُمُ ابن ذكوان: اظهار وإمالة فتحة الجيم

اٍذُّ مِ أَوْ تَفْرِضُونَ ابن ذكوان اظهار

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزُنُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ لَا نَبْدِيلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهِ ۗ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ أَنَّ وَلَا يَعْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ۚ إِنَّا ٱلْمِـزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّ إِنَ لِلَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَاءً إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ أَلَّتِلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَاَيَنَتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ قَالُواْ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدُّأً سُبْحَنَةً مُو ٱلْغَنِيُّ لَهُ مَا فِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ عِندَكُم مِّن سُلُطَن بِهَاذَآ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّ قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ ﴿ فَا مَتَاثُم فِي ٱلدُّنْكَ أَنُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ لَا يُقْلِحُونَ فَي نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ اللَّهِ مِنَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ اللَّ



﴿ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ - يَنْقُومِ إِن كَانَ كُبُرٌ عَلَيْكُمْ مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِحَايِنتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوٓاْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُو غُمَّةً ثُمَّ ٱقْضُوٓا إِلَىَّ وَلَا نُنظِرُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَاسَأَلْتُكُمُّ مِنْ أَجْرُّ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلَّ اللَّلَّ اللَّالِمُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل فَكُذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ, فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَ هُمْ خَلَتَمِفَ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَئِنَا فَٱنظُرْكَيْفَ كَانَ عَقِبَةُٱلْمُذُرِينَ (٧٤) ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ ورُسُلًا إِلَى قَوْمِ هِمْ فَا أَوْهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَاكَذَّبُواْ بِهِ عِن قَبْلُ كَذَالِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوب ٱلْمُعْتَدِينَ (٧٠) ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَنْرُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلِا يُهِ - بِعَايَدِينَا فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تَجْرِمِينَ (٧) فَلَمَّا جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓ إلَّ هَلْذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ ١٠٠٠ فَكُمَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ قَالَ مُوسَىٰ أَنَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءً كُمُّ أَسِحْرُ هَنَا وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّنحِرُونَ ﴿ ﴿ فَالْوَا أَجِتَّنَا لِتَلْفِئْنَا عَمَّا وَجَدَّنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَاءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحَنُّ لَكُمَّا بِمُوَّ مِنِينَ ﴿٧)

فَيُحاء وهُم ابن ذكوان ا إمالة فتحة الحدم والألف

جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

جاء كمم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱتَّتُونِي بِكُلِّ سَنحِرِ عَلِيمِ (٨) فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَى أَلْقُواْ مَا أَنتُم مُّلْقُونَ ﴿ اللَّهِ فَلَمَّا أَلْقَوْاْ قَالَ مُوسَىٰ مَاجِئْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ (١٦) وَيُحِقُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنيهِ وَلَوْ كَرهَ ٱلْمُجْرِمُونَ اللهُ فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمَ أَن يَفْنِنَهُمُّ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ اللَّهِ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنَّمُ ءَامَننُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوٓ أَ إِن كُننُم مُّسْلِمِينَ ١٠٠ فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبِّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّيْلِمِينَ (١٦) وَفَجِّنَا بِرْحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ ١٧ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَ الِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بِيُوتًا وَأَجْعَلُواْ بِيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةُ وَبَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاَّهُ فِي نِنَّةً وَأَمْوَالًا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا رَبِّنَا لِيضِلُواْ عَن سَبِيلِكَ رَبِّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٰ ٱمُوَلِهِمْ وَٱشْدُدْعَكَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ (١٨)

قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعُوتُكُمَا فَٱسْتَقِيمَا وَلَا نَتَّبِعَآنِ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ ﴿ وَجَوْزُنَا بِبَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَنْبَعَهُمْ فَرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ, بَغْيَا وَعَدُوًّا حَتَّى إِذَآ أَدْرَكَهُ ٱلْفَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ ، لا ٓ إِلَهُ إِلَّا ٱلَّذِيٓ ءَامَنَتْ بِهِ ، بَنُوٓ أَ إِسْرَتِهِ يلَ وَأَنَا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ اللهِ عَآلَتَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ أَنَّ فَٱلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَّفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْءَايَكِنَا لَغَنفِلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَلَقَدْ بَوَأَنَا بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ مُبَوِّأً صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِنَ ٱلطَّيْبَاتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَىٰ جَاءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبِّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمُ ٱلْقِيكُمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ( فَ ) فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْعَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدَجَّاءَكَ ٱلْحَقُّ مِن زَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿١٠٥﴾ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كُذَّبُوا بِعَايِئتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (٧٧) وَلَوْجَآهُ تُهُمُّ كُلَّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ بَرُوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ((١٨))

स्ट्रिम ११

و**كُلُنكَبِعَانِ** ابن ذكوان: تخفيف النون بلا مد

> جاء هم ابن ذكوان: إمالة الجيم

لَقَدُ جِآءَلَكُ ابن دكوان -إظهار وإمالة فتحة الدمة

ماء تهم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف شَاءَ ابن ذكوان: إمالة فنحة

فَلُولًا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَآ إِيمَنُهُآ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّآ ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزِي فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَكُمْ إِلَىٰ حِينٍ (١٠) وَلَوْ شَاءً رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمَّ جَمِيعًا أَفَأَنَتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ أَنْ قُلْ ٱنْظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَنَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغَنِّي ٱلْأَيْنَةُ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ فَهَلْ يَننَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوًاْ مِن قَبْلِهِمُّ قُلْ فَأَننَظِرُوٓا إِنِّي مَعَكُمُ مِّرِ﴾ ٱلْمُنتَظِرِيبَ ﴿ اللَّهِ ثُمَّ نُنجِي رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَالِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنَجِّ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ قُلْ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِن كُنْهُمْ فِي شَكِّ مِن دِينِي فَلآ أَعْبُدُٱلَّذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِكِنْ أَعَبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتُوفَا كُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ وَلَاتَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿٧٠)

قَدُّ مِهُ مُعَلَّمُ مُعَلَّمُ مُعَلَّمُ مُعَلَّمُ مُعَلَّمُ مُعَلَّمُ مُعَلَّمُ مُعَلَّمُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ مُعَلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلِمِ المُعْلِمُ الْعِلْمُ المُعْلِمُ ا



يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ

يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ وَعَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ٥



ا وَمَا مِن دَابَّةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَنَعْلَمُ مُسْنَقَّرُهَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَنَعْلَمُ مُسْنَقَرُّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَبِ تُمِينٍ آ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ. عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَـبْلُوكُمْ أَيْكُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَبِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبَعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنْ هَاذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ٧ وَلَيِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةِ مَّعْدُودَةِ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ وَ أَلَا يَوْمَ يَأْلِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَافَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِ ، وَنَ ٥ وَلَمِنْ أَذَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيْحُوسُ كَفُورٌ اللَّ وَلَينَ أَذَقَنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّ عَاثُ عَنِيًّ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورً اللَّ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أَوْلَيْكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ اللهِ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ ابْعَضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآبِقُ بِهِ - صَدُرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلا أَنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزُ أَوْ جَاء مَعَهُ,مَلَكُ النَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ اللَّهُ

جاءَ ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَنَّهُ قُلُ فَأْتُواْ بِعَشْرِ سُورِ مِّثْلِهِ عَمْفَتَرَيَتٍ وَٱدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ اللَّهِ فَإِلَّهُ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا أَنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّآ إِلَّهُ إِلَّا هُوَّ فَهَلَ أَنتُم مُّسْلِمُونَ اللَّهِ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَهُا نُوَقِ إِلَيْهِمْ أَعْمَلُهُمْ فِيهَا وَهُرْ فِهَا لَا يُخْسُونَ مَاصَنَعُو إَفْهَا وَبِنَطِلٌ مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ (١١) أَفْمَنَ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةِ مِن رَّبِّهِ، وَيَتَلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ، كِننبُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَكَيكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرُ بِهِ . مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُۥ فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن زَيِّكَ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْلَتِهِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَمْؤُلآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِ مَّ أَلَا لَعْنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمُ كَفِرُونَ اللَّهِ

أُوْلَتِيكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَحُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآءُ يُضَعَّفُ لَمُمُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَاكَانُواْ يُبْصِرُونَ اللهِ أَوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّا كَرَمُ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُوْلَيَهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِبِهَا خَلِدُونَ اللَّ اللَّهُ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَةِ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ ۚ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ أَفَلَا نَلَّ كُرُونَ اللهُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ اللَّهِ أَن لَّا نَعَبُدُوٓ ا إِلَّا ٱللَّهَ ۚ إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِي مِ اللهُ مِّثْلَنَا وَمَا نَرُنكَ ٱتَبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمُ أَرَاذِلْنَا بَادِي ٱلرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلْ نَظْنُكُمْ كَندِبِينَ اللهِ قَالَ يَقَوْمِ أَرَءَ يَثُمُ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَالَـٰنِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ وَفَعَمِيتُ عَلَيْكُمُ أَنْلُزِ مُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَمَاكُرِهُونَ ١٠٠



وَيَنقَوْمِ لَآ أَسْنَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَّإِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَاۤ أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّهُم مُّلَقُواْرَتِهمْ وَلَكِخِيِّ أَرَىٰكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ (اللهُ وَيَقَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَحَ أَهُمَّ أَفَلَانَذَّ حَثِّرُونَ الْ " وَلا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَ آبِنُ ٱللَّهِ وَلا آَفُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَ آبِنُ ٱللَّهِ وَلا آ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلا أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلاَ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمَّ إِنِّ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّالِمِينَ (٣) قَالُواْ يَننُوحُ قَد جَندَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأَلِنَابِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ مَا قَالَ إِنَّمَا يَأْلِيكُمْ بِهِ ٱللَّهُ إِن شَاءً وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ آَنَّ وَلَا يَنفَعُكُمُ نُصْحِيّ إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ هُوَرَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُون اللَّهِ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكُمْ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ وَفَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بُرِيَّ أُمِّ مِمَّا تَجُدُرِمُونَ (٢٠) وَأُوحِكَ إِلَى نُوجٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلَانَبْتَ إِسْ بِمَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ اللهِ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخْكَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ أَاإِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ا

قَدُّ جَدُلُتنَا ابن ذکوان: اظهار

أن ذكوان: ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف جاءً ابن ذكوان : إمالة فتحة لجيم والألف

وُقِيلَ ابن دُكوان: كسر القاف (الموضعين) وَغِيضَ

وَنَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِن قَوْمِهِ، سَخِـرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخُرُواْ مِنَا فَإِنَّا نَسْخُرُ مِنكُمْ كُمَا تَسْخُرُونَ ﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْلِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمُ الله حَتَّى إِذَا جَلَّهُ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱللَّنُورُ قُلْنَا ٱحْمِلْ فِهَا مِن كُلِّ زُوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَّ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ، إِلَّا قَلِيلٌ ﴿ ﴿ فَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِهَا بِسَعِ ٱللَّهِ مُجْرَمِهَا وَمُرْسَمَهَا إِنَّ رَبِّي لَعَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّ وَهِيَ تَجِرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَٱلْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحُ ٱبْنَهُ. وَكَانَ فِي مَعْزِلِ بِنَبْنَيُ ٱرْكَبْ مَعْنَا وَلَا تَكُن مَّعُ ٱلْكَفِرِينَ (اللهُ) قَالَ سَنَاوِى إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءَ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيُوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمُّ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَاكَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ اللهُ وَقُبِلَ يَتَأْرُضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيَنسَمَاهُ أَقْلِعِي وَغْيِضَ ٱلْمَآهُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقْيلَ بُعُدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ فَا وَنَادَىٰ نُوحُ رَّبَّهُۥ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَخَكُمُ ٱلْحَكِمِينَ اللَّهِ اللَّهِ الْحَالَم

قيلَ ابن ذكوان:

قَالَ يَكِنُوحُ إِنَّهُ وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ وَعَمَلُّ غَيْرُ صَلِيحٌ فَلَا تَسْتَكُنَّ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَلِهِ لِينَ الْ قَالَ رَبِ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْتَلَكَ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَ إِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمِنِيٓ أَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهُ فَيلُ يَكُوحُ أَهْبِطْ بِسَلَامِ مِّنَا وَبِرَكْتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمُمِ مِّمَّن مَعَكَ وَأَمْمُ سَنُمَتِعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَاعَذَابٌ أَلِيدُ اللَّ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْفَيْبِ نُوحِيهَآ إِلَيْكَ مَاكُنتَ تَعْلَمُهَآ أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَاذًا فَأُصْبِر إِنَّ ٱلْعَاقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ (اللَّهُ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًاْ قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُواْ أَللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِكَهِ غَيْرُهُ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ﴿ يَفَوْمِ لَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَيْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (١٠) وَيَنْقُومِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَانَنُولُواْ مُجْرِمِينَ (٥٠) قَالُواْيَ هُودُ مَاجِئْتَنَ ابِيَنَةٍ وَمَانَحُنُ بِتَارِكِي وَالِهَ لِنَاعَن قَوْلِكَ وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُوْمِنِينَ اللهَ

جاءً ابن ذكوان: إمالة فتحة الحدم والإلف



إِن نَقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَىٰكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوَّةٍ قَالَ إِنِّي أُشَّهُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُوٓاْ أَنِي بَرِيٓ مُ مِّمَا تُشْرِكُونَ اللهِ مِن دُونِهِ عَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا نُنظِرُونِ اللَّهِ إِنِّي تَوَكَّلُتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَّا مِن دَآبَةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُ إِنَاصِيَنِهَ ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ (٥٠) فَإِن تَوَلُّواْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ ٤ إِلَيْكُمْ وَيَسْنَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمُ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظً (٥٠) وَلَمَّاجَاءً أَمْرُنَا غَتَيْنَا هُودًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ برَحْمَةٍ مِّنَا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ١٥٥ وَيَلْكَ عَادٌّ جَحَدُواْ بِعَايَاتٍ رَبِهِمْ وَعَصَوْا رُسُلُهُ وَأَتَّبَعُواْ أَمْرُكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ( فَ وَأُنِّعِمُواْ فِي هَندِهِ ٱلدُّنْيَا لَعَنَةً وَنَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ أَلَّا إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَا بُعْدًا لِعَادِ قَوْمِ هُودٍ ( الله في وَإِلَى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَنَقُومِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُر مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسۡتَعۡمَرَكُو فِيهَا فَٱسۡتَغۡفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوٓا إِلۡيَهُ إِنَّ رَبِّ قَرِيبٌ تَجۡيبُ اللهُ قَالُواْ يُصَالِحُ قَدَّ كُنتَ فِينَا مَرْجُوًا قَبْلَ هَاذَا أَأَنَهُ اللهَا اللهُ نَعْبُدُ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِي مِمَّا تَدْعُونَآ إِلَيْهِ مُرِيبِ اللهِ

قَالَ يَلْقَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيْنَةٍ مِّن رَّبِي وَءَاتَنْنِي مِنْهُ رُحْمَةً فَمَن يَنْصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْنُهُ أَوْفَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرِ اللَّ وَيَنقَوْمِ هَنذِهِ عَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ عَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓعٍ فَيَأْخُذَكُمُ عَذَابٌ قَرِيبٌ اللهُ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَنَتُهُ أَيَّامِّ ذَالِكَ وَعُدُّ غَيْرُ مَكْذُوبِ أَنَّ فَلَمَّا جَاءً أَمْرُنَا نَجَيَّنَا صَلِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وِرَحْمَةٍ مِّنتَا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِ إِلَّهِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيزُ اللَّهُ وَٱخْذَ ٱلَّذِينَ ظُلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِينرِهِمْ جَنشِمِينَ اللهُ كَأَن لَمْ يَغْنَوْ أَفِهَآ أَلَآ إِنَّ تُسُودًا كَ فَرُواْ رَبُّهُمُّ أَلَا بُعْدًا لِتُمُودَ اللَّهُ وَلَقَدَجَآءَتُ رُسُلُنَاۤ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشۡرَى قَالُواْ سَلَمَّا قَالَ سَلَنَّمُ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءً بِعِجْلٍ حَنِيدٍ (اللهُ فَأَمَّا رَهَا أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفَ إِنَّا أَرْسِلْنَآ إِلَى قَوْمِ لُوطٍ ﴿ فَأَمْرَأَتُهُ وَٱمْرَأَتُهُ وَآمْرَأَتُهُ وَقَايِمَةٌ فَضَحِكَتُ فَبَشِّرُنَاهَ إِبِإِسْحَنَى وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ (٧)

جاءَ ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

رع أ ابن ذكوان: إمالة فتحة لراء والهمزة والإلف

وجهان: ١. التسهيل مع الإدخال مع الإدخال اين ذكوان: تحقيق بلا

وحاءته ابن د كوان: أمالة فتحة الجيم والألف

ادخال

اين ذكوان : إظهار وإمالة فتحة الحبم

امالة فتحة

اين ذكوان: امالة فتحة

الجيم والألف

قَالَتْ يَكُونَلَتَىٰ عِوَالِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَلَذَا بَعَلِي شَيْخًا إِنَّ هَلَذَا لَشَيْءُ عَجِيبُ اللهِ قَالُوا أَتَعُجَبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبُرِكُنْدُ مِكْ كُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مِّعِيدٌ ﴿ ﴿ كُنْ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَاءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَدِلُنَا فِي قَوْمِلُوطٍ ﴿ اللهِ عَنْ إِبْرُهِ مِ الرَّافِ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمُ أَوَّاهُ مُّنِيبٌ ﴿ ﴿ يَا إِبْرَهِيمُ أَعْرِضَ عَنْ هَلَآ آإِنَّهُ قَدَجًاءَ أَمْنُ رَيِّكَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَنْ دُودٍ اللَّ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سْيَءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَنْذَا يَوْمُ عَصِيبُ (٧٧) وَجَاءَهُ، فَوْمُهُ، يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ قَالَ يَنقَوْمِ هَنَؤُلَآءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطَّهُرُ لَكُمْ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْغِيَّ ٱليُسَ مِنكُرُ رَجُلُ رَسِيدٌ (٧٨) قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَالَنَافِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّي وَإِنَّكَ لَنَعَكُمُ مَانُرِيدُ اللهُ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْءَ اوِيَ إِلَىٰ رُكُنِ شَدِيدٍ (٥) قَالُواْ يَنْلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓا إِلَيْكَ فَأَسْرٍ بِأَهْ لِلَّكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَلَا يَلْنَفِتَ مِنكُمْ أَحَدُّ إِلَّا ٱمْرَأَنْكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدُهُمُ ٱلصُّبْحُ أَلِيسَ ٱلصَّبْحُ بِقَرِيبٍ ١

ابن د کوان ابدالة شخه المبدم والألف المبدم والألف المبدريا

فَلَمَّا جِكَاءَ أَمْرُ فَاجَعَلْنَ اعْدِلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِن سِجِيلِ مَنضُودٍ اللهُ مُسُوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَاهِيَ مِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ بِبَعِيدٍ ١٠٠٠ ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا قَالَ يَنقُومِ أَعْبُدُواْ أَللَّهُ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَلَانَنقُصُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ إِنِّي أَرَبْكُم مِخَيْرِ وَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِر شَحِيطٍ (1) وَيَعَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمِكْمَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ وَلَاتَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثُواْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (٥٠) بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَّ وَمَا أَنَّا عَلَيْكُم بِحَفِيظِ (١) قَالُواْ يَنشُعَيْبُ أَصَلُوْ تُكَ تَأْمُ كُ أَن نَّتُرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَ آؤُنَآ أَوْ أَن نَفْعَ لَ فِيٓ أَمْوَ لِنَا مَا نَشَتَوُّأُ إِنَّكَ لَأَنْتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿ فَالَ يَكَوْمِ أَرَءُ يُتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيّنَةٍ مِّن رَّبِّ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَاۚ وَمَآ أُرِيدُأَنَّ أَخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْفُإِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ أَنِيبُ (٨٠)

نَشَهَوُأُ منام رفقاء (۱۲) رجها أرَهُطِيَ ابن ذكوان: فنع الهاء

بان ذكوان: إمالة فتعة الجيم والألف

وَينَقُوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِيَّ أَن يُصِيبَكُمْ مِّثُلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوْجٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنكُم بِبَعِيدٍ (١٠) وَٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ رَحِيمٌ وَدُودٌ ( فَ قَالُواْ يَنشَعَيْبُ مَانَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمَنْكُ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِرْ اللَّ قَالَ يَنْقُوْمِ أَرَهْطِيَّ أَعَذُّ عَلَيْكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذَتُّمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ اللهِ وَيَقَوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَيْكُمْ إِنِّ عَلِمِلٌّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَذِبُّ وَٱرْتَ قِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ اللَّ وَلَمَّا جَاهً أَمْرُنَا بَغَيَّنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ، بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيكِرِهِمْ جَيْمِينَ اللَّهُ كَأْن لِّرْ يَغْنَوْ أَفِهَا أَكُا بُعُدًا لِمَدْينَ كُمَا بَعِدَت نَصُودُ (الله وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَتِنَا وَشُلْطَانِ مُّبِينِ اللهِ إِلَى فِتْرَعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَأَنَّبُكُوا أَمُّنَ فَرْعَوْنَ وَمَا أَمْنُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴿

يَقْدُمُ قَوْمَهُ بَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَ وَبِئْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ اللَّ وَأُتَّبِعُواْ فِي هَاذِهِ - لَعَنَةً وَبَوْمَ ٱلْقِيَمَةِ بِشَنَ ٱلرِّقْدُ ٱلْمَرْفُودُ اللهُ وَالِكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكُ مِنْهَا قَاآبِمٌ وَحَصِيدٌ اللَّهِ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَئِكِن ظَلَمُوَّا أَنفُسَهُمْ فَكَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ ءَالِهَيُّهُمْ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَا جَآءَ أَمُرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرٌ تَنْبِيبٍ اللهُ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّهُ المَّاء وَكَذَالِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَٰةُ إِنَّ أَخْذَهُۥ أَلِيمُ شَدِيدُ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةِ ذَالِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَكُ ٱلنَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمٌ مَّشَّهُودٌ ﴿ اللَّهُ وَمَا نُؤَخِرُهُ، إِلَّا لِأَجَلِ مَّعْدُودِ إِنَّ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْ نِهِ ۚ فَهِمْ مُهُمَّ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴿ إِنَّ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِ لَمُمْ فِهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ اللَّ خَدلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَنَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءً رَبُّكَ إِنَّ رَبُّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ٱلسَّمَنَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً عَيْرٌ مَعْذُوذِ السَّ

(الموضعين)



فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هَنَوُ لَآءٍ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كُمَّا يَعْبُدُ ءَابَآؤُهُم مِن قَبْلُ وَ إِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوص (اللَّهُ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلۡكِتَبَ فَٱخۡتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمُّ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّي مِّنْهُ مُرِيبٍ اللهُ وَإِنَّ كُلًّا لَّمَا لَيُوفِّينَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَىٰ لَهُمَّ إِنَّهُ بِمَايَعْمَلُونَ خَبِيرٌ الله فَأَسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَوَمَن تَابَمَعَكَ وَلَا تَطْغَوُّا إِنَّهُ بِمَاتَعُمْلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ وَلَا تَرْكُنُواْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَـكُمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أُولِيآ اَ ثُمَّ لَانْنُصَرُونِ اللهُ وَأَقِيمِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيْلَ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّعَاتِّ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ الله وَأَصْبِرُ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ (١١٠) فَلَوْلَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أَوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهُوْنَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا يَمَّنُ أَنِحَيْنَا مِنْهُمُّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَآ أَتُرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ اللهَ وَمَاكَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَى بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ الله

ش آء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

وجاءك الن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

وَلَوْ شَآءَ وَيُكَ لَحُعَلَ ٱلنَّاسِ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَا ذَالُونَ مُغْلَلُهُ ﴿ الله إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمُّ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّهُ مِنَ ٱلْحِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ (١١) وَكُلَّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ ٱنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَيِّتُ بِهِ عَفُوَّادَكَ وَجَآءَكَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظُةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ وَقُل لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَلِمِلُونَ ﴿ أَنَّ وَٱنْلَظِرُوٓ ا إِنَّا مُنلَظِرُونَ اللهُ وَيِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ مِرْجِعُ ٱلْأَمْرُكُ لُّهُ فَأُعَبُدُهُ وَتُوكَّلُ عَلَيْهُ وَمَارَبُّكَ بِغَنْفِلِ عَمَّاتَعْ مَلُونَ السَّ حِوَّاللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرَّحِيَةِ لَرِ قِلْكَ ءَايِنْتُ ٱلْكِئْبِٱلْمُبِينِ ١٠ إِنَّا أَنْزِلْنَهُ قُرْءَ الْأَعْرَبِيَّا

الْبِ تِلْكَ ءَايَنَ ٱلْكِئْبِ ٱلْمُبِينِ ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَهُ قُرْءَ الْعَرَبِيَا لَمُ لِللَّهِ الْمُبِينِ ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَهُ قُرْءَ الْعَرَبِيَا لَعَلَى الْمُبِينِ ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَهُ قُرْءَا الْقَصَصِ لِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَلَا الْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ عِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَلَا الْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ عِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَلَا اللَّهُ رُءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ عِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَلَا اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِلَا اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّه

يَكَأَبَتَ وففا: بالهاء

مينين مينين مشام: مسم التقوين وصالا ابن ذكوان: كسر الشوين وصالا

قَالَ يَكُنُنَّ لَا نَقْصُصْ رُءً يَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا إِنَّ ٱلشَّيْطَ نَ لِلْإِنسَ نِ عَدُوٌّ مُّبِيثُ اللَّهِ مَكْ وَكُذَلِكَ يَجْنَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ، عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓءَالِ يَعْقُوبَكُمَا أَتَمَّهَاعَلَىٰٓ أَبُويْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَ إِسْحَقَّ إِنَّ رَبِّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا يَوسُفَ وَإِخْوَتِهِ ءَايَنَ لِلسَّابِلِينَ ٧ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَى أَبِينَامِنَّا وَنَحَنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالِ مُبِينٍ ﴿ اللَّهُ الْقُلُواْ يُوسُفَ أَوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضًا يَغْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنُ بَعْدِهِ وَقُومًا صَلِحِينَ اللَّ قَالَ قَآيِلُ مِّنْهُمْ لَانَقُنْلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيْنِبَتِ ٱلْجُبِّ يَلْنَقِطُهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنْتُمْ فَنِعِلِينَ ﴿ فَالُواْيَدَأَبَانَامَالُكَ لَاتَأْمَنَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّالَهُ لَنَكِصِحُونَ اللهُ أَرْسِلُهُ مَعَنَاغَدًا نَزْتَعٌ وَنَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اللَّ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّئْبُ وَأَنتُمْ عَنَّهُ عَلَهُ لَونَ ١٠٠٠ قَالُواْلَمِنَ أَكَلَهُ ٱلذِّنَّهُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذًا لَّخَسِرُونَ اللَّهُ

فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ عَوَا جُمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ ٱلْجِيُّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنْتِنَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَنذَاوَهُمْ لَايَشْعُرُونَ ( وَجَاءُو أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبَكُونَ اللهِ قَالُواْ يَتَأَبَانَا إِنَّا ذَهَبْ نَانَسْتَبِقُ وَتَرَكَنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلدِّتُبُ وَمَآ أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَدِقِينَ اللهِ وَجَآءُو عَلَى قَمِيمِهِ. بِدَمِ كَذِبٍّ قَالَ بَل سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌّ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ﴿ ﴿ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدَكَى دَلُومٌ قَالَ يَعِبُشَرَى هَلَا غُلَمٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَلَعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اللَّهِ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَخْسِ دَرَهِمَ مَعْدُودَةِ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلرَّاهِدِينَ أَنْ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَكْهُ مِن مِّصْرَ لِأَمْرَأُتِهِ ۚ أَكُرِمِي مَثُولَهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَآ أَوْ نَنَّخِذَهُۥ وَلَدَّأُوكَ أَوَكَ ذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ عَالِبٌ عَلَيْ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُّهُ وَ عَاتَيْنَكُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَكَنَالِكَ نَعْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّه

وجاء و ابن ذكوان: إمالة شحة الجيم والألف (الموضعين)

بگ سُوَّلَتُ ابن ذکوان: اطهار

وجاءَت ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف هيت ابن ذكوان: باء مدية بدل الهمزة

رعا ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والهمزة والألف

رعا ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والهمزة والألف

قَدُّ شُغُفُها ابن دکوان إظهار

> (400) (400) (400) (400)

وَرُودَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ ٱلْأَبُوٰبَ وَقَالَتْ هِنْتَ لَكُ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ, رَبِّ ٱحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِلمُونَ ٣ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِدِّء وَهَمَّ بِهَا لَوْلَآ أَن زَّا بُرْهَانَ رَبِّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ السُّوءَ وَٱلْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلِصِينَ (1) وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ, مِن دُبُرٍ وَٱلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابُ قَالَتْ مَاجَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوَّءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابُّ أَلِيدُ اللهِ قَالَ هِيَ رُودَتْنِي عَن نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيضُهُ وَقُدَّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتُ وَهُو مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ١٠ وَإِنكَانَ قَمِيضُهُ قُدَّ مِن دُبُرِ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ إِنَّ فَلَمَّا رَءًا قَمِيصَهُ وَقُدَّ مِن دُبُرِقَ الَّ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنِّ إِنَّا كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿ يُوسُفُ أَعْرِضُ عَنْ هَنذَا وَٱسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِيِينَ الله ﴿ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأْتُ ٱلْعَزِيزِ تُرُودُ فَنَهَا عَن نَفْسِهِ - قَد شَّغَفَهَا حُبَّا إِنَّا لَنَرَعِهَا فِي ضَلَالِ مَبِينٍ السَّ

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَفُنَّ مُتَّكَّعًا وَءَاسَّتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتُ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ وَأَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَشَ لِلَّهِ مَا هَنذَا بَشِّرًا إِنْ هَنذَا إِلَّا مَلَكُ كَرِيرٌ اللهُ قَالَتْ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِى لُمْتُنَّنِي فِيةً وَلَقَدْ رُودتُهُ، عَن نَّفْسِهِ عَفَاسْتَعْصَمَّ وَلَهِن لَمْ يَفْعَلْ مَا عَامُرُهُ، لَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونَا مِّنَ ٱلصَّنْعِينَ ﴿ وَ قَالَ رَبِ ٱلسِّجْنُ أَحَبُ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِيَ إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنَّى كَيْدُهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنُ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ الله فَأَسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ وَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدُهُنَّ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ ثُمَّ بَدَالْهُم مِّنْ بَعْدِ مَارَأُواْ ٱلْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينِ اللَّ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَكَانِّ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّيَ أَرْكِنِيَ أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ ٱلْآخُرُ إِنِّي ٓ أَرْكِنِيٓ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا مَّأْ كُلُ ٱلطَّيْرُ مِنَّهُ نَيِتْنَا بِمَأْوِيلِهِ ۚ إِنَّا نَرَيْكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ \* إِلَّا نَبَأَثُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ = قَبْلَ أَن يَأْتِيكُمَا ْذَلِكُمَامِمَا عَلَّمِنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَنفِرُونَ اللهِ

شَيْعِ مشام ونفاً: أربعة أوجه

هشام وجهان ١. تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

هُ الرَّبَابُ ۲.التحقیق مع الإدخال

مُ أَرْبَابُ ابن ذكوان: تحقيق بلا

إدخال

وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ عَابَآءِي إِبْرُهِيمَ وَإِسْحَنَّ وَيَعْقُوبَ مَاكَاتَ لَنَآ أَن نُشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضَّلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكْتُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ اللَّ يَصْدِجِي ٱلسِّجْنِ عَازَبًاكُ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِر ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ الله مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَ نَإِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعَبُدُوٓا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيْمُ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٤٠ يَصَنحِبَي ٱلسِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَيَّهُ، خَمَرًا وَأَمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّايْرُ مِن زَأْسِيةٍ - قُضِيَ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْنَفْتِ يَانِ (١٠) وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا أَذْكُرْنِ عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَنهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ عَلَيْثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ اللهُ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنَّ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنُبُكَتٍ خُضْرِ وَأُخَرَ يَابِسَتٍّ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْ يَنِيَ إِن كُنْتُمْ لِلرُّءْ يَا تَعْبُرُونَ اللَّهُ

قَالُوٓ أَأَضَّغَاثُ أَحْلَيْ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَيْمِ بِعَالِمِينَ الْ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَأَدَّكُرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنْبَتُكُم بِتَأْوِيلِهِ. فَأَرْسِلُونِ ١٠٠ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُكَتٍ خُضِّرِ وَأُخَرَ يَابِسُتِ لَعَلِي أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ١٠ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا نَأْ كُلُونَ ﴿ إِنَّ أُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادُ يَأْ كُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَمُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ﴿ ثُمُّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ١٠ وَقَالَ ٱلْمَاكُ ٱتَّنُونِ بِهِ أَفَكَمَّا جَاءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَعُلْهُ مَا بَالُّ ٱلنِسْوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴿ فَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رُودِتُنَّ يُوسُفَ عَن نَفْسِهِ- قُلْ كَن لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوَّةٍ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا رُودَتُهُ عَن نَقْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ (٥) ذَلِكَ لِيَعْلَمُ أَنِي لَمْ أَخُنُهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَآبِنِينَ (٥٠)

جاء ه ابن ذكوان: إمالة فتحة الحيم والآلف



وَجِاءَ ابن ذكوان ، إمالة فتحة الجيم والألف

﴿ وَمَآ أَبُرِّئُ نَفْسِيٌّ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ إِلَّاسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّحَ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱثنُونِي بِهِ عَ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كُلِّمَهُ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ﴿ فَالَّ قَالَ ٱجْعَلِّني عَلَىٰ خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ ۚ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ١٠٠ وَكَذَ لِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَأَّهُ نُصِّيبُ برَحْمَتِنَا مَن نَّسَاءً وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠ وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَقُونَ (٥٠) وَجَلَة إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ (٥٠) وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱتْنُونِ بِأَخِ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَاتَرُوْنَ أَنِّ أُوفِي ٱلْكَيْلُ وَأَنَا خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ١٠ فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ عَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا نَقْرَبُونِ ( اللهُ قَالُواْسَنُرُ وِدُعَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَنِعِلُونَ اللَّهِ وَقَالَ لِفِئْكِتِهِ أَجْعَلُواْ بِضَاعَهُمُ فِي رِحَالِمِمْ لْعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهُمَّ إِذَا ٱنقَـكَبُوٓ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ مَرْجِعُونَ اللهُ فَلَمَّارَجَعُواْ إِلَىٰ أَبِيهِ مُ قَالُواْ يَكَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأْرْسِلْ مَعَنَا آخَانَانَكَتُلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ لَكَ فِظُونَ ﴿ اللَّ

قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَيْ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَأَلِلَّهُ خَيْرٌ حِفْظًا وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ اللَّهُ وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَعَتَهُمْ رُدَّتَ إِلَيْمٌ قَالُواْ يَكَأْبَانَا مَانَبِغِي هَالِهِ وَ يَضَاعَنُنَا رُدَّتَ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَعَفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَالِكَ كَيْلُ يَسِيرٌ ﴿ اللَّهِ مَا لَا لَنَّ اللَّهِ مَا لَا لَن أُرْسِلَهُ, مَعَكُمْ حَتَّى تُوْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ لَتَأَنْتُنَى بِهِ عِلَاَّ أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيلٌ الله وَقَالَ يَبَنِيَّ لَا تَدْخُلُواْمِنُ بَابٍ وَحِدٍ وَٱدْخُلُواْمِنْ أَبُوَابٍ مُّتَفَرِّفَةً وَمَا أَغْنِي عَنكُم مِن اللَّهِ مِن شَيْءً إِن ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَّكُلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّاكَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَ لَهَأُ وَإِنَّهُ، لَذُوعِلْمِ لِّمَا عَلَّمْنَهُ وَلَئِكِنَّ أَكَثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ الله وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَخَاةً قَالَ إِنِّ أَنَا أُخُوكَ فَلَا تَبْتَ إِسْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة لجيم والألف

فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُّ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَلِرِقُونَ ﴿ ۚ قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ اللَّهِ قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَانَ بِهِ، حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ، زَعِيثُ (٧٠) قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ مِ مَا جِعْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكُنَّا سَرِقِينَ ٧٧) قَالُواْ فَمَا جَزَرُوُهُ ، إِن كُنتُمْ كَندِبِينَ ٧٧) قَالُواْ جَزَّوُهُ، مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ، فَهُوَ جَزَّوُهُۥ كَذَلِكَ نَجْرَى ٱلظَّالِمِينَ وْ٧) فَبَدَأُ بِأُوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَلَهِ أَيْخِيهِ ثُمُّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وعَآءِ أَخِيةً كَذَٰلِكَ كِذُنَا لِيُوسُفَّ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَالِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَنتِ مَن نَشَآهُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيمٌ اللهِ قَالُوا إِن يَسْرِقُ فَقَد شَرَقَ أَخُ لَهُ مِن قَبْلُ فَأَسَرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ -وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرُّ مَّكَانًا وَأَللَهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ١٠ قَالُواْ يَكَأَيُّهَا ٱلْعَزِيرُ إِنَّ لَهُۥ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذُ أُحَدُنًا مَكَانَهُ وَ إِنَّا نَرَكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ

وفقاً دُ الله والله والل

بَلُ سَوَّلَتُ ابن دکوان: إظهار

قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن تَأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَعَنَاعِن دَهُ وَإِنَّا إِذَا لَظَلِمُونَ اللَّ فَلَمَّا ٱسْتَيْنَسُواْ مِنْهُ خَكَصُواْ بِحَيَّاتًا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوٓا أَنَ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبِّلُ مَا فَرَطَتُمْ فِي يُوسُفَّ فَكُنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِيَ أَبِي أَوْ يَعْكُمُ ٱللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ ٱلْمُنكِمِينَ ارْجِعُوَّا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَتَأَبَانَاۤ إِنَ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَنفِظِينَ الله وَسْتَلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِيٓ أَقْبَلْنَا فِيمَّا وَإِنَّا لَصَلِيقُونَ اللَّهِ قَالَ بَلِ سَوَّلَتُ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرُ جَمِيلُ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيني بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ، هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَتَأْسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَٱبْيضَتَ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُو كَظِيمٌ (١٨) قَالُواْ تَأَلَّهِ تَفْ تَوُّا تَذْكُرُ نُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْتَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ ﴿ فَي قَالَ إِنَّمَا أَشَكُوا بَتَّي وَحُرِّنَ إِلَى أَللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ أَللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (1)

هشام وجهان،

۱. تحقیق مع
الإدخال

آع قُلگ

۲. تحقیق بلا
این ذکوان،
این ذکوان،
تحقیق بلا

يُكِنِيُّ أَذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن نُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيْتُسُواْ مِن زَوْجِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ لِا يَأْيُكُنُ مِن زَّوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرُونَ الله فَلَمَّا دَخُلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَحِثْنَا بِضَاعَةٍ مُّرْجَاتٍ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلُ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَاً إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِي ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ﴿ فَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُمْ بيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَلِهِلُونَ ١١٠ قَالُواْ أَءِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَٰذَآ أَخِي قَدْ مَنَ ٱللَّهُ عَلَيْنَأً إِنَّهُ مَن يَتَّتِي وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ أَنَّ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخُنطِعِينَ ١١ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمِ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ اللَّهُ لَكُمُّ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ أَذْهَبُواْ بِقَمِيمِي هَنْذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجَٰهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ اللهِ وَلَمَّا فَصَلَتِ \_ أَبُوهُمْ إِنِّ لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَّ لَوُلآ أَن تُفَيِّدُونِ ﴿ فَا لُواْ تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكِ الْ

فَلُمَّا أَن جَاءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَىنهُ عَلَى وَجْهِهِ عَ فَأْرُتَدَّ بَصِيراً قَالَ أَلَمُ أَقُل لَكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٠ قَالُواْ يَتَأْبَانَا ٱسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَآ إِنَّا كُنَّا خَطِعِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّتَ إِنَّهُ فُو الْغَفُورُ الرَّحِيثُ ١ اللَّهُ فَكُمَّا دَخَلُواْعَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَى ٓ إِلَيْهِ أَبُوَيْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ اللَّهُ وَرَفَعَ أَبُويَهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ، سُجَّدُ أَوْقَالَ يَتَأْبَتَ هَلْذَا تَأْوِيلُ رُءْ يَكِي مِن قَبْلُ قَد جَعَلَهَا رَبِي حَقّاً وَقَدْ أَحْسَنَ بِيَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَاءً بِكُمْ مِّنَ ٱلْبَدُوِ مِنْ بَعَدِ أَن نَّزَعَ ٱلشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَقِتَ إِنَّ رَبِّي لَطِيفُ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ وَهُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ ﴿ رَبِّ قَدْءَ اتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثُ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّهِ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ تَوَفَّني مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّالِحِينَ ١٠٠ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيَّبِ نُوجِيهِ إِلَيْكَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَكُرُونَ الله وَمَا أَكُ ثُرُ ٱلنَّاسِ وَلَوْ حَرَضْتَ بِمُؤْمِنِينَ الله

جاءَ ابن ذكوان: إمالة فتحة

الله الم

يَكَأَبُتَ

قَدُّ جَعَلُهَا ابن دکوان اظهار وُجاءً

ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

وَمَا تَسْتُلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرُّ لِلْمَالِمِينَ الْ وَكَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ اللَّ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ اللَّ أَفَأُمِنُوا أَن تَأْتِيكُمْ غَيْشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ ٱللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ اللَّهِ قُلْ هَلْدِهِ -سَبِيلِيّ أَدْعُوا إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِيَّ وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا يُوحَى إِلَيْهِم مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَى ٓ أَفَالَمْ يَسِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَيَـنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلهِمْ ۗ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّأَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٠٠ حَتَّى إِذَا ٱسْتَيْسُ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَاءَهُمْ نَصَّرُنَا فَنُجِّى مَن نَّشَآء وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهِ لَقَدُكَاتَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَابِ مَاكَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَكِ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَدِيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ الله

حاء هُمَ ابن ذكوان: إمالة فتعة الجيم والألف

## لَمْ وَيْكَ ءَايَنتُ ٱلْكِنَبُ وَٱلَّذِى أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّيْكِ ٱلْحَقُّ وَلَنكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَانُوْمِنُونَ ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي رَفَعَ ٱلسَّمَنُونَةِ عَمَدِ تَرُونَهَا أَثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٓ ٱلْعَرْشِ وَسَخَرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرِ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُسَمَّى يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ يُفَصِّلُ ٱلْأَيَنتِ لَعَلَكُم بِلِقَآءِ كُمْ تُوقِتُونَ اللَّهِ وَهُوَ ٱلَّذِي مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِيَ وَأَنْهَ رَا وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ جَعَلَ فِهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيِنَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكُّرُونَ ٣ وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَوِرُتُ وَجَنَّتُ مِّنْ أَعْنَبِ وَزَرَّعٍ وَنَحِيلٍ صِنُوانٍ وَغَيْرِ صِنْوَانِ يُسْقَىٰ بِمَآءِ وَرُحِدِ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ كُلُّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ ﴿ وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبُ قَوَهُمُ مَ إِذَا كُنَّا تُرَبَّا أَبِعِنًا لَفِي خَلْق أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ كَفَ رُواْ بِرَبِّهِمْ وَأُوْلَتِهِكَ ٱلْأَغَلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمُّ وَأُوْلَتِهِكَ أَصْعَبُ ٱلنَّارُّهُمْ فَهَاخَلِدُونَ ﴿



وَيُسْتَغْجِلُونِكَ بِٱلسَّيْئَةِ فَبْلُ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ قَبْلِهِ مُ ٱلْمَثْلَنَتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمَّ وَإِنَّارَبُّكَ لَشَدِيدُٱلْمِقَابِ ﴿ وَيَقُولُٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا أُنزلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِن رَّبِهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُّ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ اللهُ يَعْلَمُ مَا تَعْمِلُ كُلُّ أَنْتَىٰ وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَاتَزْدَادُوكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ ١٠ عَـٰلِمُٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِٱلْكِبِيرُ ٱلمُتَعَالِ (أَنَّ سَوَآءٌ مِنكُم مِّن أَسَرَّ ٱلْقَوْلُ وَمَن جَهَرَ بِهِ ، وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبُ بِٱلنَّهَارِ اللَّ لَهُ مُعَقِّبَتُ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ - يَحَفَّظُونَهُ، مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ وَا مَا بِأَنفُسِمُّ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوٓءًا فَلا مَردَّ لَهُۥ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالِ اللهُ هُوَ ٱلَّذِي يُريكُمُ ٱلْبَرَقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَثُنيْنِيُّ ٱلسَّحَابَ ٱلثِّقَالَ (اللهُ وَيُسَيِّحُ ٱلرَّعْدُ بِحَمْدِهِ -وَٱلْمَلَيْهِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهِكَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجِدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْحَالِ (اللهِ)



لَهُ, دُعُوهُ ٱلْخَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلايسَتَجِبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبْسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَأَهُ وَمَاهُوَ بِبَلِغِهِ - وَمَادُعَآهُ ٱلْكَنفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ (0) وَيِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعَا وَكُرْهَا وَظِلَنْلُهُم بِٱلْغُدُو وَٱلْأَصَالِ ١ ١٠ أَنْ قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلُ أَفَا تَغَذُّ مِّ مِن دُونِهِ ٤ أَوْلِيَّاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِم نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ اللَّ أَمْ هَلْ تَسْتَوى ٱلظُّ أُمَاتُ وَٱلنُّورُ (١٨) أَمْ جَعَلُواْ لِلَّهِ شُرِكَاءَ خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ فَتَشَلَبُهُ ٱلْمَانُ عَلَيْهِمْ قُلِ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ (١٠) أَنزَلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَسَالَتَ أُوْدِيَةُ إِقَدُرِهَا فَٱحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًّا وَمِمَّاتُوفِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَنِعِ زَبَدُ مُثَلَّمُ مُكَذَلِك يَضِّرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقِّ وَٱلْبَطِلُّ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْ هَبُّ جُفَاَّةً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمَكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَاكِ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ اللَّهُ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ ٱلْحُسْنَىٰ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ، لَوْ أَنَّ لَهُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مُعَهُ لِأَفْتَدُوْا بِهِ } أُوْلَيْكَ لَمُمْ سُوَّءُ ٱلْحِسَابِ اللهِ وَمَأْوِنَهُمْ جَهَنَّمُ وَيِثْسَ ٱلْمِهَادُ اللهِ



﴿ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَآ أَنُولَ إِلَيْكَ مِن زَّبِّكَ ٱلْحَقُّ كُمَنْ هُوَ أَعْمَىٓ إِنَّا لَيٰذَكُّرُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَيْبِ (٣) ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيثُاقَ (٢٤) وَٱلَّذِينَ يَصِيلُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ عَأَن يُوصَلُ وَيَخْشُونِ وَيَخَافُونَ سُوَّءَ ٱلْحِسَابِ (٥٠) وَٱلَّذِينَ صَبَرُوا ٱبْتِغَآءَ وَجَ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيةً وَيَدْرَهُ بِٱلْحُسَنَةِٱلسَّيِّتَةَ أُوْلَيْهَكَ لَمُمْ عُقْبَىٱلدَّارِ الْ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَمُ وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآيِمٍمْ وَأَزُورَجِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمُّ وَٱلْمَلَتَهِكُهُ يُدُّخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابِ اللَّ سَلَامُ عَلَيْكُم بِمَاصَبُرْتُمْ فَيَعْمَ عُفِّي ٱلدَّارِ (٨) وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ - وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ عَأَن نُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُوْلَيْكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ ٱلدَّارِ ١ ٱللَّهُ يُبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقَدِرُ وَفَرِحُواْ بٱلْحَكُوةِ ٱلدُّنْيَاوَمَاٱلْحَيُوةُ ٱلدُّنْيَافِٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَكُّ اللَّ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوُلَآ أَنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّيِّيَّةٍ -قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيُهْدِئ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ (٣) ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَينُ قُلُوبُهُم بذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَينُّ ٱلْقُلُوبُ (٣)

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ طُويَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَنَابِ (٢٣) كَذَاكِ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمُّ لِتَتَلُوا عَلَيْهِمُ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْمَٰنِ ۚ قُلْهُورَيِّ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلُّتُ وَ إِلَيْهِ مَتَابِ السَّ وَلَوْ أَنَّ قُرْءَ انَّا سُيِّرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ ٱلْمَوْتَى بَلِ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَاْيْصِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَن لُّو يَشَآهُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةُ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِي وَعَدُاللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ اللَّهِ وَلَقَدُ ٱسْتُمْزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَأُمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذُّهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ اللهُ أَفْمَنُ هُوَقَآيِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتُ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرِّكَآءَ قُلْ سَمُّوهُمَّ أَمْ تُلْبَعُونَهُ, بِمَا لَا يَعْلَمُ فِ ٱلْأَرْضِ أَم بِظَلَهِرِ مِّنَ ٱلْقَوَٰلِ بَلِ زُبِينَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصَدُّواْ عَنِ ٱلسَّبِيلِّ وَمَن يُصْلِلِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ اللَّهِ مَذَابُّ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأُ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ اللهِ

بَلْزُيِّنَ ابن ذكوان: اظهاد



جاءً كُ ابن ذكوان: إمالة فتحة العدم والألف

هُ مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَآيِدٌ وَظِلُّهَا ۚ تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَعُقْبَى ٱلْكَنفِرِينَ ٱلنَّارُ (أَنَّ ) وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ وَقُلْ إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَا أَشْرِكَ بِهِ عَ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَ إِلَيْهِ مَتَابِ (اللهِ اللهُ عَالِيهِ عَالِ وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَهُ حُكُمًا عَرَبِيّا وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوٓآءَ هُم بَعْدَمَا جَآءً كَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا وَاقِ اللَّهُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَمُمْ أَزْوَجًا وَذُرِيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِيَ بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابٌ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابٌ يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثِيِّتُ وَعِندَهُۥ أُمُّ ٱلْكِتَب (اللهُ وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْنَتُوفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَعُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ ( اللهُ أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَاْ وَٱللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِةِ - وَهُوَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ وَقَدْمَكُرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكْرُجَمِيعَ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفَّرُ لِمَنْ عُقْبَى ٱلدَّارِ (كَ



وَ إِذْ تَأَذَّنَ الله ذكوان: الظهار

جاءَتُهُمُّ ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

12 (See )

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَنْكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَيِّعُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلاَءٌ مِن رَّبِكُمْ عَظِيمٌ ﴿ وَإِذْ تُأْذُنَ رَبُّكُمْ لَبِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَبِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدُ اللَّ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُواْ أَنْكُمْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَ ٱللَّهَ لَغَنِيُّ حَمِيدُ اللَّهِ الْمَرِيأْتِكُمْ نَبُوُّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوْجِ وَعَادٍ وَثَمُوذٌ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرَدُّواْ أَيْدِيَهُمْ فِي أَفُوهِ فِي أَفُوهِ فِي وَقَالُواْ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَآ أَرْسِلْتُم بِهِ وَ إِنَّا لَفِي شَكِيِّ مِّمَّا تَدْعُونَنَّآ إِلَيْهِ مُرِيبٍ اللهِ ﴿ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِيرِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّى قَالُوَاْ إِنْ أَنتُمْ إِلَا بَشَرُّ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَاً عَمَّاكَاتَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأَتُونَا بِسُلْطَنِ مُّبِينِ (اللهُ

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرُ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَمَاكَاكُ لَنَّا أَن نَّأْتِكُم بِسُلْطُنِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكَّ لِ ٱلْمُؤْمِنُونَ الله وَمَا لَنَا أَلَّا نَنُوكَ لَكُ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَ مِنَا سُجُلَنَّا وَلَنَصْبِرَتَ عَلَى مَا ءَاذَيْتُمُونًا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوكِّلُونَ (اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُو الرُّسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُكَ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهُلِكُنَّ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ وَلَنُسْتِكِنَنَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنَابَعْدِهِمُّ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ (١١) وَأَسْتَفْ تَحُوا وَخَابَكُ لُجَبَارِ عَنِيدٍ ٧ مِن وَرَآبِهِ عَجَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِن مَّآءِ صَلِيدٍ (١) يَتَجَرَّعُ دُرُولَايَكَ ادُيْسِيغُهُ, وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَمَاهُوَ بِمَيْتُ وَمِن وَرَآبِهِ عَذَابٌ غَلِيظُ إِن مَّشُلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِهِمُّ أَعْمَالُهُ مُكرَمَادٍ ٱشْتَدَتْ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي وَمِ عَاصِفِ لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ (٢٠)

ٱلَهُ تَرَأَتُ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ إِن يَشَأَ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ ١٠ وَمَاذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزِ (اللهُ وَيَرَزُواْ يِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلصَّعَفَتَوُّا لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوَّا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعَّا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ قَالُواْ لَوْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ لَمُدَيْنَكُمْ سَوَآءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَامِن مَّحِيصٍ ٣ وَقَالَ ٱلشَّيْطُنُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدَتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمُّ مِن سُلْطَانِ إِلَّا أَن دَعُوتُكُم مِن سُلْطَانِ إِلَّا أَن دَعُوتُكُم مِن فَٱسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَّا أَنا بمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِي إِنِّ كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَ تُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ الله وَأُدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِيهِ مِّ تَحِيَّنُهُمْ فِهَاسَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةِ طَيْبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ اللهِ

أُلست ما ع مشام وقفاً؛ خمسة أوجه

ميلت المحتثث مشام: وميلا المحتثث المحتثث المن دكوان ومبلا المن دكوان وجهان المنويين. المنويين المنويي



تُؤْتِيَ أُكُلَهَاكُلُ حِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأُمْثَالَ لِلتَّاسِ لَعَلَّهُ مْ يَتَذَكَّرُونَ اللَّ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَتَ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَامِن قَرَارِ (اللهُ اللهُ اللهُ اللَّذِينَ عَامَنُواْ بِالْقَوْلِ الشَّابِقِي الْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِ ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُ ٱللَّهُ ٱلظَّلِمِينَ وَلَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ اللَّهُ اللَّهُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّ لُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفَّرًا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبُوَارِ اللهِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَ أُو بِثْسَ ٱلْقَرَارُ (٢٦) وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ عَثْلًا تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّارِ اللَّهُ قُل لِعِبَادِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرَّا وَعَلانِيَّةً مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالُ اللهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَنُوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ عِنَ ٱلثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمُّ وَسَخَّرَكُكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِةٍ ۚ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْأَنْهَارُ ﴿ وَسَخَّرَلَكُمُ الْأَنْهَارُ ﴿ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآبِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمْ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ (٢٥) إِبْرَاهِمِيمُ ابن ذكوان: كسر الهاء ثمياء

أفعدة ابن ذكوان: حذف الباء مشام وجهان ١. زادياء بعد الهمزة، وهو المقدم ٢. كابن ذكوان

اُلسَّكُمَاءً الدُّعَاءِ مشامرفنا: مسافرونا: مسافرونا:

وَءَاتَكُمْ مِن كُلِّ مَاسَ أَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُ ثُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَ أَإِنَ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَارٌ ﴿ وَالَّهُ وَإِذْ قَالَ إِبْرُهَلَهُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَلْذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنًا وَٱجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ اللهُ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ اللَّهُ مَن النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيثٌ (٣) رَّبَّنَّ إِنِّي أَسْكُنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبِّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ فَأَجْعَلُ أَفْجِعَدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَأَرْزُفْهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ اللَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ الله رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَرُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنَّ وَمَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّكَاءِ اللهِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَعِيعُ ٱلدُّعَاءِ (١) رَبّ آجْعَلْني مُقِيمَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرّيَّتِيُّ رَبُّكَ وَتَقَبُّلُ دُعَاءِ (اللهُ رَبُّنَا ٱغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيُّ وَلِلْمُوَّمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ اللهُ وَلَا تَحْسَبَكَ ٱللَّهَ غَلْفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّالِمُونَ ١ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ (١٠)

مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُ وسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفَهُمُّ وَأَفْعِدُهُمْ هَوَآءُ اللهِ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِيهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَآ أَخِّرُنَآ إِلَىٰٓ أَجَكِ قَرِيبٍ نَجِبُ دَعُوتَكَ وَنَتَّيعِ ٱلرُّسُلُ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِن قَبْلُ مَالَكُم مِن زَوَالٍ اللهِ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَحِن ٱلَّذِينَ ظَلَمُوّا أَنفُسَهُ رُوتَبَيِّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَكُلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْثَالُ اللهِ وَقَدْمَكُرُواْ مَكْرَهُمْ وَعِندَ ٱللهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْحِبَالُ (اللهُ فَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ مُعْلِفَ وَعَدِهِ وَرُسُلَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ ذُو ٱننِقَامِ ٥ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَادِ (اللهِ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَينِ مُّقَرِّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ اللهِ سَرَابِيلُهُ مِن قَطِرَانِ وَتَغَشَّىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ ﴿ إِنَّ لِيَجْزِى ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتَّ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ وَهُ هَٰذَا بَلَكُ لُّكَاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ عَلِيعً لَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَنَّهُ وَحِدُّ وَلِيذَكَّرَأُوا أُلْأَلْبَتِ (٥٠)





وَلَقَدَّ جَعَلْنَا ابن دکوان، اخلوان،

وَلَقَد جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَاهَا لِلنَّنظِرِينَ اللَّهُ وَحَفِظْنَنَهَا مِن كُلِّ شَيْطَنِ رَّجِيمٍ اللَّهِ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَنْبَعَهُ شِهَابُ مُّبِينٌ ﴿ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَٱلْقَيْنَا فِيهَا رَوَسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونِ إِنَّ وَجَعَلْنَا لَكُمُّ فِيهَا مَعَيِشَ وَمَن لِّسُتُمْ لَهُ بِرُزِقِينَ ٥ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا عِن دَنَا خَزَآيِنُهُ وَمَانُنَزِلُهُ وَإِلَّا بِقَدَرِ مَّعْلُومِ اللَّ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّينَحَ لُوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَآ أَنتُ مَلَهُ. بِخَلِينِينَ اللهِ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِء وَنُمِيتُ وَنَحْنُ ٱلْوَرِثُونَ اللهِ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَعْجِرِينَ اللهُ وَإِنَّ رَبِّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ, حَكِيمٌ عَلِيمٌ اللهِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَنلِ مِّنْ حَمَا مِ مَسْنُونِ اللهِ وَٱلْجَانَ خَلَقْنَاهُ مِن قَبَلُ مِن نَارِ ٱلسَّمُومِ (٧) وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْمِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَكِّرًا مِّن صَلْصَدل مِّنْ حَمَا مَّسَنُونِ (١٨) فَإِذَا سَوِّيتُهُ. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوجِي فَقَعُواْ لَهُ مُسْجِدِينَ اللهِ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْحِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ اللهِ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّاحِدِينَ اللهَ الْجَمِعُونَ اللَّهُ السَّاحِدِينَ

قَالَ يَتَإِبْلِيشُ مَالَكَ أَلَاتَكُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ اللَّهِ قَالَ لَمْ أَكُن لِأَسْجُدَ لِبَشَرِ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَ لِمِنْ حَمَا مَسْنُونِ (اللهُ قَالَ فَأَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ اللَّهِ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ اللهِ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُ نِيَ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللهُ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ اللهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ (٣) قَالَ رَبِيمَا أَغُويَنَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغُويَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (اللهُ إِلَّاعِبَ اذَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلِصِينَ اللَّهُ قَالَ هَنْذَاصِرَطُّ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ﴿ اللَّهُ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ شُلْطَكَنُّ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُعَالِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ لْمَاسَبْعَةُ أَبُوابِ لِكُلِّ بَابِ مِنْهُمْ جُرْءٌ مُقَسُومٌ ﴿ إِنَّ إِنَ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ (فَ اللَّهُ الدُّخُلُوهَا بِسَلَامِ ءَامِنِينَ (كَ) وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرِ مُّنَقَابِلِينَ (٧) لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَانَصَبُ وَمَاهُم مِّنْهَا بِمُخْرِجِينَ (١٠) ا نَبَيٌّ عِبَادِي أَنِّ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ وَأَنَّ عَذَابِ هُوَ ٱلْعَذَابُٱلْأَلِيمُ ١٠ وَنَيِّتُهُمْ عَنضَيْفِ إِبْرُهِيمَ ١٠

وَعِيُونِ
ابن دكوان:
كسر العين
وَعُيُونِ
مَسْلُمُونِ
مشام:
مشام:
مسر التنوين
ابن ذكوان:
وسلاً

إِذ تَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ (0) قَالُواْ لَا نُوْجَلَ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ (٥٠) قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِيَ ٱلْكِبَرُ فَبِهَ تُبَشِّرُونَ ( فَ قَالُواْ بَشَّرُنَكَ بِٱلْحَقِّ فَلاَ تَكُن مِّنَ ٱلْقَانِطِينَ (00) قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِهِ عِ إِلَّا ٱلضَّالُّونَ ١٠٥ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ الله قَالُواْ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ الله إِلَّاءَالُ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ١٠٠ إِلَّا ٱمْرَأْتَهُ. قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْفَكْبِينَ اللَّ فَلَمَّا جَاءَ ءَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ (١١) قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ أَنْ قَالُوا بَلْ جِئْنَكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ اللهِ وَأَتَيْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّالَصَادِقُونَ اللهِ فَأَسْر بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَٱتَّبِعْ أَدْبَ رَهُمْ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُمْ أَحَدُّ وَٱمْضُواْ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ( وَ وَهَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَالِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَ دَابِرَ هَتَوُلاءَ مَقَطُوعٌ مُصْبِحِينَ اللهُ وَجَاءَ أَهْلُ ٱلْمَدِينَ إِنَّ وَجَاءً أَهْلُ ٱلْمَدِينَ يَسْتَبْشِرُونَ اللَّ قَالَ إِنَّ هَتَوُّلآءَ ضَيْفِي فَلَا نَفْضَحُونِ ١٠٠ وَٱلْقُواْ ٱللَّهَ وَلَا يَحْنُرُونِ ١٠ قَالُواْ أُوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَنْلَمِينَ ١٠٠

جاء ابن ذكوان: إمالة المتحة الجيم والألف

وجاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

قَالَ هَنَوُكُآءِ بَنَاقِيَ إِن كُنْتُمْ فَيْعِلِينَ اللَّ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكَّرَيْهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ ١٧ فَأَخَذَ تُهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿ ١٧ فَجَعَلْنَاعَ لِيهَا سَافِلَهَا وَأُمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلِ ١٧ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاينتِ لِلْمُتَوسِمِينَ ١٠٠ وَإِنَّهَا لَيسَبِيلِ مُقِيمٍ ١٠ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ وَإِن كَانَ أَصَعَبُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَيٰلِمِينَ ﴿ ﴿ اللَّهُ لَلَّالِمِينَ فَأَنْفَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ مُّبِينِ ١٠٠ وَلَقَدُكَذَّبَ أَصْحَبُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٠ وَءَانَيْنَهُمْ ءَايَتِنَافَكَانُواْعَنْهَامُعْرِضِينَ (١) وَكَانُواْيِنْجِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بِيُوتًا ءَامِنِينَ (١١) فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصِّيْحَةُ مُصِّبِعِينَ (٥٠) فَمَا أَغَنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ (١٠) وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَانِيَةً فَأُصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلُ ١٠٠ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْخَلَقُ ٱلْعَلِيمُ (١٠) وَلَقَدْءَ انْيَنَكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَ انَ ٱلْعَظِيمَ ١٧٨ لَاتَمُدَّنَّ عَينَكَ إِلَى مَامَتَّعْنَا بِهِ ۚ أَزُورَجُا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهُمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ الس وَقُلْ إِنِّيت أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُهِينُ ١٠٠ كَمَا أَنزَلْنَاعَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ١٠٠ للخنةُ التَّلِيَّةِ عَشِرًا

ٱلَّذِينَ جَعَـ لُواْ ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ اللَّ فَوَرَبِّكَ لَنَسْءَ لَنَهُمْ أَجْمَعِينَ اللَّ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّ فَأَصْدَعْ بِمَاتُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ أَنَّ وَلَقَدْ نَعْلَمُ اللَّهِ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدِّرُكَ بِمَا يَقُولُونَ اللَّ فَسَيِّحْ بِحَمَّدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّنجِدِينَ ﴿ وَأَعْبُدُ رَبُّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ ٱلْيَقِيثِ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّاللَّاللَّا الللّل أَتَىٰ أَمْرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهُ يُنَزِّلُ ٱلْمَكَتِ كُدِّ بِٱلرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُوٓ أَأَتُهُ وَكَا إِلَنهُ إِلَّا أَنَا فَأَتَّقُونِ ١٠ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ تَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ خَلَقَ ٱلإنسَانَ مِن نُطُفَةِ فَإِذَاهُوَ خَصِيمُ مُنَّبِينٌ ١٠ وَٱلْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ الله وَلَكُمْ فِيهَاجَمَالُ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ اللهِ



سياء ابن ذكوان ، إمالة هنتجة الشعن والألف

وَتَحْمِلُ أَثْقَ الَكُمْ إِلَى بَلَدِ لَّمْ تَكُونُواْ بَيْلِغِيهِ إِلَّا بِشِقّ ٱلْأَنفُسِ إِنَ رَبَّكُمْ لَرَءُوفُ رَّحِيثُ اللَّهُ وَٱلْمِعَالَ وَٱلْحَمِيرُ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَغَلُّقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (١) وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّابِيلِ وَمِنْهَا جَآيِرٌ وَلَوْ شَآءً لَهَدَىٰكُمُّ أَجْمَعِينَ اللهِ هُو ٱلَّذِي أَنزَلَ مِن ٱلسَّمَآءِ مَأَةً لَكُمْ مِّنْهُ شرَابٌ وَمِنْهُ شَجِرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ أَنَّ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّبْتُوبَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَبَ وَمِن كُلِّ ٱلتَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيِدَةً لِقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ اللهُ ال وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارُّ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُواُلنَّجُومُ مُسَخَّرَاتًا بِأَمْرِةً إِنَ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللهِ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِ ٱلْأَرْضِ مُغْنَلِفًا ٱلْوَانُهُ إِنَ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَذَكَّرُونَ اللَّ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمَاطُرِيًّا وَتَسْتَخُرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةً تُلْبِسُونَهَا وَتَكرَفِ ٱلْفُلُكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَ بْتَغُواْ مِن فَضَالِهِ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ اللهِ

قیل ابن ذکوان: کسر انقاف

وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِي أَن تَمِيدُ بِكُمْ وَأَنْهُ لَا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ مَّهُ تَدُونَ ١٠٥ وَعَلَامَتُ وَبِٱلنَّجْمِ هُمْ يَهْ تَدُونَ اللهُ أَفْمَن يَغْلُقُ كُمَن لَا يَغْلُقُ أَفَلَا تَذَّكُرُونَ اللهُ وَإِن تَعُدُّواْنِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَ أَإِنَ ٱللَّهَ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَٱللَّهُ يُعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿ إِنَّ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمُونَ أُمُونَ أُمُونَ عُيْرُ أَحْيَا أَوْوَمَايَشْعُرُونَ أَيَّانَيْبَعَثُونَ ١ إِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَحِدُّ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ اللهُ كَاجَرَمُ أَبَ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ. لَا يُحِبُ ٱلْمُسْتَكِيرِينَ ١٠٠ وَإِذَا فَيلَ لَمُهُم مَّاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُو ۗ قَالُوٓا أَسْطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ اللهِ لِيَحْمِلُوۤا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً وَمُ ٱلْقِيكَ مَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمِ أَلَا سَاءً مَايُزرُونَ ١٠ قَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلَهِمْ فَأَتَ اللَّهُ أَبِنْكِنَهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّقَفُ مِن فُوقِهِمْ وَأَتَمْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ اللهِ

نُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَّكَةِ يُغْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِي ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تُشَكَّقُونَ فِيهِمُّ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْيَ ٱلْيَوْمَ وَٱلسُّوءَ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ١٧٧ ٱلَّذِينَ تَنُوَفَّنْهُمُ ٱلْمَلَيِّكَةُ ظَالِمِيَّ أَنفُسِهِمُّ فَٱلْقَوْا ٱلسَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوِّعُ بَلَيْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِيمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠٠ فَٱدْخُلُوٓ أَبُّوْبَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِما فَكُمِينًا فَلَيِتُسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ (١٠) ﴿ وَفَيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا مَاذَآ أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْراً لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَانِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ ٱلْأَخِرَةِ خَيْرٌ وَلَيْعَمَ دَارُ ٱلْمُتَقِينَ اللهُ حَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجَرِّي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا لَمُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُ وَبُّ كُنَالِكَ يَجُزى اللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ نَنَوْفَ لَهُمُ ٱلْمَلَتِيكَةُ طَيِّبِينُ يَقُولُونَ سَلَاهُ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهِ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْنِيهُمُ ٱلْمَلَيْكِ تُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكُ كَذَٰلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَاظَلُمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٠٠ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِءُونَ (اللهِ



و قيل ابن ذكوان: كسر القاف

س آء ابن ذكوان: إمالة فتحة لشين والألف

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَلَّهُ ٱللَّهُ مَاعَبَدْنَا مِن دُونِ هِ عِين شَيْءٍ نُحُنُ وَلَا ءَابَ آؤُنَا وَلاحَرَّمْنَامِن دُونِهِ عِن شَيْءٍ كُذَالِك فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُ فَهَلْ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ الله وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنُ أَعَبُدُوا اللَّهَ وَأَجْتَنِبُواْ ٱلطَّلْغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِن تَعْرِضَ عَلَى هُدَنهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا مُتِهِدَىٰ مَن يُضِلُّ وَمَالَهُ مِ مِن نَّاصِرِينَ اللهِ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُ بَكَي وَعْدًاعَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكُثَّ أَكْتُاسٌ لَا يَعْلَمُونَ (٣) لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَندِبِينَ ﴿ ٣٠ ﴾ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَي عِ إِذَآ أَرَدْنَكُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونَ ( ) وَٱلَّذِينَ هَاجِكُرُواْ فِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاظُّامُواْ لَنُبُوِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ أَكُبُرُ لَوُ كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ الَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوكَّ لُونَ اللَّهِ

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا يُوحَى إِلَيْهِمُّ فَسَعُلُواْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِنكُنتُمْ لَاتَعَامُونَ اللهِ بِٱلْبِيِّنَتِ وَٱلزُّبُرُّ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلدِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُرِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ (اللهُ أَفَأُمِنَ ٱلَّذِينَ مَكُرُواْ ٱلسَّيَّاتِ أَن يَغْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْلِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ اللَّهِ مَا وَيَأْخُذُهُمْ فِي تَقَلُّهِ هِمْ فَمَا هُم يِمُعْجِزِينَ ﴿ أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَخُونُ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفُ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّ أَوَلَمْ يَرُواْ إِلَىٰ مَاخَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ يَنَفَيُّوا اللَّهُ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآيِلِ سُجَّدًا يَلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ (الله وَيِلْدَيْسَجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَآبَةٍ وَٱلْمَلَتِيكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اللهِ يَغَافُونَ رَبَّهُم مِن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١٠ اللهِ إِن اللهُ لَا نَنَّخِذُوٓا إِلَىهَ إِن ٱثْنَيْنَ إِنَّمَا هُوَ إِلَاثُ وَحِدُّ فَإِيِّنِي فَأَرْهَبُونِ (٥٠) وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِمَّا أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ نَنَّقُونَ ﴿ أَنَّ وَمَا بِكُم مِّن نَعْمَةِ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَعْتَرُونَ ١٠٥ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَيِّهِمْ يُشْرِكُونَ اللَّهِ



لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقَنَهُمُّ تَأَلِيَهِ لَشُّتَ أُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ (٥) وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَاتِ سُبْحَننَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ اللهِ وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم بِٱلْأُنتَى ظَلَّ وَجَهُهُ مُسْوَدًّا وَهُو كَظِيمٌ الله يَنَوَرَى مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوءَ مَا أُشِّرَ بِهِ الْمُسِكُهُ مَا لَيْ هُونِ أَمْ يَدُسُهُ وَ فِ ٱلتُّرَابُّ أَلَاسَاءَ مَا يَعَكُمُونَ ١٠ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ مَثُلُ ٱلسَّوْءَ وَلِلَّهِ ٱلْمَثُلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ وَلَوْ يُوَاحِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَاَّبَةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى فَإِذَا جَاءً أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَعْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكُرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَ لَهُمُ ٱلْمُسْتَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ ٱلنَّارَوَأَنَّهُم مُّفَرِّطُونَ ٣ تَٱللَّهِ لَقَدْ أَرْسَكْنَ ٓ إِلَىٰٓ أُمَعِ مِن قَبِّلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَالُهُمْ فَهُو وَلِيَّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَمُّمْ عَذَابٌ أَلِيدٌ ١ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي ٱخْنَلَفُواْ فِيلِهِ وَهُدَّى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللَّهُ

جاءَ ابن ذكوان ا إمالة فتحة الحدم والألف

وَٱللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَمَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ اللَّهُ وَإِنَّ لَكُرُ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نَسْقِيكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهِ عِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لَّبَنَّا خَالِصًا سَآبِغًا لِّلشَّدِينِ ١٠٠ وَمِن ثُمَرَتِ ٱلنَّحِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ لَنَّخِدُونَ مِنْهُ سَكِّرًا وَرِزْقًا حَسَنًّا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ١٠ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّمْلِ أَنِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلْجِبَالِ بِيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرُشُونَ ﴿ أَنَّ ثُمَّ كُلِّي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ فَٱسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يُخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْنِلِفُ أَلُونُهُ أَنْهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لِقَوْمٍ يَنْفَكُّرُونَ (اللهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَنُوفَ كُمُّ وَمِنكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَّهَ أَرْدَلِ ٱلْعُمُرِ لِكُنْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيدُ قَدِيرٌ ﴿ فَاللَّهُ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَّدِّي رِزْقِهِ مْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءٌ أَفَينِعْمَةِ الله يَجْحَدُون اللهُ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُوْ أَزُونَجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزُورَجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزُقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ أَفَيَّ ٱلْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ اللَّهِ

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ اللهِ فَلَا تَضْرِبُواْلِلهِ ٱلْأَمْثَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُهُ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ فَ صَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَكُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهَرًا هَلَ يَسْتُو، فَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْأَكُ ثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٧٠) وَضَرَبُ ٱللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْن أَحَدُهُ مَا أَبُكُمُ لَا يُقَدِرُ عَلَىٰ شَيءٍ وَهُوَ كَلَّ عَلَىٰ شَيءٍ وَهُوَ كَلَّ عَلَىٰ مُولَىٰهُ أَيْنَمَا يُوجِهِهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدَٰلِ وَهُوَ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيدِ (٧) وَيِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَنُوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَآأَمُرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كُلَمْحِ ٱلْبَصَرِ أَوْهُوَ أَقْرَبُ إِنَ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ وَٱللَّهُ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمُ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ



لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصُرَ وَٱلْأَفْعِدَةً لَعَلَكُمْ تَشَكُّرُونَ

اللهُ أَلَمْ تُرَوْأُ إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَتٍ فِ جَوَّ ٱلسَّكَمَاءِ

مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَنْتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ اللَّهُ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَنْتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بِيُوتِكُمْ سَكُنَّا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّن جُلُودِ ٱلْأَنْعَامِ بِيُوتًا تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصَوافِهَا وَأُوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثُنَّا وَمَتَنعًا إِلَى حِينِ اللهُ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِمَّاخَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْحِبَالِ أَكْنَنَا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَنْالِكَ يُتِمُّ نِعْمَتُهُ. عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ تُسلِمُونَ اللهِ فَإِن تَوَلَّوْ أَفَا إِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَاغُٱلْمُبِينُ (١٠) يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَحْتُرُهُمُ أَلْكَنِفِرُونَ اللهِ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَا هُمْ يُسْتَغْنَبُونَ ( الله عَهُمُ اللَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلا يُخَفُّفُ عَنَّهُمُ وَلَا هُمُ يُنظَرُونَ ﴿ ﴿ وَإِذَا رَوَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكَا أَشُرَكُواْ شُرَكَاءً هُمْ قَالُواْ رَبَّنَا هَنَوُٰلآء شُرَكَ آوُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْمِن دُونِكِّ فَأَلْقَوْاْ إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمُ لَكَ نِهُونَ ١ أَلْقُواْ إِلَى اللَّهِ يَوْمَهِ إِ السَّالَةَ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ ١٠٠٠ إِلَى اللَّهِ مَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ ١٠٠٠ إِلَى اللَّهِ مَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ ١٠٠٠ إِلَى اللَّهِ مَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ ١٠٠٠ إِلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُمَّالِكُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُولِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُولِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّا مُنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا مُنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا مُنْ اللَّهُ مِنْ أَلْمُ اللَّهُ مِنْ أَلَّا مُنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُعْلِمُ مِنْ أَنَّا مُنْ أَلَّا مُعْلَمُ مِنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُعْلِمُ مِنْ أَلَّا مُعْلَمُ مِنْ أَلَّا مُعْلَمُ مِنْ أَلَّا مُعْلَمُ مِنْ أَلَّا مُعْلَمِ مِنْ أَلَّا مُعْلِمُ مِنْ أَلِمُ مِنْ أَلِي مُعْلِمُ مِنْ أَلَّا مُعْلِمُ مِنْ أَلَّا مُعْلِمُ مِنْ أَلَّا مُعْلَمِي مِنْ أَلَّا مُعْلِمُ مِنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُعْلِمُ مِنْ أَلَّا مُعْلِمُ مِنْ أَلِّ

رها ابن ذكوان وصلاً: كهشام وقفاً: إمالة فتحة الراء والهمزة والألف (الموضعين)

ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ وَصَلَّةُ واْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَاكَانُواْ يُفْسِدُونَ اللهِ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِم وَجِثْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَنَوُلا ۚ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبِ يَبْيَنَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَيُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ١٠٠ ١ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِي ٱلْقُرْبَ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنْكِرِ وَٱلْبَغِي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ الله وَأُوفُواْ بِعَهْدِ ٱللهِ إِذَا عَلَهَدتُمْ وَلَا نَنقُضُوا ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدجَّعُلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوكَ ١٠٠ وَلَاتَكُونُواْ كَٱلَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَ ثَا نَتَخِذُونَ أَيْمُنكُمْ دُخلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْبُي مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِ } وَلَيْبَيِّنَنَّ لَكُمْ مُومَ ٱلْقِيكُمَةِ مَاكُنْتُمْ فِيهِ تَخْنَلِفُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَلُوَّ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَنِحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى مَن يَشَاءُ وَلَتُسْعَلُنَ عَمَّا كُنتُهُ تَعَمَّلُونَ (اللهُ



وَقَدُّ جُعلْتُمُ ابن دکوان: ابنهار

> شَاءَ ابن ذكوان: إمالة فتحة

ولنجرين ابن ذكوان: وجهان: ۱. كهشام وهو المشدم ۲. بالنون بدل الياء

وَلَا نَنَّخِذُوٓاْ أَيْمَنَّكُمْ دَخَلًا بِينَكُمْ فَنُزِلَ قَدُمُ ابَعْدُ ثُبُوتِهُ وَيَذُوقُواْ ٱلسُّوءَ بِمَا صَدَدتُّ مْعَن سَكِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابُّ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُرُ إِن كُنتُمْ تَعَلَّمُونَ ١٠٠ مَاعِندَكُرُ يَنفَدُّ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقُّ وَلَيَجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ أَجْرَهُم بِأَحْسَن مَاكَانُواْيِعْمَلُونَ ﴿ مَنْ عَمِلُ صَلِحًا مِّن ذَكر أَوْ أَنْنَى وَهُو مُوْمِنُ فَلَنُحْيِينَ هُ حَيَوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِينَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْيَعْمَلُونَ ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرُءَانَ فَأَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ ٱلرَّجِيمِ ١٠٠٠ إِنَّهُ ولَيْسَ لَهُ وسُلْطُنُّ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكُّلُونَ ١٠ إِنَّمَا سُلْطَ نُهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْ نَهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ اللهُ وَإِذَا بِدُلْنَا ءَايَةً مَكَانَ ءَايَةٍ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزُّكُ قَالُوٓ إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرِّ بِلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن زَّيِّكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَهُدِّي وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ النَّ

وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعُلِّمُهُ. بَشَرُّ لِسَاتُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَلَذَا لِسَانُّ عَكَرِبِيُّ مُّبِينُ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَا ثُ أَلِيمُ اللَّهِ إِنَّمَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ الله مِن كَفَرُ بِأُللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَننِهِ ۗ إِلَّا مَنْ أُحَّرِهُ وَقُلْبُهُ مُظْمَعِنَّ إِلَّا لِيمَنِ وَلَكِكِن مِّن شَرَحَ بِٱلْكُفْر صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ عَضَبٌ مِنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (اللهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّوا ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرةِ وَأَنَ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَ فِرِينَ اللَّهُ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مَ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَدَفِلُونَ اللهِ لَا جَكَرَمَ أَنَّهُمْ فِ ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ اللَّ ثُمَّ إِن رَبَّك لِلَّذِينَ هَاجِكُرُواْ مِنْ بَعْدِ مَافَتَتُواْ ثُمَّ جَمَهَدُواْ وَصَبَرُواْ إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَ فُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ



وَلَقَدُ جاءَهُمَ ابن ذكوان : إظهار وإمالة فتحة الجيم والألف

﴿ نَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تَجُلَدِلُ عَن نَفْسِهَا وَتُوَفَّ كُلَّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللهُ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ ءَامِنَةً مُّطْمَيِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغُدًا مِن كُلِّ مَكَانِ فَكَ فَرَتْ بِأَنْفُرِ ٱللَّهِ فَأَذَ فَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَد جَّآءَ هُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ طَلِمُونَ اللهُ فَكُلُواْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ مَلَالًاطَيِّبًا وَٱشْكُرُواْنِعْمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ السَّا إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيُكُمُ ٱلْمَيْسَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أَهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ مَا فَمَنُ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيدٌ اللَّهِ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ ٱلْسِنَنُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَنَدَاحَكُنُّ وَهَنَذَا حَرَامٌ لِنَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ ﴿ مَنَّكُمْ قَلِيلُ وَلَهُمْ عَذَاتُ أَلِيمُ اللهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْحَرَّمْنَا مَاقَصَصْنَاعَلَيْك مِن قَبْلُ وَمَاظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ الله

ثُمَّ إِنَّ رَبُّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسُّوءَ بِجَهَلَاةٍ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوٓا إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ الله إِنَّ إِبْرُهُلِمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُمِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهُ آجْتَبَنَهُ وَهَدَنهُ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيم اللهُ وَءَاتَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهُ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرُهُلَمْ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّا إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيةِ وَإِنَّ رَبِّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ ﴿ أَنَّ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمُوْعِظَةِ ٱلْحُسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ اللهُ اللهُ المُهْتَدِينَ اللهُ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَكَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُ مِبِيٍّ وَلَمِن صَبَرْتُمُ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّدِينَ ﴿ وَأَصْبِرُ وَمَاصَبُرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِمَّا يَمْكُرُونَ اللهُ إِنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَٱلَّذِينَ هُم تُحْسِنُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

إثراهيم ابن ذكوان كسر الهاء ثم ياء (الموضعين)



جاءً ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف (الموضعين)

7 7 7

وَكَانَ وَعَدَّامَّفْعُولًا ٥ ثُمَّرَدُدُنَا لَكُمُ ٱلْكَرِّهُ عَلَيْهِمْ

وَأَمْدَدُنَّكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكُثَرَ نَفِيرًا 🕛

إِنْ أَحْسَنَتُمْ أَحْسَنَتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأَتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ

وَعْدُالْآخِرَةِ لِيَسُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدُخُ لُوا الْمَسْجِدَ

كَمَادَخُلُوهُ أَوَّلُ مَرَّةِ وَلِيسُتَبْرُواْ مَاعَلُواْ تَبْسِرًا ﴿ ﴾

عَسَىٰ رَيُّكُو أَن يَرْحَمَّكُو وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَنفِرِينَ حَصِيرًا ﴿ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقُومُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَكُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدُنَا لَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل وَيَدْعُ ٱلْإِنسَانُ بِٱلشَّرِّ دُعَاءَهُ بِٱلْخَيْرِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا (١) وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارَءَايِنَيْنَ فَمَحَوْنَا ءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَا ءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضَلَّا مِن زَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَلْنَهُ تَفْصِلًا (اللهُ وَكُلُّ إِنسَانِ ٱلْزَمْنَاهُ طَنَيْرَهُ وَفِي عُنُقِهِ } وَنُحْرِجُ لَهُ رِيوْمَ ٱلْقِيامَةِ كِتَابًا يُلَقُّكُ مَنشُورًا ﴿ إِن اللَّهُ القُرأُ كِنْبِكَ كَفِي بِنَفْسِكَ ٱلْيُومُ عَلَيْكَ حَسِيبًا الله مَن الْهَتَدَى فَإِنَّمَا يَمُتَدِى لِنَفْسِهِ - وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَث رَسُولًا (اللهِ وَإِذَا أَرَدُنَا أَن نُهُ إِلَى قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِهَا فَفَسَقُواْفِهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَهَا تَدْمِيرًا اللهُ وَكُمْ أَهْلَكْنَامِن ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوجٍ وَكُفَى بِرَيْكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ - خَبِيرًا بَصِيرًا اللهُ

محظوراً انظر مشام: ضم التنوين وصلا ابن ذكوان كسر التدون



مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْمَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُرُيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ وَجَهَنَّمَ يَصَّلَنَهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ١١ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَٰتِكَ كَانَ سَعْيُهُ مِ مَّشَكُورًا ١١ كُلَّانُمِدُ هَتَوُلآء وَهَتَوُلآء مِنْ عَطَآء رَيِّكُ وَمَاكَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَعْظُورًا (اللهُ انْظُرْكَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَلَلْأَخِرَةُ أَكْبُرُ دَرَجَتِ وَأَكْبُرُ تَقْضِيلًا الله لَا تَجْعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ فَنُقَعُدُ مَذْمُومًا مُّغَذُولًا اللهِ ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا مَتْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُ مَآ أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُل لَّكُمَآ نَّ وَلَا نَنْهُرُهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ١٠٠ وَٱخْفِضْ لَهُ مَاجَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَّا رَبِّيانِي صَغِيرًا اللهُ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُو سِكُمُّ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُۥكَانَ لِلْأَوَّابِينَ عَفُورًا ١٠٠ وَءَاتِذَاٱلْقُرْيَنَ حَقَّهُۥ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَٱلسَّبِيلِ وَلَانْبَذِرْ تَبَّذِيرًا ١٠ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓ أَإِخُوَانَ ٱلشَّيَاطِينِّ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ عَكَفُورًا ١٠٠

وَإِمَّا تَعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْشُورًا (١٠) وَلَا تَجْعَلْ يَدُكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا نَبْسُطُهِ ا كُلُّ ٱلْبَسْطِ فَنَقَعُدُ مَلُومًا مَعْسُورًا ١٠ إِنَّ رَبُّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُۥ كَانَ بِعِبَادِهِۦخَبِيرًا بَصِيرًا ﴿ ۖ وَلَا نُقَنَّكُواۤ أَ أَوْلَنَدُّكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُفُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّا كُمْ ۚ إِنَّا كُمْ ۚ إِنَّا كُمْ خِطْ اَكِبِيرًا اللهُ وَلَا نَقْرَبُواْ ٱلزِّنَّةِ إِنَّهُ كَانَ فَنحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا اللهُ وَلَا نَقْتُلُوا ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُيْلَ مَظْلُومًا فَقَد جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ عَشَلْطَنَنَا فَلَا يُسُرِف فِي ٱلْفَتْلِ إِنَّهُ, كَانَ مَنصُورًا (٢٠٠) وَلَانَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْمِيسِمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغُ أَشُدُّهُ، وَأُوفُواْ بِٱلْعَهَدِّ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَابَ مَسْتُولًا اللهُ وَأُوفُوا ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْفُسْطَاسِٱلْمُسْتَقِيمُ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ( و ) وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُوَّادَكُلُّ أُولَيْمِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا (اللهُ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَغْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغُ ٱلْجَالَ طُولًا (٣) كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيْئُهُ وعِندُرَيِكَ مَكُرُوهًا (١٦)

خَطَّاً ابن دکوان، فتح الغاء والطا، فقدً وَلَقَدَّ صَرَّفُناً ابن دعون

ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ وَلَا يَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهُ ءَاخَرَفُنُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّذَحُورًا ﴿ أَفَأَصْفَنَكُمْ رَبُّكُم بِٱلْبَنِينَ وَٱتَّخَذَمِنَ ٱلْمَلَتِيكَةِ إِنَثَّا إِنَّكُمْ لَنَقُولُونَ فَوْلًا عَظِيمًا (٤٠) وَلَقَد صَّرَّفْنَا فِي هَلَا ٱلْقُرْءَ إِن لِيَذَّكَّرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نَقُورًا ١٠٠٠ قُل لَوْ كَانَ مَعَدُ وَ الْهَنَّةُ كَمَا تَقُولُونَ إِذًا لَا بَّنَعُولُ إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا الله المُعْدَانُهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوّاً كِيرًا (الله السَّمَ لَهُ السَّمَوَاتُ ٱلسَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَىءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِحَدِهِ - وَلَكِن لَانَفْقَهُونَ تَسَبِيحَهُمُ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ١٠٠ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا اللهِ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيٓءَاذَانِهِمْ وَقُرَا ۚ وَإِذَا ذَكُرْتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْءَ انِ وَحَدَهُ، وَلَّوْاْ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نَفُورًا كَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِدِ عِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَ إِذْ هُمْ نَجُويَ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَنْبِعُونَ إِلَّا رَجُلَامٌسْحُورًا ﴿ النَّا ٱنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكُ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (١٠) وَقَالُوٓا إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَانًا أَبِينًا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا (اللهُ)

مُسَحُورًا انظُر مشام: ضم التلوين وصلا ابن ذكوان: كسر التلوين وصلا

أُعِنَّا ابن ذكوان: نحقبق بلا إدخال



اللهُ قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ١٠٥ أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكُبُرُفِ صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنّا قُل ٱلَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرْوَّ فَسَيْنَغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُ وسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُو قُلْ عَسَىٓ أَن يَكُونَ قَرِيبًا (أ) يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْنَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ، وَتَظُنُّونَ إِن لِّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا (اللَّهِ وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَاكَ لِلإِنسَنِ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿ قَالُمُ مِكُورًا عَلَمُ بِكُورًا إِن يَشَأْ يَرْحَمَكُمُ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبُكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ١٠٠ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضَ وَءَاتَيْنَا دَاوُدِدَ زَبُورًا ( فَ قُلُ أَدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُ مِن دُونِهِ عَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَعْوِيلًا ﴿ أُولَكِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَيِّكَكَانَ مَعْذُورًا ١٠٠ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا غَنْ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ أَوْمُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَالِكَ فِي ٱلْكِئْبِ مَسْطُورًا ١٠٠٠

مَنْعَنَآ أَن نُرْسِلَ بٱلْآيَنتِ إِلَّآ أَن كَذَّبَ بَهَاٱلْأُوَّلُونَ وَءَانَيْنَا تُمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَاوَمَانُرُسِلُ بِٱلْآيِكَتِ إِلَّا تَخُويفَا اللَّ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطُ بِٱلنَّاسِّ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءْيَا ٱلَّتِي أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَوَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَ انَّ وَنُحُوِّ فُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا ظُغْيَنًا كِيرًا اللَّهُ اللَّهُ مُعَالِكًا كَيْ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْ كَنِ أَسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوَا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ عَالَ مَا أُسَجُدُ لِمَنْ خُلَقْتَ طِينًا ﴿ قَالَ أَرَهَ يُنَكَ هَلَا ٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَىٰ لَبِنُ أُخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَأَحْتَنِكُنَّ ذُرِّيَّتَهُۥ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ أَنَّ قَالَ آذُهَبْ فَمَن بَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّهُ جَزَا قُكُمُّ جَزَاءً مُّوَّفُورًا ﴿ وَأُسْتَفْزِزُ مِنِ أُسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهم بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَسُارِكَهُمْ فِي ٱلْأُمُوالِ وَٱلْأُولَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا اللهُ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَ نُ وَكَفَى برَيِّكَ وَكِيلًا اللَّ زَّبُّكُمُ ٱلَّذِي يُزْجِي لَكُمُ ٱلْفُلْك فِي ٱلْبَحْرِ لِتَبْنَغُواْ مِن فَصْلِهِ ۚ إِنَّهُۥكَاتَ بِكُمِّ رَحِيمًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللّ

مشام وجهان الشهيل مع الإدخال مع الإدخال المحقيق مع الإدخال المعقود الثانية مع الإدخال مع الودخال المعقود النانية مع الودخال المعقود النانية المعقود ا

تحقيق بلا

الخال

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُ فِيٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَأَمَّا نَجَّنكُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا ﴿ اللَّ أَفَأُمِنتُمْ أَن يُغْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّأُو يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُوْ وَكِيلًا اللهِ أَمْرُ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرَثْمَ ثُمَّ لَا يَحِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ عَبِيعًا (أَنَّ) ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِيٓ عَادَمَ وَحَمْلَنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقَنَاهُم مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّ لَنَاهُمْ عَلَى كَثِيرِ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اللَّهِ يَوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ أَنَاسِ بِإِ مَامِهِم فَمَنْ أُوتِي كِتَنْبَهُ بِيمِينِهِ عَأَوُلَيْهِكَ يَقْرَهُ وِنَ كِتَنْبَهُمْ وَلَا يُظُلِّمُونَ فَتِيلًا (اللهُ وَمَن كَاتَ فِي هَنذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَصَلُّ سَبِيلًا (٧٧) وَإِنكَادُواْ لَيُفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِيَّ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ لِنَفْتَرِى عَلَيْنَاعَ يُرُّهُۥ وَإِذَا لَّاتَّغَنَّدُوكَ خَلِيلًا اللَّهِ وَلَوْلَآ أَن ثُبَّنُنُكَ لَقَدُكِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿ إِذَا لَّا ذَفَنَاكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوْةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا يَجِدُلُكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا (0)



وَإِن كَادُواْ لِيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠ سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِن رُّسُلِنَا ۗ وَلَا تِجَدُ لِسُنَّتِنَا تَحُويلًا ﴿ ۖ أَقِيمِ ٱلصَّلَوْةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِكَاتَ مَشْهُودًا ١١ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مِّعْمُودًا (٧٧) وَقُل رَّبّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلُ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَٱجْعَل لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَكنَا نَّصِيرًا ﴿ ۚ وَقُلْ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَاطِلَّ إِنَّ ٱلْبَطِلَكَانَ زَهُوقًا ١١ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَاهُوَشِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينُ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا (١٨) وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرُضَ وَنَا بِجَانِيهِ مِ ۚ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّكَانَ يَتُوسَا (٥٣) قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ عَفَرَتُكُمْ أَعَلَمُ بِمَنْ هُوَأَهْدَى سَبِيلًا ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِرَبِي وَمَآ أُوبِيتُم مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (٥٠٠) وَلَبِن شِئْنَا لَنَذْهَ بَنَّ بِٱلَّذِيُّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُلُكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا (١٠)

جاءً ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

وناً مَا ابن ذكوان: تأخير الهمزة بعد الألف بعد الألف مع المد

رَحْمَةً مِن رَبِكَ إِنَّ فَضَلَهُ وَكَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿٨٧﴾ قُل لَّهِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَلَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا (١٠٠٠) وَلَقُد صَّرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَنذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبَّنَ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا (١٨) وَقَالُواْ لَن نُّوْمِنَ لَكَ حَتَّى تُفَجِّرُ لَنَامِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا اللَّهُ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةً مِّن نَجْيلِ وَعِنَبِ فَنُفَجِّرَ ٱلْأَنْهَارَ خِلَالَهَاتَفْجِيرًا ١٠ أَوْ تُسْقِطُ ٱلسَّمَاءَكُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَتِكَةِ فَبِيلًا اللَّهِ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُوُّمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِئْبًا نَقُرَؤُهُۥ قَالَ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا (٣) وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓ أَإِذ جَّاءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوٓ أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ١٠٠ قُل لَّوْ كَاتَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَتِهِكُةٌ يَمْشُونَ مُطْمَيِنِينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولًا اللهِ قُلْ كَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَبِيرًا بَصِيرًا اللهُ

وَلَقَدَّ صَرَّفَناً ابن دکوان اطاعاد

إِذْ عَمَّمُ عَمَّمُ عَمَّا الْمَالَةُ الْمِيمُ الْمِيمُ الْمِيمُ الْمِيمِ وَالْأَلْفُ وَالْأَلْفُ

400°

أَعِنَّا ابن ذكوان: تحقيق بلا إدخال

إِذَ هُمَ مُعَادًا هُمُ الله الله الله الله الله الله الله والمالة والألف

ن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلُ فَكَن تَجَدَ لَهُمْ أُولِيآءَ رُهُمْ يَوْمُ ٱلْقِيكُمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكُماً وَصُمَّا مَّأُولَهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا (٧٠) ذَلِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِعَايَدِيْنَا وَقَالُواْ إِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَنَتًا أَنِهِ نَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ١٠ ١ أُولَمْ يروَّا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَارَبِ فِيهِ فَأَبَى ٱلظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا (1) قُل لَوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَابِنَ رَحْمَةِ رَبِيّ إِذَا لَأَمْسَكُتُمْ خَشْيَةَ ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا (١٠٠٠) وَلَقَدْءَ الْيُنَامُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَنتِ بِيِّنَنْتِ فَسَّكُلْ بَنِي إِسْرَةِ مِلَ إِذْ جَاءً هُمْ فَقَالَ لَهُ وَسْرَعُونُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَنْمُوسَىٰ مَسْحُوزًا ١٠٠٠ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزِلُ هَـُوُلآء إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِّي لأَظُنُّكَ يَنفِرْعَوْثُ مَثْبُورًا اللهِ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقَنْكُو مَن مَّعَكُ جَمِيعًا ﴿ ثَنَّ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ عِلْبَنِي إِسْرَتِهِ يِلَ ٱسْكُنُواْ ٱلْأَرْضَ فَإِذَاكِ وَعُدُالْأَخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا اللهِ



وَيَّالْحَقِّ أَنْزَلْنَهُ وَيَّالْحَقّ نَزَلُّ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَيَذِيرًا ﴿ ا وَقُرْءَانًا فَرَقَننُهُ لِنَقْرَأَهُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَى مُكَثِّ وَنَزَّلْنَهُ نَيْزِيلًا ١٠٠ قُلْءَامِنُواْ بِهِ عَأُولًا تُؤْمِنُواْ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ عِ إِذَا يُتُلَّى عَلَيْهِمْ يَغِرُونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَآ إِن كَانَ وَعَدُرَبِّنَالَمَفْعُولًا اللهُ وَيَغِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُو خُشُوعًا ١٩ (١٠٠) قُلُ أَدْعُوا ٱللَّهَ أَوْ أَدْعُواْ ٱلرَّحْمَانَ أَيَّا مَا لَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَائِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَٱبْتَغِ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ وَقُلِ ٱلْحُمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمْ يَنَّخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ، شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَهْ يَكُن لَّهُ، وَلِيٌّ مِنَ ٱلذُّلِّ وَكَبِّرَهُ تَكْبِيرًا ١٠٠٠ \_ أَللَّهِ ٱلرَّحْيَزِ ٱلرِّحِي ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَنزَلُ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِئنَبُ وَلَمْ يَجْعَلُ لَّهُ، عِوجًا اللَّهُ فَيْحًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَّدُنْهُ وَنُيَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَنتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ١ مَّلَكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا اللَّ وَيُنذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا اللَّهِ

مَّا لَهُمْ بِهِ عِنْ عِلْمِ وَلَا لِأَبَّآبِهِ مُّكَبُّرَتْ كَلِمَةً تَغَرُّجُ مِنْ أَفْوَاهِ هِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ٥ فَلَعَلُّكَ بَنخِمٌ نَّفْسَكَ عَلَى ءَاثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أُسَفًا ١٠ إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا الله وإنَّالَجَعِلُونَ مَاعَلَيْهَاصَعِيدًاجُرُزًا ١٠ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكُهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايْلِينَا عَجَبًّا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الم إِذْ أُوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبِّنَآ ءَالِنَا مِن لَّذُنكَ رَحْمَةٌ وَهَيِّئُ لَنَامِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ١٠٠ فَضَرَ بْنَاعَلَى عَادَانِهِمْ فِي ٱلْكُهْفِ سِنِينَ عَدَدًا اللهِ ثُمَّ بَعَثْنَهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِرْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَالَبِثُوا أَمَدًا اللَّ نَحَنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقَّ إِنَّهُمْ فِتْ يَدُّ ءَامَنُوا بِرَبِهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدَّى وَرَبْطْنَا عَلَى قُلُوبِهِدْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُواْ مِن دُونِهِ إِلَاهَا لَّقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا (١١) هَنَوُلا إِذ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَ أَمُّ لَّوَلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانِ بَيْنِ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا اللهِ



وَإِذِ آعْتَزَ لْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأَوْرَا إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرُ لَكُوْ رَبُّكُم مِن رَّحْمَتِهِ ، وَيُهَيِّئُ لَكُو مِنْ أَمْرِكُو مَّرْفِقًا (الله ﴿ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَاطَلَعَت تَرْوَرُعَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوَةٍ مِنْهُ ذَالِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن عِجَدَلَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ١١ وَتَعْسَبُهُمْ أَيْقَ اطْأَ وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْمَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكُلُّبُهُم بكسِطُ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَوِ ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لُولِّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِثْتَ مِنْهُمْ رُغُبًا اللهِ وَكَذَٰلِكَ بَعَثَنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُواْ بَيْنَهُمْ قَالَ قَايَالُ مِنْهُمْ كُمْ لِيثُنُّ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِنْتُمْ فَابْعَثُواْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَنذِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَذْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقِ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِحَثُمْ أَحَدًا ﴿ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَكُا اللهُ

كَذَٰ لِكَ أَعَثَرُنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُواْ أَنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقُّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَارَيْبَ فِيهَآ إِذْ يَتَنَّزَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُواْ ٱبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَنَّأَ زَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُواْ عَلَيْ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَكَ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا اللَّ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ زَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَسْتُ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل زَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّايَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِلَّ ۚ ظُهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِنْهُمْ أَحَدًا اللَّ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَائَءِ إِنِّي فَاعِلُ ذَٰلِكَ غَدًا إِنَّ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى آَن يَهْدِينِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا (٢) وَلِيثُواْ فِي كُهْفِهِمْ ثُلَاثَ مِانَةٍ سِنِينَ وَٱزْدَادُواْتِسْعًا اللهُ أَعْلَمُ بِمَالِبِثُوا لَهُ عَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ ء وَأَسْمِعُ مَا لَهُ مِين دُونِهِ ، مِن وَلِيٍّ وَلَاتُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَيْكَ لا مُبَدِّلَ لِكُلِمَاتِهِ وَلَن تِجِدَمِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ١٠٠

وَآصَيرَ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفُدُّوةِ وَٱلْعَشِيّ يُريدُونَ وَجْهَدُ وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَّ وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ وعَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَيْهُ وَكَاك أَمْرُهُ. فَرُطًا اللهُ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءً فَلْيُؤْمِن وَمَن شُلَّةً فَلْيَكُفُرُ إِنَّا آَعْتُدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ شُرَادِقُهَا أَ وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَالْمُهُلِ يَشْوِى ٱلْوُجُوهُ بِئُسَ ٱلشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرُ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا (١٠) أُولَيَكَ لَهُمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَعْرِى مِن تَعْنِهِمُ ٱلْأَنْهُدُ يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَيُلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِن سُندُسِ وَ إِسْتَبْرَقِ مُتَكِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأُرْآبِكِ نِعْمَ ٱلثُّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا اللَّهُ ﴿ وَأَضْرِبُ لْهُمْ مَّشَكَّ زَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأُحَدِهِمَا جَنَّنَيْنِ مِنْ أَعَنْبِ وَحَفَقْنَاهُمَا بِنَحْلِ وَجَعَلْنَا بِيْنَهُمَا زَرْعًا اللَّ كِلْتَا ٱلْجَنَّلَيْنِ ءَانَتْ أَكُلَهَا وَلَمْ تَظَلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالُهُمَا نَهُرًا ﴿ أَنَّ وَكَاكَ لَهُۥ ثُمِّ فَقَالَ لِصَحِيهِ - وَهُوَ يُحَاوِرُهُ وَأَنَا أَكُثَرُ مِنكَ مَا لَا وَأَعَزُّ نَفَرًا

بشاء ابن ذكوان: إمالة فنحة الشين والألف ( الموضعين )



شآء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ عَالَ مَّا أَظُنُّ أَن بَيدَ هَٰذِهِ ۚ أَبَدَا ۗ وَمَاۤ أَظُنُّ ٱلسَّكَاعَةَ قَآ إِمَةً وَلَمِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّ لأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهُمَا مُنقَلَبًا اللهُ قَالَ لَهُ وصَاحِبُهُ وَهُو يُحَاوِرُهُ أَ كَفَرْتَ بِٱلَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّيكَ رَجُلًا اللهُ لَكِنَاهُ وَاللَّهُ رَبِّي وَلَآ أُشْرِكُ بِرَبِّيٓ أَحَدًا اللَّ وَلَوْلَاۤ إِذ دَّخَلْتَ جَنَّنُكَ قُلْتَ مَاشَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَّا أُقَلَّ مِنكَ مَا لَا وَوَلَدًا (٧٧) فَعَسَىٰ رَبِّيٓ أَن يُؤْتِينِ خَيْرًامِّن جَنَّنِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فَنْصَبِحَ صَعِيدًا وَأُحِيطَ بِثُمُرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَآأَنفَقَ فِهَا وَهِي خَاوِيَّةً عَلَىٰعُرُوشِهَاوَيَقُولُ يَلْتَنَيِي لَمُأْشُرِكَ بِرَيِّيٓ أَحَدًا ١٠٠ وَلَمْ تَكُن لَهُ فِتُةُ يُنصُرُ ونَدُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَانَ مُننَصِرًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ ٱلْوَكَيْدُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثُوَا بَاوَخَيْرٌ عُقُبًا (اللَّ وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَّثُلُ الْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكُمَايَ أَنزَلْنهُ مِن ٱلسَّمَاءِ فَأَخْلَطَ بِهِ عَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذْرُوهُ ٱلرِّينَةُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقَالِدِرًا السَّ

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأُ وَٱلْبَلِقِينَتُ ٱلصَّلِحَنتُ خَيْرُعِندَرَيِّك ثَوَابًا وَخَيْرًأَ مَلًا ﴿ فَ وَيُومَ شُيِّرُ ٱلْجِبَالُ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا (فا) وَعُرضُواْ عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَّقَد جِنْتُمُونَا كُمَا خَلَقْنَكُو أُوَّلَ مَرَّةٍ بِلِزَّعَمْتُمْ أَلِّن تَجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا (أ) وَوضِعَ ٱلْكِنَابُ فَأَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يُويْلُنَّا مَالِ هَنْذَا ٱلْكِتَب لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَنَهَأُ وَوَجَدُواْ مَاعَمِلُواْ حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿ إِنْ وَإِذْقُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُ وَا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْحِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ اللَّهِ أَفَنَتَّخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتَهُۥ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوْلُ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا (الله عَمَا أَشْهَد تُهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِمِمْ وَمَاكُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا (٢٤) وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ زَعَمَتُ مَ فَدُعَوْهُمُ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا ( فَ وَرَعَا الْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّواْ أَنَّهُم مُّوا قِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا (اللهُ اللهُ الله

لَّقَدُّ جِمْتُمُونَا اسدد کوان الطهاد اللهاد الطهاد الطهاد



ورعا ابن ذكوان وصلاً: كهشام وتشاً: إمالة متحة الراء والهمزة والالف وَلَقَدُ صَرَّفَناً ابن ذکوان اظاما

وَلَقَد صَّرَّفْنَا فِي هَنْذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّي مَثَلَّ وَكُانًا ٱلإنسَانُ أَكْثَرَشَيْءٍ جَدَلًا (٥٠) وَمَامَنَعُ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓاْ إِذَ جَاءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْلِيهُمْ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْلِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قِبَلًا اللهِ وَمَانُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَّ وَيُجَدِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ وَٱتَّخَذُوٓاْءَايَتِي وَمَآأُنذِرُواْ هُزُوًّا ﴿ وَمَنْ ٱڟٚٙڶۘۄؙڡؚمَّن ذُكِّر بَايَنتِ رَبِّهِۦفَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَاقَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي َ اَذَانِهِمْ وَقُرَّآ وَإِن نَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْ تَدُوۤ أَإِذًا أَبُدًا ١٠٠ وَرَبُكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابَ بَلِ لَّهُم مُّوعِدُ لَّن يَحِدُواْمِن دُونِهِ عَمُوبِلًا (٥٠) وَتِلْكَ ٱلْقُرَى أَهْلَكُنَاهُمْ لَمَّاظُامُواْ وَجَعَلْنَا لِمُهَلِّكِهِم مَّوْعِدًا ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَقَّى أَبُّلُغُ مَجْمَعُ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُّبًا ١٠٠ فَكُمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِ مَانْسِيَا حُوتَهُمَافَأَتَّخَذُ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ سَرَبًا (٥٠)

فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتَىٰهُ ءَالِنَا عَدُآءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَنْذَانَصَبًا (اللهُ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أُويْنَا ٓ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَآ أَنْسَنِيهِ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرُهُ وَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ. فِٱلْبَحْرِ عَجَبًا اللَّهُ قَالَ ذَالِكَ مَاكُنًا نَبْغُ فَأَرْتَدَّا عَلَىٓ ءَاثَارِهِمَا قَصَصَا (اللهُ فَوَجَدَاعَبْدُامِنْ عِبَادِنَاءَانَيْنَهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَا هُ مِن لَّدُنَّاعِلْمًا ﴿ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّاعُلِمْتَ رُشْدًا اللَّ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ معِي صَابُرًا (١٥) وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَالَهُ يَحِطْ بِهِ عَنْبُرًا (١٦) قَالَ سَتَجِدُنِيَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِى لَكَ أَمْرًا ﴿٧٠﴾ قَالَ فَإِنِٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَلَنِّي عَنِشَيْءٍ حَتَّى ٓ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا (اللهُ فَأَنطَلَقَاحَتَى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَ أَقَالَ أَخْرَقَنْهَا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَد يَجِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿ اللَّهِ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا (٧٠٠) قَالَ لَا نُوَّاخِذْ فِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا (٧٧) فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَنْلُهُ. قَالَ أَقَنَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسِ لَقَد جِنْتَ شَيْئًا نُكُرًا (٧٢)

شاء ابن ذكوان: الشين والألف البين ذكوان: وجهان: ابن ذكوان: وجهان: البياء البياء وهو المقدم وسالم ورفقاً وسالم ورفقاً



﴿ قَالَ أَلَوْ أَقُلِ لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ كَا قَالَ إِن سَأَلْنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَحِبِنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَدُنِي عُذْرًا (٧٤) فَأَنطَلَقَاحَتَّى إِذَآ أَنيآ أَهْلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَآ أَهْلَهَا فَأَبُواْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ. قَالَ لَوْ شِئْتَ لَنَّخُذتَّ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿ فَالَ هَنذَا فِرَاقُ بَيِّنِي وَيُنْنِكُ سَأُنُيِتُكَ بِنَأْوِيلِ مَالَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ١٠ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرُدتُ أَنْ أَعِيبُهَا وَكَانَ وَرَآءَ هُم مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصَّبًا ﴿ وَأَمَّا ٱلْفُلَامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَنْنَا وَكُفْرًا الله فَأَرَدُنَا أَن يُبْدِلَهُ مَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكُوهُ وَأَقْرَبُ رُحُمًا المُ وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كُنْزٌ لُّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأُرَادَ رَبُّكَ أَن يَتْلُغَآ أَشُدُ هُمَا وَيَسْتَخْرِجًا كَنزُهُ مَا رَحْمَةً مِن رَّبِّكُ وَمَا فَعَلْنُهُ. عَنْ أَمْرِى ۚ ذَٰ إِلَكَ تَأْوِيلُ مَالَمْ تَسْطِع عُلَيْهِ صَبْرًا ﴿ ﴾ وَيَسْتُلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَكُيْنِ قُلْ سَأَتَلُواْ عَلَيْكُم مِنْهُ ذِكُرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

المُكراً ابن ذكوان: طعم الكاف

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَءَانَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءِ سَبَبًا (٨٢) فَأَنْبَعُ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بِلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حُلْمِيةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قُوْمًا ﴿ ٨٣ كُلْنَا يَنَذَا ٱلْقَرْنِينِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن نَنَّخِذَ فَيْعَذِّ بُهُ عَذَا بَانْكُوا (٥٥) وَأَمَّامَنْ ءَامَنَ وَعَمِلُ صَلِحًا فَلُهُ وَجَزَّاعُ ٱلْحُسَّنِيُّ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ﴿ أَنَّ أَنْبُعُ سَبَبًا تَحَتَّى إِذَا بَلَغُ مُطْلِعُ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ نَجُعُل لَّهُم مِّن دُونِهَاسِتُرًا ﴿ ٨٨ كُذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَابِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ﴿ ٨٨ ثُمَّ أَنْبُعَ سَبَبًا حَتَى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلشُّكِّينِ وَجَدَمِن دُونِهِ مَا قَوْمًا لَا يَكَا دُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا (٥٠) قَالُواْ يَنذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ بَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَن تَجْعَلُ بِيْنَا وَيُبْنَهُمْ سُدًّا ﴿ فَ عَالَ مَامَكُّنِّي فِيهِ رَبِّ خَيْرُ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بِيَنكُرُ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا اللهُ الل قَالَ أَنفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ مِنَارًا قَالَ ءَاتُونِي أُفْرِغَ عَلَيْهِ قِطْرًا (١٢) فَمَا أَسْطَ عُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا أَسْتَطَاعُواْ لَهُ, نَقْبَ الله

11年

قَالَ هَنْذَا رَحْمَةٌ مِن زَّبِي فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ، ذِكًّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا الله ﴿ وَتَرَكَّنَا بَعْضُهُمْ يَوْمَبِدِيمُوجُ فِي بَعْضِ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَحَمَعْنَهُمْ جَمْعًا ١٠٠ وعَرْضَنَاجَهُمْ يَوْمِيدِ لِلْكَنِفِرِينَ عَرْضًا (١٠) ٱلَّذِينَّ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِيغِطَآءِ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا اللَّ أَفَحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَن يَنَّخِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِيٓ أَوْلِيَآ ۚ إِنَّا أَعْنُدْنَا جَهَنَّمُ لِلْكَنفِرِينَ أُنُّلًا ١٠٠ قُلُ هُلُنُنِّيثُكُم بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَلًا اللهِ ٱللَّذِينَ ضَلَّ سَعْيَهُمْ فِي ٱلْحِيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَعْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا السَّ أَوْلَيْهَكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآبِهِ، فَيَطِلَتَ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ وَزْنَا اللهَ عَزَاقُهُمْ جَهَنَّهُ بِمَاكَفُرُواْ وَأُتَّخَذُواْءَايَنِي وَرُسُلِي هُزُوَّا ﴿ إِنَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنْ كَانَتْ لَمُمْ جَنَّتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا الْ الْحَالِمِينَ فِهَالْايَبِغُونَ عَنْهَا حِولًا (أَنَّ قُل لَوْكَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَامَاتِ رَبِي لَنَفِداً لَبَحْرُ قَبْلُأَن نَنفَدَكُمِمَتُ رَبِّي وَلَوْجِثْنَابِمِثْلِهِ عَدَدًا (١٠٠٠) قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُّ مِّشْلُكُمْ يُوحَى إِلَىٓ أَنَّماۤ إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَحِدٍّ فَمَنَكَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ عَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ عَلَا النَّ



المحراب ابن ذكوان: إمالة فتحة الدار الألف

يَيَحْيَى خُذِ ٱلْكِتَبِ بِقُوَّةِ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْحُكُمُ صَبِيًّا (١١) وَحَنَانَا مِن لَّدُنَّا وَزَكُوهَ وَكَانَ تَقِيًّا ١ وَلَدْيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿ وَسَلَنمُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيُوْمَ يُمُوتُ وَيُوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا السَّ وَأَذْكُرْ فِي ٱلْكِئْبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتَ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًا ١٠٠ فَأَتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ جِمَابًا فَأْرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَافَتَمَثَّلُ لَهَابَشُرُاسُويًّا (١٠) قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا اللهُ قَالَ إِنَّمَا أَنَارَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ﴿ قَالَتُ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا اللهُ قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَى هَيْنٌ وَلِنَجْعَكُهُ: عَايَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِتَأْوَكَاكَ أَمْرًا مَقْضِيًا ١٠٠٠ ﴿ فَحَمَلَتُهُ فَأَنتَبَذَتَ بهِ عَكَانًا قَصِيتًا ١١ فَأَجَاءَ هَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِنْعُ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَكَلِّيْتَنِي مُتُّ قَبْلَ هَلْذَا وَكُنتُ نِسْيًا مَّنسِيًّا ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ فَنَادَ رَهَا مِن مَعْنَهَا أَلَّا تَعْزَنِي فَدجَعَلَ رَبُّكِ تَعْنَكِ سَرِيًّا (٣) وَهُزَى إِلَيْكِ بِعِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ تَسْفَطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴿ الْمُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُ

قُدُ جُعلَ ابن ذكوان: إنلهار

لَقَدُّ جِعْمَتِ ابن دکوان، اظعاد

فَكُلِي وَالشِّرَبِي وَقَرِّي عَيْنَافَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ ٱلْبِشَرِأَحَدًا فَقُولِيّ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرِّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أَكَلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا ١٠٠٠ فَأَتَتْ بِهِ - قُوْمَهَا تَحْمِلُهُ أَقَالُواْ يُمَرِّيكُ لَقَد جِنْتِ شَيْكَا فَرِيًّا (١٠) يَتَأُخْتَ هَنرُونَ مَاكَانَ أَبُوكِ آمْراً سَوْءِ وَمَاكَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا ﴿ اللَّهِ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ ثُكَلِّمُ مَن كَانَ فِٱلْمَهْدِصَبِيَّا ﴿ فَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ وَاتَّانِي ٱلْكِنْبُ وَجَعَلَني نَبِيًّا ﴿ أَ وَجَعَلَنِي مُبَارًكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكَوْةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿ " وَبَرُّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّازًا شَقِيًّا (٣) وَٱلسَّلَامُ عَلَى يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَنَوْمَ أَبْعَثُ حَيًا (٣٦) ذَالِكَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ ٣٣ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَنَّخِذَ مِن وَلَدُّ سُبْحَ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ ، كُن فَيَكُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَنَدًا صِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهُ الْأَحْزَابُ مِنَ بَيْنَهُمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِيوْمٍ عَظِيم (٢٠) أُسِّمْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِينِ ٱلظَّالِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ (٧٧)

إُبِرُهِمِيمَ ابن ذكوان: كسر الهاء ثم ياء

يَّا أُبِتَ وقف عليها بالهاء (كل المواضع)

قد جاء في ابن ذكوان: إظهار وإمالة فتحة الجيم والألف

يَنَ إِبْرَهِيمُ ابن ذكوان: كسر الهاء ثم باء

وَأَنْذِرْهُمْ يُوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قَضِيَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الله إِنَّا نَعْنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَ إِلَّيْنَا يُرْجَعُونَ السَّ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِئَبِ إِبْرُهَلَمُ أِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا نِّبِيًّا ﴿ ۚ ۚ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتَ لِمَ تَغَبُدُمَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْتًا الْ إِيَّابَتَ إِنِّي قَدَجَّاءً فِي مِن ٱلْعِلْمِ مَالَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنِيٓ أَهْدِكَ صِرَطًا سَوِيًا ﴿ اللَّهِ يَتَأْبَتَ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطُنَ ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطُنَ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ عَصِيًّا ﴿ إِنَّ كِنَابُتَ إِنِّ أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَن فَتَكُونَ لِلشَّيْطَينِ وَلِيَّا اللَّ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَتِي يَا مِزَهَا وُلَيِن لَّهُ تَنتَهِ لَأَرْجُمُنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا اللَّهِ قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّ أَنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ١٠٠ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَيَّ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا (٧) فَلَمَّا أَعْتَزَلَكُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ ﴿ إِسْحَنَّ وَيَعْقُوبٌ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيتًا اللَّهُ وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِن رَّحْمَلِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيَّا (اللهُ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِنَبِ مُوسَىَّ إِنَّهُ كَانَ مُخْلِصًا وَّكَانَ رَسُولًا بِّبَيَّا ﴿۞

وَنَكَ يَنَّهُ مِن جَانِبَ الطَّورِ ٱلْأَيْمَن وَقَرَّ بَنَّهُ يَجِيًّا (أَنَّ وَوَهَبْنَالُهُ مِن رَّحْمَلِنَآ أَخَاهُ هَنُرُونَ بَيَّا (٥٥) وَأَذَكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِوَكَانَ رَسُولًا نَبْيًا (٢٥) وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزِّكُوةِ وَكَانَ عِندُرَيْهِ عَرْضِيًّا ( فَ وَٱذْكُرُ فِٱلْكِنْبِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا نِّبِيًا (00) وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا (00) أَوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّئَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَامَعَ نُوجٍ وَمِن ذُرِّيَةِ إِبْرُهَلَ وَإِسْرَةِ بِلُ وَمِمِّنْ هَدَيْنَا وَٱجْنَبَيْنَآ إِذَانُنْكُ عَلَيْهِم ءَايَنتُ ٱلرَّحْمَنِ خَرُواْسُجَدَا وَثَكِيًا ١ (٧٠) ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَٱتَّبِعُواْ ٱلشَّهَوَتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا (٥٠) إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَتِهَكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجُنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْعًا (٥٠) جَنَّنتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدَالرَّحْنَنُ عِبَادَهُ. بِٱلْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعَدُهُ مَأْلِيًّا اللَّهُ لَايَسْمَعُونَ فِيهَالَغْوَّا إِلَّاسَلَمُا ۖ وَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكُرةً وعَشِيًّا ﴿ إِنَّ يَلْكَ ٱلْحَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَامَنَكَانَ تَقِيًّا ﴿ وَمَانَنَزُّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَاكِيْنَ أَيْدِينَا وَمَاخَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكُ وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ابن دكوان: كسر الهاء ثم ياء درق الهاء



هَلُ تَعْلَمُ ابن ذكوان: إظهار

> أَع ذَا ابن ذكوان وجهان: ا.تحقيق بلا وهو المقدم ٢.اسقاط همزة الاستفهام

> > إذا

ورِيًّا ابن ذكوان: إبدال الهمزة باء وإدغامها في الياء الثانية

سَمَّوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا مِنْنَهُمَا فَأَعْمُدُهُ وَأَصْطَيْرٍ لِهِ نَعْلَحُ لَهُ، سَمِيًّا ﴿ أَنَّ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَاءِ ذَا مَا مُتَّ لَسَوْفَ خْرَجُ حَيًّا اللَّهُ أُولَا يَذْكُرُ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن قَدْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْعًا ﴿ أَ فَوَرَّبِكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَٱلشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُ مُ حَولَ جَهَنَّمُ جُمِينًا ١٧٠ ثُمَّ لَنَازِعَتَ مِن كُلَّ بِعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرِّحْ مَن عُنِيًّا ﴿ اللَّهِ مُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ مِالَّذِينَ هُمْ أُولَى بِهَا صُلِيًّا ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًا اللهُ أُمَّ نُنَجِى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَنَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ فِيهَا جُئِيًّا ﴿٧٧﴾ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِ مْ ءَايَنتُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًا ﴿٧٣﴾ وَكَرْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِن قَرْنِ هُمْ أَحْسَنُ أَثَثًا وَرِعْيًا ﴿٧٣﴾ قُلْمَن كَانَ فِي ٱلصَّلَالَةِ فَلْيَمَدُدُلَهُ ٱلرَّحْنَنُ مَدًّا ﴿ كُا حَتَّى إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا ﴿ وَيَزِيدُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَدُواْ هُدُّى وَٱلْبَافِيَاتُ ٱلصَّالِحَاتُ خَيْرٌعِندُرَبِكَ ثُوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا ﴿٢٦﴾

أَفَرَءَ بِتَٱلَّذِي كَفَرَ جَايَئِينَا وَقَالَ لَأُو تَيَنَ مَالًا وَوَلَدًّا الصَّ أَطَّلُعَ ٱلْغَيْبُ أَمِ أَتَّخَذُ عِندَ ٱلرَّحْنَنِ عَهْدُا السَّكَ كُلُّ سَنَكُنْبُ مَايَقُولُ وَنَمُذُلُهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدَّالًا وَنَرِثُهُ مَايَقُولُ وَيَأْنِينَا فَرْدًا ﴿ ﴾ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ عَالِهَةً لِيَكُونُواْ لَمُمْ عِزًّا ١١ كَلَا سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿ أَلُوْتُرَأَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيْطِينَ عَلَى ٱلْكُفرينَ تَوُرُّهُمْ أَزًا ١٦٥ فَلَا تَعْجَلَ عَلَيْهِم إِنَّمَانَعُدُّ لَهُمْ عَدًا ١١٥ يَوْمَ نَعَشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَنِ وَفَدًا ١٠٠ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمُ وِرْدًا ( ) لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَنِ أُتَّخَذَعِندَ ٱلرَّمْنَ عُهَدَا ﴿ مُ وَقَالُواْ التَّخَذَ ٱلرَّمْنُ وَلَدًا ﴿ مُنْ السَّلْقَدِ مُ شَيًّا إِذًا ﴿ مُ تَكَادُ ٱلسَّمَوَ تُ يَفَطِرُنَ مِنْهُ وَيَنشَقُ ٱلْأَرْضُ وَيَخِرُ ٱلْجِبَالُ هَدَّا ﴿ أَن دَعُواْ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا ال وَمَايَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذُ وَلَدًا (الله إن كُلُّمَن في ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْمَنِ عَبْدًا ﴿ اللَّهِ الْقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا اللَّ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَرَدًّا اللَّهُ

لَّقَدُ جِئْمُمُّ ابن ذکوان: اظاماد هگ م محس این دکوان: اطهاد



رء أ ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء و الهمزة والألف إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَيَجْعَلُ لَمُّمُ اللَّحْنَ وُوَ الصَّلِحَتِ سَيَجْعَلُ لَمُمُ اللَّهُ الرَّحْنَ وُوَدًا اللَّ فَإِنَّمَا يَسَرَنَهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

## ( سُوْنَةُ عَلَيْهُ )

اللهِ الرَّحْمَارِ الرَّحْمَارِ الرَّحْمَارِ الرَّحْمَارِ الرَّحْمَارِ الرَّحْمَارِ الرَّحْمَارِ الرَّحْمَارِ

طه ما أنرَانا عَلَيْك أَلْقُرْءَانَ لِتَشْقَىٰ ﴿ إِلَّا لَذَكِرَةً لِمَن عَلْمَا أَن لِلَهُ مَا فِي الْمَنوَتِ الْعُلَىٰ ﴿ الْمَن عَلَى الْعَمَوْتِ الْعُلَىٰ ﴿ الْمَن عَلَى الْعَمَوْتِ الْعُلَىٰ ﴿ الْمَن عَلَى الْعَمَوْتِ وَمَا فِي الرَّحْنُ عُلَى الْعَمَوْتِ وَمَا فِي الرَّحْنُ عُلَى الْعَمَوْتِ وَمَا فِي الرَّحْنُ عُلَى الْعَمْ الْمَا الْمَنْ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه

وَأَنَا ٱخْتَرْتُكَ فَٱسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ١٠ إِنَّنِيَّ أَنَا ٱللَّهُ لَاۤ إِلَهُ إِلَّا أَنَا ٱ فَأَعْبُدْ فِي وَأَقِيرِ ٱلصَّلَوْةَ لِذِكْرِي (٣) إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَائِيَةً أَكَادُأُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا تَسْعَىٰ ﴿ إِنَّ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَأَتَّبَعَ هَوَىنَهُ فَتَرْدَىٰ (اللهُ وَمَاتِلْكَ بِيمِينِكَ يَنْمُوسَىٰ (١) قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتُوَكُّو أَعَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِي فِيهَا مَنَارِبُ أُخْرَىٰ (٧٧) قَالَ أَلْقِهَا يَمُوسَىٰ ﴿١٨) فَأَلْقَنْهَا فَإِذَاهِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ (١١) قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفُّ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَى أَن وَأَضْمُمْ يَدُك إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَغَرُّجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوءِ ءَايَةً أُخْرَىٰ (١١) لِنُرِيكَ مِنْءَ اينينَا ٱلْكُبْرَى (١٠) أَذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ ، طَغَى (٢٠) قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْدِي ﴿ اللَّهِ كَيْتِرْ لِيَ أَمْرِي ۞ وَٱحْلُلْ عُقَدَةً مِّن لِسَانِي (٢٠) يَفْقَهُواْقُولِي (٢٧) وَأَجْعَل لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي (٢٨) هَنْرُونَ أَخِي اللهُ أَشُدُد بِهِ مَ أَزْرِي اللهِ وَأَشْرِكُهُ فِي آمْرِي (٣) كَيْ نُسْبَعَكَ كَثِيرًا (اللهُ وَنَذَكُرُكُ كَثِيرًا (اللهُ إِنَّكَ كُنتَ بِنَابِصِيرًا (اللهُ قَالَ قَدْ لُوتِيتَ سُؤُلِكَ يَنْمُوسَىٰ (٥٥) وَلَقَدْمَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ (٦٠)

اِدْ تَمْشِيَ ابن ذکوان اظهار

إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أَمِّكَ مَايُوحَىٰ ﴿٧٧﴾ أَنِ ٱقْذِفِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَٱقْذِفِهِ فِي ٱلْيَدِ فَلْيُلْقِهِ ٱلْيَمْ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُو لِي وَعَدُو لَهُ وَالْفَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةُ مِنِي (٣٨) وَلِنُصِنَعَ عَلَى عَيْنِي (٢٦) إِذ تُمْشِي أُخْتُكَ فَنَقُولُ هَلْ أَدُلُكُو عَلَى مَن يَكْفُلُهُۥ فَرَجَعْنَكَ إِلَىٰ أُمِكَ كُنْ لَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَعْزَنَ اللَّ وَقَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَكَ مِنَ ٱلْغَيْرِ وَفَلْنَّكَ فُنُونًا اللهُ فَلِيثَ سِنِينَ فِيَ أَهْلِ مَدْيَنَ اللهُ مُمَّ جِنْتَ عَلَىٰ قَدَرِ يُمُوسَىٰ (عَنَ وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي (اللهُ أَذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِعَايَنتِي وَلَا نَنِيَا فِي ذِكْرِي (0) ٱذْ هَبَآإِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُۥ طَغَىٰ (0) فَقُولًا لَهُ، قَوْلًا لِّيَنَا لَّعَلَّهُ مِيَّذَكُّرُ أَوْ يَغْشَى ﴿ ﴿ قَالَا رَبِّنَا إِنَّنَا نَغَافُ أَن يَفْرُطُ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَى اللَّ قَالَ لَا تَخَافَأً إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَكُ اللهُ فَأْنِياهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ (٥) وَلَا تُعَذِّبُهُمُّ قَد جِئْنَكَ بِعَايَةٍ مِّن رَّيِّكَ وَٱلسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْمُدُىٰ اللهِ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَآ أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّب وَتُولِّي اللهِ عَالَ فَمَن زَّبُّكُمَا يَمُوسَىٰ (٥٠) قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِيَّ أَعْطَىٰ كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَثُمَّ هَدَىٰ ﴿ وَ } قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ ﴿ ٥٠٠ كُلُّ شَيْءٍ

قَدُ جِعْنَاكَ ابن دكوان اظهار

قَالَ عِلْمُهَاعِندُ رَبِي فِي كِتنبِ لليضِيلُ رَبِي وَلَا يَسَى (٥٠) ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مِهَدًّا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا شُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَأَزُو كَجَامِن نَّبَاتِ شَتَّى (٧٠) كُلُواْ وَٱرْعَوْاْ أَنْعُلُمَكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيْتِ لِأَوْلِي ٱلنَّهُيٰ (٥٠) ﴿ مِنْهَا خَلَقَنَكُمْ وَفِيهَانُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُغْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرِيٰ ( ) وَلَقَدْ أَرَيْنَهُ ءَايَنِيَنَا كُلُّهَا فَكُذَّبَ وَأَبِّي اللَّهِ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَكُمُوسَىٰ ﴿ أَنَّ فَلَنَا أَيِّنَكَ بِسِحْرِ مِّثْلِهِ ، فَأَجْعَلْ بِيْنَنَا وَبِيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُغْلِفُهُ مِغَنَّ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوَى ﴿ أَن يُحْشَرُ النَّاسُ ضُحَى الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرُ النَّاسُ ضُحَى الله فَتُولِّي فِرْعُونُ فَجُمَعَ كَيْدُهُ أَنَّ اللهُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمُ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَا فَيَسْحَتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَمَنِ أَفْتَرَىٰ ﴿ فَانَنْزَعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسْرُواْ ٱلنَّجْوَىٰ اللَّ قَالُوٓ أَإِنَّ هَلَانِ لَسَحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَا كُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَاوَيَذْ هَبَابِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَىٰ (٧٧) فَأَجْمِعُواْ كَيْدَكُمْ ثُمَّ ٱثْنُواْ صَفَّا وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَىٰ (١٨)



ورسرو تخيل ابن دكوان: بالتاء بدل

لَّلُقُفُ ابن ذكوان: ضم الفاء

جاء فأ ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

قَالُواْ يَنْمُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوْلَ مَنْ أَلْقَىٰ (٦٠) قَالَ بَلْ أَلْقُوا ۚ فَإِذَا حِبَا لَهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخِيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ (٧) فَأُوْجَسَ فِي نَفْسِهِ عِنِفَةً مُوسَىٰ (٧) قُلْنَا لَا تَخَفَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿٧٢﴾ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ نَلَقَفُ مَاصَنَعُوٓ أَ إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُسَكِرِ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَنَى ١٠٠ فَأُلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سُجِّدًا قَالُوٓا ءَامَنَّا بِرَبِّ هَنرُونَ وَمُوسَىٰ ﴿٧﴾ قَالَءَ أَمَنتُم لَهُ، قَبْلَ أَنَّءَ اذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ, لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرِ فَلَأُقَطِعَتَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَفٍ وَلأَصْلِبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَنْعَلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى ﴿ ﴿ وَ لَا قَالُواْ لَن نُّؤُيْرَكَ عَلَى مَاجَّا عَنَا مِنَ ٱلْبِيَنَاتِ وَٱلَّذِي فَطَرَنَّا فَأُقْضِ مَآ أَنَّ قَاضٍ إِنَّمَا لَقْضِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا آلَ إِنَّاءَامَنَا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا حَطَيْنَا وَمَا ٱكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرُ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴿ ﴿ ﴾ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبُّهُ مُحْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِهَا وَلَا يَعْيَىٰ ﴿ ١٧ اللَّهِ وَمَن يَأْتِهِ عُوْمِنًا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّنلِحَنتِ فَأُولَتِكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَنْتُ ٱلْعُلَى (٧١) جَنَّتُ عَدْنٍ تَعْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهُرُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَآءُ مَن تَزَكَّى اللَّهُ

وَلَقَدُ أُوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ (٨) أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَأَصْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِيبَسَا لَا تَخَنْفُ دَرَّكًا وَلَا تَخْشَىٰ ﴿١٨ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ - فَغَشِيهُم مِنَ ٱلْمَعْ مَا غَشِيهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعُونُ قُومَهُ. وَمَا هَدَىٰ اللهُ يَدِينَ إِسْرَتِهِ بِلَ قَدْ أَنْجَيْنَكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَكُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَ وَٱلسَّلُوي اللَّ كُلُوا مِن طَيِّبَنْتِ مَا رَزُقْنَكُمْ وَلَا تَطْغَوَاْ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ عَضَبِيُّ وَمَن يَعْلِلْ عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ﴿ وَمِنْ قَالِي لَغَفَّارُ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعُمِلَ صَلِيحًا ثُمَّ أَهْتَدَىٰ الله ﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَنْمُوسَىٰ ﴿٧٨ قَالَ هُمْ أُولَآءِ عَلَىٰ أَثْرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِ لِتَرْضَىٰ ﴿٨٨ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ (١٨) فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ، غَضْبَنَ أَسِفَا قَالُ يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدَّا حَسَنَّا أَفَطَالَ عَلَيْكُمْ ٱلْعَهَدُ أَمْ أَرَدتُمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِن رَّبِكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَوْعِدِي اللهِ قَالُواْ مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمِلْكِنَا وَلَكِنَا حُمِلْنَا أَوْزَارًا مِن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِيُّ اللَّهِ



فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ وَخُوَارُّ فَقَالُواْ هَلَآ آ إِلَهُكُمْ وَإِلَنَّهُ مُوسَىٰ فَنَسِي ﴿ أَفُلا يَرُونَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَمُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴿ وَلَقَدْ قَالَ لَمُمْ هَرُونُ مِن قَبْلُ يَنَقُومِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ } وَ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّمْ كُنُ فَٱلْبَعُونِ وَأَطِيعُوٓاْ أَمْرِي اللهِ قَالُواْ لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَلَكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ١٠٠ قَالَ يَهَدُونُ مَامَنَعُكَ إِذْ زَأَيْنَهُمْ ضَلُّوٓ أَلَّا تَتَّبِعَنَّ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي (١٠) قَالَ يَبْنَؤُمْ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيَّ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قَوْلِي (٧٧) قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يُسَمِي اللهِ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْضُرُواْ بِهِ - فَقَبَضْتُ قَبْضَ لَهُ مِنْ أَثُرِ ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَٰلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ١١٠ قَالَ فَأَذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوْةِ أَن تَقُولَ لَامِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَهُ وَٱنظُرْ إِلَى إِلَى إِلَى اللَّهِكَ ٱلَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحُرِقَنَّهُ وثُمَّ لَنَنسِفَتَهُ فِي ٱلْيَمِ نَسْفًا اللهَ إِنَّكُمَا إِلَنْهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَنْهَ إِلَّا هُو وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا اللهَ

قد سبق ابن دکوان

كَذَٰلِكَ نَقُشُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَا قَد سَّبَقُّ وَقَدْ ءَانَيْنَكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا ﴿ وَمَ الْمُعْرَضُ عَنْهُ فَإِنَّهُ وَيَحْمِلُ يَوْمُ ٱلْقِيامَةِ وِزْرًا الله خَلِدِينَ فِيدٍ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ حِمْلًا اللهُ يَوْمَ يُفْخُ فِي ٱلصُّورِ وَخَمْثُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَ إِذِ زُرْقًا ١٠ يَتَخَلَفَتُونَ يَنْنَهُمْ إِن لِينَمُ إِلَّا عَشْرًا اللَّ نَحُنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْنَاكُهُمْ طَرِيقَةً إِن لِبَثْتُمْ إِلَّا يَوْمَا اللَّ وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسَّفًا ﴿ إِنَّ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ١١ يَوْمَهِذِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِي لَا عِوْجَ لَهُ أُو خَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسَا اللهُ يَوْمَ إِذِ لَّا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِن لَهُ ٱلرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ، قُولًا (١١١) يَعْلَمُ مَابِينَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ، عِلْمًا الله ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوَجُوهُ لِلْحَيِّ ٱلْقَيُّورِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا الله وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَتِ وَهُوَ مُؤْمِثُ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا اللهِ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَمُمْ ذِكْرًا الله



فَنَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَالِكُ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْل أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، وَقُل زَبّ زِدْنِي عِلْمًا ﴿ وَلَقَدْعَهِدْنَّا إِلَىٰٓ ءَادَمُ مِن قَبْلُ فَنَسِي وَلَمْ نَجِدُ لَهُ، عَرْمًا ١١ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِيكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَى اللهُ فَقُلْنَا يَنَادَمُ إِنَّ هَنَدًا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَلَشْقَى ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿ آَلُ مُحْوَعَ فِهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا فِهَا وَلَا تَضْحَىٰ (١٣٠٠) فُوسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَانُ قَالَ يَتَعَادَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَبْلَىٰ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهَا فَبِدَتْ لَهُمَا سَوْءَ تُهُمَا وَطَفِقًا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجِنَّةِ وَعُصَى عَادُمُ رَبَّهُ، فَعُوىٰ (١٢١) ثُمَّ أَجْنَبُكُهُ رَبُّهُ وَفُنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ﴿ ١٥٥ قَالَ آهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُقُ فَإِمَّا يَأْنِينَكُم مِّنِي هُدَى ﴿ آَنَ فَمَنِ ٱتَّبِعَ هُكَاىَ فَلَا يَضِ لُّ وَلَا يَشْقَى ﴿١٣٧ وَمَنَ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَخَشُرُهُ وَوَمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ (٢٨) قَالَرَبِ لِمَ حَشَرْتَنِيٓ أَعْمَىٰ وَقَدْكُنتُ بَصِيرًا (١٦)

قَالَ كَذَلِكَ أَنْتُكَ ءَايَنتُنَا فَنَسِينَهُ وَكَذَلِكَ ٱلْيَوْمَ نُسَيِي (١٣٠) وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِتَايَنتِ رَبِّهِ } وَلَعَدَاثُ ٱلْأَخِرَةِ أَشَدُ وَأَبْقِيَ ﴿ اللهِ اللَّهُ مَهِدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِنَ ٱلْقُرُونِ يَشُونَ فِي مَسَاكِنهِم إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتٍ لِأَوْلِي ٱلتُّهَىٰ ﴿ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ اللَّهِ مَسَاكِنهم اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةً اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّلْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّ سَبَقَتْ مِن زِّيِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُ مُسَمِّى ﴿ اللَّهُ فَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَايَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَيِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِمَّا وَمِنْ ءَانَآ بِي ٱلَّيْلِ فَسَيِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿ اللَّهُ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَعْنَا بِهِ ۚ أَزْوَرُجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا الله لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿ اللَّهِ وَأُمْرُ أَهْلُكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَاصْطَبِرُ عَلَيْهِ ۚ لَا نَسْتَاكُ رِزْقًا ۚ نَحُنُ نَرْزُقُكُ وَٱلْعَنْقِبَةُ لِلنَّقُويٰ السري وَقَالُواْ لَوْلَا يَأْتِينَا بِعَايَةٍ مِن زَيِّهِ عَأَوَلَمْ يَأْمِهِ بَيْنَةُ مَافِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ ﴿ وَلَوْ أَنَّا آهَلَكُننَهُم بِعَذَابِ مِن قَبْلِهِ. لَقَالُواْرَبُّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَٰذِكَ مِن قَبْلِ أَن نَدِلَ وَخَنْزَىٰ ﴿ اللَّهُ قُلْكُلُّ مُّرَّيِّصٌ فَتَرَبَّضُواْ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أُصْحَبُ ٱلصِّرَطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَنِ ٱهْتَدَىٰ اللَّهِ



## أَقْتَرَبُ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ (١) مَايَأْنِيهِم مِن ذِكْرِ مِن زَّبِهِم تُحَدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ اللَّهِيكَةُ قُلُوبُهُمُّ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجُوي ٱلَّذِينَ ظَامُواْ هَلْهَ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ مُثَلُّكُمُّ أَفْتَ أَتُونَ ٱلسِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُون كُن قُل رَّبِّي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْوَا أَضْغَاثُ أَحْلَعِ بَلِ ٱفْتَرَيْنُهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْنِنَا بِتَايَةٍ كَمَآ أَرْسِلَ ٱلْأُوَّلُونَ اللهُ مَا عَامَنَتْ قَبْلُهُم مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَكُ الْأَفُهُمْ يُؤْمِنُونَ اللهِ وَمَآأَرُسُلْنَاقَبْلُكَ إِلَّا رِجَالًا يُوحَى إِلَيْهِمُّ فَسَنُكُوٓأَأَهُلَ ٱلدِّكَرِ إِن كُنتُهُ لَاتَعَلَمُونَ ٧ وَمَاجَعَلْنَهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ۞ ثُمَّ صَدَقَنَهُمُ ٱلْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَن نَّسَاءُ وَأَهْلَكَنَا ٱلْمُسْرِفِينَ (١) لَقَدْأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَنْبَافِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلا تَعْقِلُونَ (اللهُ

وَكُمْ قَصِمْنَا مِن قُرْيَةٍ كَانَت ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قُومًا ءَاخَرِينَ اللهُ فَلَمَا أَحَسُّواْ بِأَسْنَاۤ إِذَا هُم مِنْهَا يَرَكُّضُونَ اللهُ لَا تَرْكُضُواْ وَآرْجِعُواْ إِلَى مَا أَتَّرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسْكِينِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْتَلُونَ اللهُ قَالُواْ يَنُويْلُنَا إِنَّاكُنَّا ظَلِمِينَ اللهَ فَمَا زَالَت تِّلْكَ دَعُولِهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَيْدِينَ ١٠ وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ١٠ لَوْ أُرَدْنَا أَن نَّنَّخِذَ لَمُوا لَّا تَّخَذُنَهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَعِلِينَ اللهُ بَلْ نَقْذِفُ بِٱلْحَقَ عَلَى ٱلْبَطِيلِ فَيَدْمَغُهُ. فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُمِمَا نَصِفُونَ الس وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندُهُ لَايَسْتَكُيرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ اللهِ يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ( ) أَمِ اتَّخَذُوا عَالِهَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ الله كَانَ فِيمَاءَ الْمُقَالِكُ اللَّهُ لَفَسَدَتًا فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبَّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (٢٠) لا يُشْتُلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُشْتُلُونَ (٢٦) أمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَ الْهَدُّ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُرٌ هَاذَا ذِكْرُ مَن مِّعي وَذِكْرُ مَن قَبْلِي لِلَّا كُثْرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ الْ وَمَآ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا يُوحَى إِلَيْهِ أَنَّهُ وَلآ إِلَّهُ إِلَّا أَنَّا فَأَعْبُدُونِ ٥٠ وَقَالُواْ آتَخَ ذَالرَّحْمَنُ وَلَدَّا شَبْحَنَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونِ اللهِ لَا يَسْبِقُونَهُ, بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ - يَعْمَلُونَ اللهُ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ الله عَنْ يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّ إِلَّهُ مِّن دُونِهِ عَنَدُلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمُ كَذَالِكَ جَرِي ٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ أُولَمْ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓاْ أَنَّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَنَا رَتْقًا فَفَنْقَنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيِّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ اللهِ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَكَمُهُمْ يَهْتَدُونَ اللَّهُ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَاءَ سَقَفًا مَحْفُوظً أَوَهُمْ عَنْ ءَايَكُمَا مُعْرِضُونَ ﴿ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَّرُكُلُّ فِي فَلَكِ بِسَبَحُونَ ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبِشَرِ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلُدُّ أَفَايِن مُنَّ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ اللهُ كُلُّ نَفْسٍ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ٢٠٠٠



رواكر وجهان المرابة فتحة الراء والهمزة والألف. وهو المقدم المراء والم

> بَلُ تَأْتِيهِم ابن دكوان: اظهار

وَإِذَا رَوَاكَ الَّذِينَ كَفُرُوٓ أَإِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًّا أَهَاذَا ٱلَّذِي يَذْكُرُ ءَالِهَ تَكُمُّ وَهُم بِذِكِرِ ٱلرَّمْنُنِ هُمْ كَنفِرُون الله خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأُورِيكُمْ ءَايَنِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ حِينَ لَايَكُفُونَ عَن وُجُوهِ فِي أَلْتَارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِ مَ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اللهُ بَل تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبَهَتُهُمْ فَلا يَسْتَطِيعُونَ رَدُّهَا وَلَا هُمْ يُنظِرُونَ أَنْ وَلَقَدُ ٱسْتُمْزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَكَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ = يَسْنَهْزِءُونَ (أَنَّ قُلْ مَن يَكْلُوُكُمْ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّمْنَيُّ بَلْ هُمْ عَن ذِكِر رَبِّهِم مُّعْرِضُون اللهُ أُمَّ لَمُمْ ءَالِهَةُ تَمْنَعُهُم مِن دُونِنَأَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلا هُم مِنَّا يُصْحَبُونَ ﴿ إِنَّ بَلْ مَنَّعْنَا هَلُولُاءَ وَءَابِكَآءَ هُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْمُحُمُّرُ أَفَلَا يَرُونَ أَنَّا نَأْتِي ٱلأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ ٱلْعَلِيمُونَ اللهُ

قُلْ إِنَّمَآ أُنْذِرُكُم بِٱلْوَحِيُّ وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ اللهِ وَلَيِن مَّسَّتَهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابٍ رَبِّكَ لَيَقُولُنَ يَنُونِلُنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ اللَّ وَنَضَعُ ٱلْمَوَٰذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْعًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةِ مِنْ خَرْدَلٍ أَنْيَنَا بِهَأْ وَكُفَىٰ بِنَا حَسِيدِي (اللهُ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَكُرُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيآءً وَذِكْرًا لِلْمُنَّقِينَ اللَّ ٱلَّذِينَ يَغْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ اللَّ وَهَاذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكُ أَنزَلْنَهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ. مُنكِرُونَ الله ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا ٓ إِبْرَهِيمَ رُشْدَهُ، مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِينَ اللهِ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ ٱلتَّمَاشِ لُ ٱلَّتِي أَنْتُهُ لَمَّا عَكِمُونَ ﴿ وَ قَالُواْ وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا لَمَا عَيدِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَءَاباً وَكُمْ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ١٠٠ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِٱلْخَقِيَّ أَمْ أَنتَ مِنَ ٱللَّعِينِ فَ قَالَ بَل زَّيُّكُورُ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُنِ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ ٱلشَّنهدين (٥) وَتَأَلُّهِ لَأَكِيدُنَّ أَصْنَامُكُم بِعَدَأَن تُولُّواْ مُدْبِرِينَ (٧)



فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّمُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَّهِ يَرْجِعُونَ الله قَالُواْ مَن فَعَلَ هَنَذَائِ اللَّهِ مِنَّا إِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلظَّالِمِينَ السَّا قَالُواْ سَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ مُقَالُ لَهُ وَإِبْرَهِيمُ ١٠ قَالُواْ فَأَتُواْ بِهِ عَ عَلَىٰ أَعَيْنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ اللَّ قَالُوٓا مَا الْتَفَعَلْتَ هَنذَا بِعَالِمَتِنَا يَبَإِيْرَهِيمُ اللَّ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ, كَبِيرُهُمْ هَنذَا فَسْتَكُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ ١٠٠ فَرَجَعُواْ إِلَى أَنفُسِهِمْ فَقَالُوٓ أَ إِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ أَن ثُمَّ ثُكِسُواْ عَلَى رُءُوسِهِ مُ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَلَوُلاَّءِ يَنطِقُونَ ﴿ ١٠ قَالَ أَفْتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْعًا وَلَا يَضُرُّكُمُ أَنَّ لَكُرُ وَلِمَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (١٦) قَالُواْ حَرِقُوهُ وَٱنصُرُواْ ءَالِهَتَكُمْ إِن كُننْمُ فَلَعِلِينَ ﴿ اللَّهِ قُلْنَا يُكُونِ مُرْدَا وَسَلَامًا عَلَيْ إِبْرُهِيمَ (١٨) وَأُرَادُواْ بِهِ عَكِيدًا فَجَعَلْنَا لُهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ﴿ وَبَعَيْنَا لُهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَكَرِّكُنَا فِيهَا لِلْعَلَمِينَ ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ، إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّا جَعَلْنَا صَلِحِينَ (٧١)

مشام وجهان ۱ . النسهيل مع الإدخال ۲ . تحقيق ناهمزة الثانية مع الإدخال مع الإدخال البن ذكوان:

ادخال.

هشام وجهان:

۱. إدخال ألف

بين الهمزتين

وهو المقدم

٢. تحقيق بلا

إدخال

المخال

وَجَعَلْنَاهُمُ أَبِيَّةٌ يَهَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَيْنَاۤ إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكُوةِ ۗ وَكَانُوا لَنَكَا عَنبدينَ اللهِ وَلُوطًا ءَانَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَيُعَيِّنُهُ مِن ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَّتِيثُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ ﴿٧٧﴾ وَأَدْخُلُنَاهُ فِي رَحْمَتِمَا أَإِنَّهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ٧٠ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَكِبُلُ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ, فَنَحَنْكُهُ وَأَهْلُهُ رُمِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ (٧٠) وَنَصَرْنَهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايَنتِنَآ إِنَّهُمْ كَانُواْقَوْمَ سَوْءٍ فَأَغُرَقَنَاهُمْ جُمْعِينَ ﴿ ﴿ وَدَاوُردُوسُلَيْمَنَ إِذْ يَعَكُمَانِ فِي ٱلْحَرَّثِ إِذْ نَفَشَتَ فِيهِ غَنْهُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهْدِينَ ٧٧ فَفَهَّمْنَهَا سُلَيْمُنَ وَكُلَّاءَالْيْنَا كُكُمَّا وَعِلْمَأُوسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدِدَ ٱلْجِبَالَ يُسَيِّحْنَ وَٱلطَّيْرَ وَكُنَّا فَلْعِلِينَ ﴿ ﴿ وَعُلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسِ لُكُمْ لِنُحْصِنَكُمْ مِّنَابَأْسِكُمْ فَهُلْأَنتُمْ شَاكِرُونَ (٧٠) وَلِسُلَيْمَانَ أَلِيَّ عَاصِفَةَ تَجْرِي بِأَمْرِوة إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَـُرَكُناً فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ ﴿





وَٱلَّتِيَّ أَحْصَلَتُ فَرْجُهَا فَنَفَخْنَا فِيهِا مِن رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَٱبْنَهَا ءَايَةً لِلْعَنَامِينَ ﴿ إِنَّ هَا إِنَّ هَا إِنَّهُ هَا إِنَّ الْعَالَى إِنَّ الْعَلَى إِنْ الْعَلَى إِنَّ الْعَلَى إِنَّ الْعَلَى إِنَّ الْعَلَى إِنْ الْعَلَى إِنَّ الْعَلَى إِنَّ الْعَلَى إِنَّ الْعَلَى إِنَّ الْعَلَى إِنَّ عَلَى إِنَّ الْعَلَى إِنَّ عَلَى إِنَّ عَلَى إِنَّ الْعَلَى إِنْ الْعِلْمِ اللَّهُ إِنْ إِنَّ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّلَّا لَا اللَّهُ اللَّلَّا لَا اللّ مَّتُكُمْ أَمَّةً وَحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ (١١) وَتَقَطُّ عُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُم مِ اللَّهُم اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهِ مَا رَجِعُونَ (١٠) فَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَكَلَّ كُفُرَانَ لِسَعْيِهِ، وَإِنَّالُهُ، كَلِبُونَ (١٣) وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكُنْهُمَّ أَنَّهُمْ لَا يُرْجِعُونَ ١٠٠ حَقَّى إِذَا فَلْحِتْ يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ (0) وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَاهِي شَخِصَةٌ ٱبْصِدُرُ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْ يَنُويْلُنَا قَدْكُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَنْذَا بَلْ كُنَّا طَلِلِمِينَ اللهُ إِنَّكُمْ وَمَاتَعَ بُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمُ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ١٠٠٠ لَوْكَانَ هَتُؤُلَّاء ءَالِهَةَ مَّاوَرَدُوهِ أَوكُلُّ فَهَا خَلِدُونَ ١ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ (١٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتَ لَهُم مِنْ الْحُسْنَةُ أُولَتِيكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ (...)

لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهُمَّا وَهُمْ فِي مَا أَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَلِدُونَ اللَّهِ لَا يَعْزُنُهُمُ ٱلْفَرَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَلَنْكُفَّلُهُمُ ٱلْمَلَتِيكَةُ هَنَذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ الله يَوْمَ نَطُوى ٱلسَّكَمَاءَ كَطَىّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكِتَابِّ كُمَا بَدَأْنَا أَوْلَ حَلْقِ نُعِيدُهُ، وَعُدَّا عَلَيْنَا ۚ إِنَّا كُنَّا فَعِلْين الله وَلَقَدْ كَتَبْنَ إِنِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَنَ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي ٱلصَّلِحُونَ ﴿ إِنَّ فِ هَلْذَالْبَلْعُا لِقَوْمٍ عَنبِدِينَ ﴿ أَنَّ الْمُ أَرْسَلْنَكُ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَكَمِينَ الله عُلَ إِنَّ مَا يُوحَى إِلَى أَنَّ مَا إِلَكُ وَحِدًّ فَهَلَ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿ إِنَّ فَإِن تُولِّواْ فَقُلْءَ اذَننُكُمْ عَلَىٰ سَوَآءِ وَإِنْ أَدْرِي أَقْرِيثُ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ عَلَىٰ سَوَآءِ وَإِنْ أَدْرِي أَقْرِيثُ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ إِنَّهُ، يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَاتَكَتُمُونَ (١٠٠) وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ وَفِتْ نَةُ لَكُوْ وَمَنْكُمْ إِلَى حِينِ (١٠٠) قُل رِّبِ آحْكُم بِٱلْحَقُّ ورَبُّنَا ٱلرَّحْنَنُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ (١١٠)



## 

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ أَلِتَ كَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءً عَظِيدٌ اللهِ يَوْمُ تَرُوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ خَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكُنرَىٰ وَمَا هُم بِسُكُنرَىٰ وَلَيْكِنَّ عَذَابَ ٱللهِ شَدِيدٌ الله وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطُنِ مَرِيدِ ٣ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ وَيُضِلُّهُ وَجَدِيدِ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ١ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِّنَ ٱلْبَعَثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن تُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ تُخَلَّقَةٍ وَغَيْرٍ مُخَلَّقَةٍ لِنَّهُ بَنَّ لَكُمُّ وَنُقِتُ فِ ٱلْأَرْحَامِ مَانَشَآءُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ نُغْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُمَّ وَمِنكُم مِّن يُنُوفَّ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰٓ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَيْلا يَعْلَمُ مِنْ بَعَدِ عِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبْتُ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَفْجٍ بَهِيجٍ ٥

ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ مِنْ يَعْيِ ٱلْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهِ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَّةٌ لَّا رَبِّ فِهَا وَأَتَ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ٧٧ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدَّى وَلَا كِنْبِ مُّنِيرِ اللَّهُ قَانِي عِطْفِهِ عِلْيُضِلُّ عَنسَيِيلِ ٱللَّهِ لَهُ وَفِي ٱلدُّنْيَا خِرْيُّ وَنُذِيقُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهُ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ (اللَّهُ وَمَنَّ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهُ عَلَى حَرْفِ فَإِنَّ أَصَابُهُ وَغَيُّ ٱطْمَأَنَّ بِهِ } وَإِنْ أَصَابِنُهُ فِنْنَةُ أَنقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ عَنِيرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرةُ ذَالِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ اللهِ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ أَنْ ذَلِكَ هُو ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ﴿ اللَّهُ يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَفْعِهِ عَلَيْسُ ٱلْمَوْلِي وَلَيْسُ ٱلْعَشِيرُ اللهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَايُرِيدُ اللَّهُ مَن كَاتَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ فَلْيَمَدُدُ بِسَبَبِ إِلَى ٱلسَّمَآءِ ثُمَّ لِيَقَطَعُ فَلْيَنظُرُ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّي شَيْءِ شَهِيدُ ﴿ اللَّهِ أَلَمْ تَرَأَتَ ٱللَّهَ يَسْجُدُلُهُ,مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنَّجُومُ وَٱلِجِبَالُ وَٱلشَّجَرُ وَٱلدَّوَآبُ وَكَثِيرٌ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُمِنِ ٱللَّهُ فَمَالُهُ. مِن مُكْرِمِيًّ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ١١ ١٨ ١٨ هُ لَذَانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصِمُوا فِي رَبِّهُمْ فَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارِ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ يُصْهَرُ بِهِء مَا فِي بُطُونِهِمَ وَٱلْجُلُودُ وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ (١١) كُلَّمَا أَرَادُواْ أَن



يَغْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَيِرِ أُعِيدُواْ فِهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ

( ) إن الله يُدْخِلُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِلِحَلْتِ

جَنَّاتِ تَجَرِّى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يُحِكِّونَ فِيهَامِنْ

أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤَلُوا ۖ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ اللهِ

وَكَنَالِكَ أَنزَلْنَهُ ءَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يُرِيدُ

(الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّبِينَ وَٱلتَّصَرَىٰ

وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ إِنَ ٱللَّهُ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ

وَهُدُوٓ أَ إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوٓ أَ إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْحَيِيدِ (٢٦) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَاءُ ٱلْعَنكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِّ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نُذِقَهُ مِنْ عَذَابِ ٱليهِ (٣٦) وَإِذْ بُوَأْنَا لِإِبْرُهِي مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَاتُثْرِكِ فِي شَيْعًا وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّآيِفِينَ وَٱلْقَآيِمِينَ وَٱلْرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ (1) وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالُا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرِ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيقِ (1) لِيَشْهَدُواْ مَنْ فِعَ لَهُمْ وَيُذَكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعْلُومَنتِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنَ بَهِ يمَةِ ٱلْأَنْعَامِ فَكُلُواْمِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْمِكَآيِسَ ٱلْفَقِيرَ (١٠) ثُمَّ لِيَقْضُواْ تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلَيَظُوُّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴿٣﴾ ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِنْ دَرِّبِّةً وَأَحِلَّتَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَدُمُ إِلَّا مَا يُتَّكَىٰ عَلَيْكُمْ أَفَاجْتَ نِبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْتُ إِن وَاجْتَ نِبُواْ قَوْلَ ٱلزُّورِ (٢٦)

بيتي ابن ذكوان اسكان اليا

وليكوفوا المن دكوان ا

حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِءًومَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِن ٱلسَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ (اللهُ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَلَمٍ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوكَ ٱلْقُلُوبِ اللُّهُ فِيهَا مَنْفِعُ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّ مَعِلُّهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ اللهُ وَلِكُلِ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذَكُّرُواْ السَّمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزْقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامِّرُ فَإِلَاهُكُرُ إِلَا أُوْحِدُ فَلَهُ وَأَسْلِمُوْأُوبَشِّرِ ٱلْمُخْبِتِينَ ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّابِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوْةِ وَعَمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اللهُ وَٱلْبُدُت جَعَلْنَهَا لَكُمْ مِّن شَعَيْدٍ ٱللَّهِ لَكُرْ فِيهَا خَيْرٌ فَأَذَكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفٌ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَالِعَ وَٱلْمُعَثِّرُ كَذَلِكَ سَخَّرْتُهَا لَكُرْ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ﴿ إِنَّ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَا وَهُمَا وَلَنِكِن يَنَالُهُ ٱلنَّقُويُ مِنكُمْ كَذَالِكَ سَخَّرَهَا لَكُرُ لِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَيَشِرِ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَيَشِرِ ٱلْمُحْسِنِينَ يُدَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورِ ﴿ ﴿



مُدِّمَت صَّوَامِعُ ابن دكوان: ادغام التاء

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقُلَّتُلُونَ إِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ اللهُ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِم بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَمُكِّمَّتْ صَوَيِعٌ وَبِيعٌ وَصَلَوَتُ وَمَسَحِدُ يُذَكُرُ فِهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنصُرَكَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ إِنَ ٱللَّهَ لَقَوِيُّ عَزِيرٌ اللهِ ٱلَّذِينَ إِن مَّكُنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَفَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَأَمَرُوا بِٱلْمَعْرُونِ وَنَهَواْ عَنِ ٱلْمُنكَرُّ وَلِلَّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴿ إِنَّ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجِ وَعَادُ وَتُمُودُ وَقَوْمُ إِبْرُهِمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَنْبُ مَدْيَنُ ۚ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمَّلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَدتُهُمْ فَكُيْفَ كَانَ نَكِيرِ ١٠٠ فَكُأَيِّن مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَاهَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِيْرِ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرِ مَّشِيدٍ (١) أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِمَا أَوْ عَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِمَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَاكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُودِ (اللهُ

وَيَسْتَغَجُّلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُ. وَإِنَّ يَوْمًا عِندُ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّاتَعُدُّونَ ﴿ وَكَأَيْنِ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذَتُ وَإِلَى ٱلْمُصِيرُ اللهُ عُلْيَكَأَيُّهُمَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا آَنَا لَكُونَ نَذِيرٌ مُّبِينٌ اللَّهُ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَمُمَّعَفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ اللهِ وَٱلَّذِينَ سَعَوْاْ فِي ءَايَلِتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلْحَجِيم اللهُ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِيٓ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ ﴿ أَلْقَى ٱلشَّيْطُنُ فِي أَمْنِيَّتِهِ فِينَسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطُنُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللهُ عَايَتِهِ قَاللهُ عَلِيمُ حَكِيمُ (١١) لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيةِ قُلُوبُهُم م وَإِن ٱلظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (أَن وَلِيعْلَمَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِ. فَتُخْبِتَ لَهُ، قُلُوبُهُم أَو إِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ (٥) وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِ مِنْ يَقِوِمِّنْ هُ حَتَّى تَأْنِيَهُمُ ٱلْسَاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْنِيهُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَقِيمِ ١

ٱلْمُلْكُ يَوْمَ إِلِيَّةِ يَعَكُمُ بَيْنَهُمْ فَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (٥٥) وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْبِعَايَدِينَا فَأُوْلَتِيكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ (اللهُ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ فَيْ لَوَا أَوْ مَا تُواْ لَيَـرْزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنَأُولِتَ ٱللَّهَ لَهُو حَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ( اللهُ لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدُخَلًا يَرْضُونَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَالِيمٌ حَلِيمٌ (٥٠) ﴿ ذَالِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ عُثْمٌ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَ نَصُرَنَّهُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوُّ عَفُورٌ ﴿ وَ فَالِكَ بِأَتَ ٱللَّهُ يُولِحُ ٱلَّتِلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِحُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْسِلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (٥٧) ذَالِكَ بِأَكَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَتَ مَا تَلْعُونَ مِن دُونِهِ عَهُوَ ٱلْبَاطِلُ وَأَرَبَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ (٥٠) أَلَمْ تَكَرَأُكِ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّكَمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُغْضَرَّةً إِنَّ ٱللَّهُ لَطِيفُ خَيدٌ ﴿ وَ اللَّهُ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُو ٱلْغَنِي ٱلْحَمِيدُ (١٠)



أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهُ سَخَّرَ لَكُمْ مَّافِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ء وَيُمْسِكُ ٱلسَّكَمَآءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ عَلَى ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَهُ وَفُّ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيثُكُمْ ثُمَّ يُحِيكُمُ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَ فُورٌ اللَّهُ الْإِنسَانَ لَكَ فُورٌ اللَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْنُ وَٱدْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَمَكَى هُدَى مُّسْتَقِيمِ الله وَإِن جَنَدُلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ يَعْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمُ ٱلْقِيْمَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ (١٥) أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ذَالِكَ فِي كِتَنْ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ اللَّهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَرٌ يُنَزِّلُ بِهِ عِسْلُطَكْنَا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نُصِيرِ (٧٧) وَإِذَانُتُكَى عَلَيْهِمْ ءَايَنتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنْكَرِّيكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِنَّاقُلُ أَفَأُنْبِتْ كُم بِشَرِّ مِن ذَالِكُو النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَشْنَ الْمَصِيرُ (١٠)







## بِسْ مِاللَّهُ الرَّحْزِ الرَّحْدِ

قَدَ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَنْشِعُونَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُو مُعْرِضُونَ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُوٰةِ فَنعِلُونَ اللَّ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ خَفِظُونَ اللَّ إِلَّا عَلَيْ أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ اللَّ فَمَنِ ٱبْتَغَيٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَنِّهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ٧ وَٱلَّذِينَ هُمِّ لِأُمَننَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۞ أُوْلَيِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ۞ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ اللَّهِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَكَةٍ مِن طِينِ اللهُ أُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِ مَّكِينِ اللهُ ثُرَّةً خَلَقْنَا ٱلنَّطْفَةُ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْفَحَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عَظْمًا فَكُسُونَا ٱلْعَظْمَ لَحْمًا ثُرَّ أَنشَأْنَهُ خَلْقًا ءَاخَرُ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴿ اللَّهُ مُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ اللَّهُ أَمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ تُبْعَثُونَ اللَّهُ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمُ سَبْعَ طَرَآيِقَ وَمَاكُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَنِفِلِينَ اللَّا

وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ بِقَدَرِ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِّ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابِ بِهِ - لَقَادِرُونَ ١٠ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ - جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلِ وَأَعْنَابٍ لَّكُونِ فِيهَافُوكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ١٠٠ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْعِ لِلْأَكِلِينَ اللَّهُ وَإِنَّ لَكُرُ فِي ٱلْأَنْعَكِمِ لَعِبْرَةً نَّسْقِيكُمْ مِّمَّا فِي بُطُّونِهَا وَلَكُرْ فِيهَا مَنْفِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْ كُلُونَ اللَّ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تَحْمَلُونَ اللَّهِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوْحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ - فَقَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِّنَ إِلَيْهِ غَيْرُهُ وَ أَفَلَا نَنَّقُونَ (٣٠) فَقَالَ ٱلْمَلَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَمَا هَلَا إِلَّا بَشَرٌّ مِّثَلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَنفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْسَاءَ ٱللَّهُ لأَنزلَ مَلَيِّكُةُ مَّاسَمِعْنَا بِهَذَا فِي ءَابَآيِنَاٱلْأُوَّلِينَ ١ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلْ بِهِ، جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُواْبِهِ، حَتَّى حِينٍ ١٠ قَالَ رَبِّ أَنصُرْني بِمَاكَنَّهُونِ ١٠ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جِهَا ۚ أُمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ فَٱسْلُكُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُمُّ وَلَا تُعَلَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ ۚ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ٧

شَاءَ ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

بن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُل ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَنَنَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ﴿ أَ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزلِينَ (اللهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ (اللهُ أَوْ أَنشَأْنَا مِنْ بَعَدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ اللَّ فَأَرْسَلْنَافِيمٌ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنُ اعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِّنْ إِلَاهِ غَيْرُهُۥ أَفَلَا نَنَّقُونَ ﴿ ٢٣﴾ وَقَالَ ٱلْمَلاُّ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ وَأَتَّرَفَنْكُمْ فِي ٱلْخَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا مَا هَاذَا إِلَّا يَشُرُ مِتْ أَكُر يَأْ كُلُ مِمَّاتاً كُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿ وَ إِنَّ أَطَعْتُم بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِنَّا لَخَسِرُونَ (٣) أَيَعِدُكُمُ أَنَّكُمْ إِذَا مُتُمَّ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظْنَمًا أَنَّكُمْ مُّغْرَجُونَ الله الله عَمَاتَ هَمَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ اللهِ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَالُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ اللهِ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجْلُ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللهِ كَذِبًا وَمَا نَعَنُ لَهُ، بِمُؤْمِنِينَ ﴿٣٨ قَالَ رَبِّ اَنصُرُف بِمَا كَذَّبُونِ ﴿ إِنَّ قَالَ عَمَّاقَلِيلِ لَّيُصِّبِحُنَّ نَكِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِن فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعَدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ (اللهُ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا ءَاحَرِينَ (اللهُ



جاءً ابن ذكوان: إمالة هنجة الحدم مالاًا:

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلُهَا وَمَا يَسْتَغْخِرُونَ ﴿ اللَّهِ مُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَأ كُلُّ مَا جَاءَ أُمَّةً رُّسُولُمَا كَذَّبُوهُ فَأَتَّبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثُ فَبُعْدًا لِقَوْمِ لِلْ يُؤْمِنُونَ اللهُ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَنْرُونَ ١٠٠ إِنَّا يَكِتِنَا وَسُلْطَنِ مُّبِينٍ ١٠٠ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَا يُهِ فَأَسْتَكُبْرُواْ وَكَانُواْ فَوْمًا عَالِينَ ﴿ إِنَّ فَقَالُوٓاْ أَنُوْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَلِيدُونَ ( اللهِ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ (اللهُ وَلَقَدْءَ اتَّيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ لَعَلَّهُمْ مَهْنَدُونَ (اللهُ وَيَعَلَّنَا أَبِّنَ مَرْيَمَ وَأُمَّتُهُ ءَايَةً وَءَاوَيْنَهُمَا إِلَى رَبُوةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ (٥) يَتَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَٱعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٥٠) وَأَنْ هَاذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَّا رَبُّكُمْ فَأَنَّقُونِ ﴿ وَ اللَّهُ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ اللهُ فَذَرُهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ (00) أَيَعْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُ مُر بِهِ عِن مَّالِ وَبَنِينَ ﴿ أَن أَسَارِعُ لَكُمْ فِي ٱلْخَيْرَاتِ بَلَ لَا يَشْعُرُونَ بِعَايِنتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ١٠٥ وَٱلَّذِينَ هُربِيبِمْ لَايُشْرِكُونَ ١٠٠

وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَّةُ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّمْ رَجِعُونَ ﴿١١ أُوْلَيْهَكَ يُسَرَعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لَمَا سَبِقُونَ ﴿ وَلَا ثُكُلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَ أُولَدُيْنَا كِنَابٌ يَنطِقُ بِٱلْحِقِّ وَهُو لَا يُظْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَاذَا وَلَهُمْ أَعْمَالُ مِن دُونِ ذَالِكَ هُمْ لَهَا عَمِلُونَ اللهِ حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُثَرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَاهُمْ يَجْتُرُونَ نُتَالَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُو نَنكِصُونَ ١١٠ مُسْتَكْبِرِينَ به عسكمرًا تَهَجُرُونَ ﴿ أَفَالْمُ يَدَّبَّرُواْ ٱلْقَوْلُ أَمْ جَلَّهُ هُمَّالُو يَأْتِ ءَاجَآءَ هُمُ ٱلْأُوَّلِينَ اللهُ أَمْ لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولُهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ اللهُ أَمْرِيَقُولُونَ بِهِ، حِنَّةُ أَبَلْ جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَكْثُرُهُمْ لِلْحَقِّ كَرْهُونَ ﴿٧٧﴾ وَلَوِ أَتَّبَعُ ٱلْحَقُّ أَهْوَاءَ هُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِيَ عَلَى أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ اللهُ أَمْ تَسْتَأَلُّهُمَّ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرًا وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ ١٧ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ ١٧ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَطِ لَنَكِبُونَ (٥٠)

جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف (الموضعين)



ا وَلُو رَحْمَنَهُمْ وَكُشَفْنَا مَابِهِم مِّن ضُرِّ لَّلَجُواْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ وَلَقَدُ أَخَذُنَهُم بِالْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُوا لِيَهِمْ وَمَا يَنْضَرَّعُونَ ﴿٧٧﴾ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَنشَأَ لَكُمْ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْتِدَةً قَلِيلًا مَّاتَشْكُرُونَ اللَّ وَهُوَ ٱلَّذِي ذَرَّأَ كُرْ فِٱلْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ شُحْشَرُونَ اللهِ وَهُو ٱلَّذِي يُعِي، وَيُمِيثُ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِّ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ بَلْ قَالُواْ مِثْلَ مَا قَالُ ٱلْأَوَّلُونِ ٣٠ قَالُوٓا إِذَا مُتَّمَّا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظْمًا أَاءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ ١٣ لَقَدْ وُعِدْنَا نَعْنُ وَءَابَ آؤُنَا هَنذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَنذَا إِلَّا أَسْنَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ فَلَ لِّمَنَ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُدْ تَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ مِن اللَّهِ قُلُ أَفَلا تَذَّكُّرُونَ اللهُ قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَنوَتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ (٨٧) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ أَفَلَا لَنَّقُونَ (٨٨) قُلُ مَنْ بِيدِهِ ع مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (٥٠) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ (١٠)

أُونًا ابن ذكوان: تحقيق بلا ادخال

بِلَ أَتَيْنَاهُم بِٱلْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَندِبُونَ ﴿ كَالَّمْ مَاٱتَّخَ ذَٱللَّهُ مِن وَلِدِ كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَنَهُ إِذًا لَّذَهَبَكُلُّ إِلَنهِ بِمَاخَلُقُ وَلَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ شُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّايَصِفُونَ ﴿ اللَّهِ عَلِمِ ٱلْغَيْبِوَاللَّهُ هَلَدَةِ فَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٣٠ قُل رَّبِّ إِمَّا تُرِينِي مَايُوعَ دُونَ ﴿ إِنَّ كُرَبِّ فَكُلَّ مَجْعَى لَنِي فِ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِينَ ١٠٠٠ وَإِنَّاعَلَىٰ أَن نُرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَلِدِرُونَ ١٠٠٠ آدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ نَعْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَقُلِرَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ ٱلشَّيَاطِينِ ﴿ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّأَن يَحْضُرُونِ (١٦) حَقِّلَ إِذَا جَاءً أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ١٠٠ لَعَلَى أَعْمَلُ صَلِحًافِيمَا تَرَكُثُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةً هُوَ قَآيِلُهُ آوَمِن وَرَآيِهِ مِبْرَزَخُ إِلَى يَوْمِيبُعَثُونَ (١٠٠٠) فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَالاَ أَنْسَابَ بَيْنَكُمْ مَ يُوْمَعِيدٍ وَلَا يَسَاءَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَمَن ثُقُلُتُ مَوَازِينُهُ مَا أُولَيِّكَ هُمُ أَلْمُقْلِحُونَ ﴿ ثَنَّ وَمَنَّ خَفَّتُ مُوَرْيِنُهُ وَأُوْلَيْمِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوۤ اأَنفُسَهُمْ فِي جَهَ خَالِدُونَ اللهُ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّادُوهُمْ فِي كَالِحُونَ

جاء ابن ذكوان: إمالة فنحة الجيم والألف

لَمْ تَكُنْ ءَايِنِي تُنْاَيَ عَلَيْكُمْ فَكُنتُ مِهَاتُكَذِّبُونَ ﴿ ١٠٠١ عَالُواْ رَبَّنَا غَلَيْتَ عَلَيْنَا مِشْقُو تُنَاوَكُنَّا قَوْمَاضَاۤ لَينَ ﴿٧٠٠ رَبَّنَّا أَخْرِجْنَامِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِلْمُونَ ﴿ إِنَّ قَالَ ٱخْسَتُواْفِيهَا وَلَاثُكُلِمُونِ (١٠٠) إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنآ ءَامَنَّافَأُغْفِرُ لَنَاوَأُرْحَمْنَاوَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِمِينَ ﴿١١٠) فَأَتَّخَذَتُّمُومُ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُ مِمِّنْهُمْ تَضْمَكُونَ (١١) إِنِّي جَزَيْتُهُمُ ٱلْيُومَ بِمَا صَبُرُوا أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَ آبِرُونَ ١٠ قَلَ كُمْ لِيثُنُّهُ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَسِنِينَ ﴿ اللَّهِ قَالُوا لِبُنَّا يَوْمًا أَوْ يَعْضَ يَوْمِ فَسْتَلِٱلْعَآدِينَ ﴿ قَالَ إِن لَيِسْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوَ أَنَّكُمُ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (١١٠) أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبِثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ (١١) فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَاكُ ٱلْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْمَرْشِ ٱلْكَرِيمِ (١١١) وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَنهًا ءَاخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ رَبِهِ عَإِنَّمَا حِسَا بُهُ وعِندَرَبِّهِ ۚ إِنَّهُ وَلَا يُفْ ٱلْكَنِفُرُونَ (١١٨) وَقُل رَّبّ ٱغْفِر وَأَرْحَمْ وَأَنت خَيْرُ ٱلرَّحِينَ (١١٦)



## بِسْمِ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَزِ ٱلرَّحِيمِ

سُورَةُ أَنزَلْنَهَا وَفَرَضَنَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَآءَ ايَنتِ بَيِنَنْتِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُ مَّذَ كُرُونَ الزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَأَجَلِدُواْ كُلَّ وَبِعِدِمِنْهُمَامِأْنُةَ جَلْدَةِ وَلَا تَأْخُذُكُمُ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَيُشْهَدُ عَذَابُهُمَاطَآبِفَةً مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهِ ٱلزَّانِي لَا يَنكِمُ إِلَّا زَانِيَّةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى ٱلْمُوْمِنِينَ اللهِ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَرْيَأْتُواْ بِأَرْبِعَةِ شُهَلَّاءً فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُواْ لَمُمْ شَهَندةً أَبَدًّا وَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْفَئِيهُونَ الْ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْمِنُ بَعَدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورً رَّحِيثُ اللهُ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَرْ يَكُن لَمُمْ شُهُدَآمُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِأَللَّهِ إِنَّهُ أَنَّهُ الْصَادِقِينَ الْ وَٱلْخَيْمِسَةُ أَنَّ لَعَنْتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَيْدِينَ ﴿ ۖ وَيَدْرُوُّا عَنَّهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَأُرْبَعَ شُهُدَاتِ بِإِللَّهِ إِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ( ) وَالْمَا مِنَ الصَّالِقِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّالِقِينَ ( ) وَلَوْلَا فَضَلْ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهُ تَوَّابُّ حَكِيمٌ الله

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَاءُ وبِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنكُرْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُو خَيْرٌ لَكُمْ ۚ لِكُلِّ ٱمْرِي مِنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَمِنَ ٱلْإِثْمِ ۗ وَٱلَّذِي تَوَلَّ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابُ عَظِيمٌ اللهُ لَوْلَا إِن سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِمٍمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَنذَآ إِفْكُ مُبِينٌ ١٠ لَوْلا جَآءُ وَعَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُوْلَيَكَ عِندَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ ﴿ إِنَّ وَلَوْلَا فَضَلَّ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. فِي ٱلدُّنيا وَٱلْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَآ أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ إِذ تَلَقَوْنَهُ إِلَّهِ لَتِكُرُ وَتَقُولُونَ بِأَفْواهِكُمْ مَّالَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ الْ وَتَعْسَبُونَهُ، هَيِّنَا وَهُوَ عِندَاللَّهِ عَظِيمٌ ١٠٠ وَلَوْلا إِذ سَعِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّايكُونُ لَنَآ أَن تَتَكُلَّمَ بِهَلْدَاسُبْحَننك هَلْدَابُهْتَنُ عَظِيمٌ اللهُ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ عَأَبَدًا إِن كُنْهُم مُؤْمِنِينَ اللهُ وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ٱلْآيَنَ وَاللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ ١ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنْيا وَٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ اللَّ وَلُولَا فَضْ لُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، وَأَنَّ ٱللَّهُ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ٥

جاء و ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

اِذَ سَمِعْتُمُوهُ

ابن ذكوان: إظهار (الموضعين)

ٳ**ۮٙ** ؾۘڶڡۜؖۅ۫ڹۿ ٳڹڹۮڮۅٳڹ ٳۼڻهاد



، يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعُ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ وَيَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكُرُّ وَلَوْلا فَضْمُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, مَازَكَ مِنكُم مِن أُحدٍ أَبدًا وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٥ وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا ٱلْفَصْلِ مِنكُرْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْمَسَكِينَ وَٱلْمُهَاجِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُوٓاْ أَلَا يُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْعَافِلَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لَعِنُواْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَاكَانُوا يَعْمَلُونَ اللهُ عَوْمَ إِذِ يُوَفِّيهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ ٱلْمُبِينُ ﴿ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَٱلطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أَوْلَكِيكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَّ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيدٌ ١٠٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَدْخُلُواْ بِيُوتِّاعَيْرَ بِيُوتِكُمْ حَقَّى تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَهْلِهَ أَذَلِكُمْ خَيُّرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَّكُّونَ (٧)

فَإِن لِّمْ يَجِدُواْ فِيهَآ أَحَدًا فَلا نُدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَ لَكُمْ وَإِن فْيِلَلَكُمُ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ هُوَ أَزَّكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيدُ إِنَّ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَدْخُلُواْ بِيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِهَا مَتَنْعٌ لَّكُمُّ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ مَا تُبَدُّونَ وَمَا تَكْتُمُونَ 🖤 قُل لِّلْمُوْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَى بِهِمْ وَيَحَفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذَالِكَ أَزَّكَىٰ لَهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ اللَّهُ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغَضُضْنَ مِنْ أَبْصَلْ هِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَ رَمِنْهَ أُولِيضَرِينَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِينَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِ ﴾ أَوْءَابَآيِهِ ﴾ أَوْءَابَآيِهِ ﴾ أَوْ ءَاكِآءِ بُعُولَتِهِ أَوْ أَبْنَآبِهِ كَ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِ كَ ٱوُ إِخْوَانِهِنَّ ٱوْبَنِيَ إِخُوَانِهِ ﴾ أَوْبَنِيٓ ٱُخُوَاتِهِنَّ ٱَوْ نِسَآبِهِنَّ أَوْمَامَلَكُتُ أَيْمَنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّبِعِينَ غَيْرَأُوْلِي ٱلْإِرْبَةِمِنَ ٱلرِّجَالِ أَو ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ ٱلنِّسَآءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواً إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 🖱

فيلُ ابن ذكوان: كسر القاف

جيوبون ابن ذكوان: كسر الجيم

السَّاءِ مشام وفقاً: خمسة أوجه اِکُرهِهِنَّ ابن ذکوان د. إمالة فتحة الراء والألف وهوالقدم د. بالفتح

4000°

ار سه او يضيء مشام رفقاً: سنة أرجه

وَأَنكِحُوا ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُرْ وَٱلصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُرْ وَإِمَآبِكُمْ أَن يَكُونُواْ فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَصْلِهِ وَٱللَّهُ وَسِعٌ عَكِيدٌ اللَّهِ وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيهُمُ ٱللَّهُ مِن فَصْلِقً. وَٱلَّذِينَ يَبْنَغُونَ ٱلْكِئْبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنَّ عَلِمْتُمْ فَهِمْ خَيْراً وَءَاتُوهُم مِن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِيَّ ءَاتَكُمُّ وَلَا تُكْرِهِواْ فَنْيَنْ يَكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآء إِنْ أَرَدُنَ تَعَصُّنَا لِنَبْنَغُواْ عَرَضَ لَحْيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَمَن يُكْرِهِهُنَ فَإِنَّ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِهِنَّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الله وَلَقَدُ أَنزَلْنا ٓ إِلَيْكُورْ ءَاينتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلِكُمْ وَمُوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ اللَّهِ ﴿ اللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ - كَمِشْكُوْفِ فِيهَا مِصْبَاحٌ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةً ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبُّ دُرِّيُّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبُرَكَ مِ زَيْتُونَةٍ لَّاشَرْقِيَّةٍ وَلَاغَرْبِيَّةٍ يَكَادُزَيْتُهَايُضِيَّ ۗ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَالُّ نُّورُّ عَلَى نُورَّ يَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالُ لِلنَّاسِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ وَ ۚ فِي بِيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذِّكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ, يُسَبِّحُ لَهُ, فِيهَا بِٱلْفُدُّقِ وَٱلْأَصَالِ اللهِ

رِجَالٌ لَا نُلْهِيهُمْ تِحَنَرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَآءِ ٱلزَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمًا لَنَقَلَبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَدَرُ اللَّ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَصْلِهِ ۗ وَٱللَّهُ يَرُزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابِ اللهُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِ بِقِيعَةِ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْانُ مَآءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ، لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدُ ٱللَّهُ عِندُهُ فَوَقَىنَهُ حِسَابَهُ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ السَّ أَوْ كَظُلُمُنْتِ فِي بَحْرِ لُجِيِّ يَغْشَلُهُ مَوْجٌ مِن فَوْقِهِ، مَوْجٌ مِن فَوْقِهِ عَسَالٌ ظُلْمَاتُ بِعَضْهَا فَوْقَ بَعْضِ إِذًا أَخْرَجَ يَكُهُ، لَمْ يَكَدْيرَنَهَا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ رُنُورًا فَمَالَهُ مِن نُورِ ١٠ أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَلَّقَاتٍ كُلُّ قَدّ عَلِمَ صَلَانَهُ, وَتَسْبِيحُهُ, وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَلِلَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ ٱلْرَمَّرُ أَنَّ ٱللَّهَ يُرْجِي سَعَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ, ثُمَّ يَجْعَلُهُ, رُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ، وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن جِبَالِ فِيهَامِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ ، مَن يَشَآهُ وَيَصْرِفُهُ، عَن مَّن يَشَآءُ يَكَادُ سَنَا بَرُقِهِ، يَذُهَبُ بِٱلْأَبْصَىٰ (اللهُ

جاء هر ابن ذكوان: إمالة فتجة

يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي ٱلْأَبْصَيْرِ السَّا وَٱللَّهُ خَلَقَكُلُّ دَابَّةٍ مِن مَّاءً فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰٓ أَرْبَعِ يَخُلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ لَقَدَّ أَنزَلْنَآ ءَايَنتِ ثُبَيِّنَاتٍ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ اللَّ وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتُولَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكُ وَمَآ أَوْلَيْهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِذَا دُعُوٓ أَلِكَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُعْرِضُونَ ﴿ كَا وَإِن يَكُن لَمُمُ ٱلْحَقُّ يَأْتُواً إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ( ) أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ٱرْتَابُوا أَمْ يَخَافُون أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْمٍ مَ وَرَسُولُهُ, بَلَ أُولَيْبِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ٥ إِنَّمَاكَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓ أَإِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عِلَيْحَكُمْ بَيْنَهُمُ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٠٠ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ. وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْفَآيِرُونَ الله الله عَلَيْ الله حَهْدَ أَيْمَانِهُمْ لَبِنَ أَمَرْتُهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَا نُقْسِمُواْ طَاعَةُ مَّعُرُوفَةُ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ٥٠

ویتقه م وجهان: دون صله دون صله ۲. کسرالهاء ۲. کسرالهاء

قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولِّ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَاحْمِلُ وَعَلَيْكُمْ مَّاحُمِّلْتُمَّو إِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُواْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ ﴿ فَ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّن لِحَنتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّ هُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيْ بَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمَّنَّأَيْعُ بُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَر بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ (00) وَأُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠ لَا يَحْسَبَنُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأْوَرُهُمُ ٱلنَّارُّ وَلَيِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَعْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبَلُّغُوا ٱلْحُلُمُ مِنكُرْ ثَلَثَ مَرَّتَ مِن مَبِّلِ صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَا بَكُمُ مِنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَاءَ ثَلَثُ عَوْرَتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُرُ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحُ بِعَدَهُنَّ طَوَّ فُوكَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٥)

العشاء مشام وقفا: وَإِذَا بِلَغَ ٱلْأَطْفَ لُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمُ فَلْيَسْتَغْذِنُواْ كَمَا ٱسْتَغْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مِّ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيكُ حَكِيثُ اللهِ وَٱلْقَوَاعِدُمِنَ ٱللِّسَاءَ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ بَ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيابَهُ بَ غَيْرُ مُتَ بَرِّحَاتِ بِزِينَةً وَأَن يَسْتَغْفِفْ خَيْرٌ لَهُ بَ وَاللَّهُ سَكِيعُ عَلِيدٌ اللهِ اللَّهُ الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَريضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُواْ مِنْ بِيُوتِكُمْ أُوبِيُوتِ ءَاكَ إِكْمَ أُو بِيُوتِ أُمَّهُ لِيرَكُمْ أَوْ نِيرُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بِبُوتِ أَخُوَاتِكُمْ أَوْ بِيرُوتِ أَعْمَلِمِكُمْ أَوْبِيُوتِ عَمَّلَةِكُمْ أَوْبِيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْبِيُوتِ خَكَتِكُمْ أَوْمَا مَلَكَتُم مَّفَاتِحَهُ، أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُم بِيُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٓ أَنفُسِكُمْ تَعِيَّةً مِنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبْرَكَةً طَيِّبَةً كَذَالِكَ يُبَيِّتُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعَقِلُونَ اللَّا

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ، عَلَىٰٓ أَمْ جَامِعِ لَمْ يَذْهَبُواْ حَتَى يَسْتَغَذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَغَذِنُونَكَ أُوْلَتِيكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ فَإِذَا ٱسْتَعَذَّنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَمُمْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ لَا تَجْعَلُواْ دُعَآ اَلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضَأَ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ عَ أَن تُصِيبُهُمْ فِتْنَةُ أَوْيُصِيبُهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ ﴿ اللَّهِ إِنَّ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قَدْ يَعْلُمُ مَا أَنتُدْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنْبِتُهُم بِمَاعَمِلُواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيمٌ اللهُ م الله الرَّحْمَانُ الرَّحِيمِ

فَقَدُّ جِاءُوُ ابن ذكوان: إظهار وإمالة فتحة الجيم والالف

مُسْحُورًا انظر مشام: مشام التنوين ابن ذكوان: كسر التنوين

> بن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

وَٱتَّخَاذُواْ مِن دُونِهِ وَالِهَدَّ لَا يَغَلْقُونَ شَيْتًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَاحَيَوْةً وَلَانُشُورًا ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَلِذَآ إِلَّا إِفْكُ ٱفْتَرَيْنُهُ وَأَعَانُهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونِ فَقَدَجَّاءُ وظُلْمًا وَزُورًا الله وَقَالُواْ أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ آكَتُنَّبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُصِّرَةً وَأَصِيلًا أَنْ قُلْ أَنزَلُهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ، كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ١ وَقَالُواْ مَالِ هَلَذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِ ٱلْأَسُواقِ لَوْلَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونِ مَعَهُ, نَدِيرًا ٧٠ أَوْ يُلْقَيَ إِلَيْهِ كَنْزُ أَوْ تَكُونُ لَهُ, جَنَّةُ يُأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ ٱلظُّلِلِمُونَ إِن تَسَّعُونَ إِلَّا رَجُلًا مُسْحُورًا (١) ٱنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُواْ فَكَ يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا اللَّ تَبَارُكَ ٱلَّذِيٓ إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَالِكَ جَنَّاتِ تَجَرِى مِن تَعْتِهَاٱلْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُورًا ١٠٠ بَلْ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

إِذَا رَأَتْهُم مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَهَا تَعَيُّظُا وَزَفِيرًا ١ وَإِذَا أَلْقُواْ مِنْهَا مَكَانًا ضَيَّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوَّا هُنَالِكَ ثُبُورًا ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مُبُورًا ﴿ اللّ لَانَدْعُواْ ٱلْيَوْمَ ثُبُورًا وَحِدًا وَأَدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا اللهِ قُلُ أَذَالِكَ خَيْرُ أَمْرُ جَنَّةُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُوبَ كَانَتْ لَمُمْ جَزَآءً وَمُصِيرًا ١٠٥ لَمُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعَدًا مَّسْتُولًا اللَّ وَيَوْمَنَحْثُ رُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَنَقُولُ ءَ أَنتُو أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَا وُلاَّهِ أُمَّ هُمْ صَالُّوا ٱلسَّبِيلَ اللهِ قَالُوا سُبْحَنكَ مَا كَانَ يَلْبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيآ ءَ وَلَكِكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّىٰ نَسُوا ٱلذِّحْرَ وَكَانُواْ قَوْمًا بُورًا ﴿ اللَّهِ فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا نَقُولُونَ فَمَا يَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَن يَظْلِم مِنكُمْ نُذِقَهُ عَذَابًاكَبِيرًا اللهِ وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِنَ ٱلْمُرْسَكِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْ كُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَكُمْشُونِ فِي ٱلْأُسُواقِّ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا اللَّهِ

مشام وجهان: ۱. التسهيل مع الإدخال ٢. تحقيق مع الإدخال مع الإدخال مع الإدخال ابن ذكوان: تحقيق بلا



ا وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلَتَ مِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنًّا لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا اللهُ يَوْمُ يَرُوْنَ ٱلْمَلَتِ كُمَّ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَ إِلِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا تَعْجُورًا اللَّ وَقَدِمْنَآ إِلَى مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبِ اللهِ مَن ثُورًا (٣٠) أَصْحَنْ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَهِ إِخَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا اللَّ وَيَوْمَ تَشَّقَّقُ ٱلسَّمَآءُ بِٱلْغَمَيمِ وَأُرِّلَ ٱلْمَلَتِيكَةُ تَنزِيلًا الله المُلُكُ يَوْمَ إِلَا الْحَقُّ لِلرَّحْمَانَ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ عَسِيرًا ١٠ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكُولُ يَكَيْتَنِي ٱلْخَلَاتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ يُنَوِيْلُتَى لَيْتَنِي لَمُ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ۞ لَّقَدْ أَضَلِّنِي عَنِ ٱلذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَّاءَ فِي وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ١٠ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكُرَبِ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيّ عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينُّ وَكَفَىٰ بِرَبِّلِكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا اللَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَحِدَةً كَا لَكُ لِنُثَيِّتَ بِهِ عُوَادَكً وَرَتَلْنَاهُ تَرْتِيلًا اللهُ

إِذْ جِماء نِي ابن ذكوان: انتهار وإمالة فتحة الجيم والألف

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّا جِنَّنَكَ بِأَلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا (٢٦) ٱلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِ فِي إِلَى جَهَنَّمَ أُولَتِهِكَ شَكُّ اللَّهِ مَّكَانًا وَأَضَالُ سَبِيلًا (٣) وَلَقَدْءَ اتَّيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ وَأَخَاهُ هَلُرُونَ وَزِيرًا اللهِ فَقُلْنَا ٱذْهَبَآ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا فَدَمَّرْنَكُمْ مَّ تَدْمِيرًا ١٠٠ وَقَوْمَ نُوجٍ لَّمَّا كَذَّبُواْ ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدُنَا لِلظَّلِلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا (٣٧) وَعَادًا وَثُمُودًا وَأَصْحَابَ ٱلرَّسِ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَالِكَ كَثِيرًا ﴿ اللَّهُ وَكُلَّا ضَرَيْنَا لَهُ ٱلْأَمْثُ كُلُّ وَكُلَّاتَ بَرْنَاتَنْبِيرًا اللَّهِ وَلَقَدْ أَتُوا عَلَى لَقَرْيَةِ ٱلَّتِيٓ أُمْطِرَتْ مَطَرَ ٱلسَّوْءَ أَفَكُمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَأَبُلْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا فَ وَإِذَا رَأُوكَ إِن يَنْخِذُونَكَ إِلَّا هُذُوْاً أَهَاذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴿ اللَّهُ إِن كَادَ لَيْضِلُّنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا (اللَّ أَرَءَ يَتَ مَن ٱتَّخَذَ إِلَنهَهُ. هَوَنهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

السوع مامرففا: اساروه سياء ابن ذكوان: إمالة فنحة لشعن والألف

وَلَقَدَّ صرفنه ابن ذکوان اظهاد

أُمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَنِيمُ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ١٤٠٠ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلُّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ اسَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا اللهُ مُعَّقَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضَايَسِيرًا اللهُ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ١٠ وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيكَ مُنْكُرا بَايْكَ يَدَى رَحْمَتِهِ ۚ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءُ طَهُورًا ﴿ لِنُحْدِي بِهِ عِبْلَدَةً مَّيْمًا وَنُسْقِيَهُ, مِمَّا خَلَقْنَآ أَنْعُكُمَا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴿ وَلَقَدَ صَّرَّفَتُهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكِّرُواْ فَأَبَىٰٓ أَكَّ أَلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ١٠٠ وَلَوْ شِئْنَا لَبُعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ﴿ أَنَّ فَلَا تُطِّعِ ٱلْكَنفِرِينَ وَجَنِهِ لَهُم بِهِ عِهَادًا كَبِيرًا (٥٠) ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي مَرَجَ ٱلْبَحْرِيْنِ هَلْذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَلْذَا مِلْحُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّعْجُورًا ﴿ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَاءِ بِشَرَّا فَجَعَلَهُ, نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ١٠٥ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ عَلَى رَبِّهِ عَظْهِيرًا (00)

وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَيَذِيرًا ﴿ ۚ قُلْمَآ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أُجْرِ إِلَّا مَن شَاءَ أَن يَتَخِذَ إِلَىٰ رَيْهِ عَسِيلًا ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّحْ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَىٰ بِهِ عِنْدُنُوبِ عِبَادِهِ عَبِيرًا اللهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَانُ فَسَّنَلَ بِهِ-خَبِيرًا ﴿ ﴿ وَإِذَا فَيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُواْ لِلرَّمْيَنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّحْمَنُ أَنْسَجُدُ لِمَا تَأْمُونَا وَزَادَهُمْ نَفُورًا ١ ﴿ نَا لَكُ الَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِهَا سِرَجًا وَقَكَمُرا ثَمْنِيرًا اللهَ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَخِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا (١٦) وَعِبَادُ ٱلرِّمْنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَاخَاطَبُهُمُ ٱلْجَنِهِلُونَ قَالُواْسَلَامًا (٣) وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنُّمْ إِنَّ عَذَابُهَا كَانَ غَرَامًا (0) إِنَّهَاسَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا (1) وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يُقْتِرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

شآءَ ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

قيلَ ابن ذكوان: كسر القاف



وزادهم ابن ذكوان وجهان: ۱. بالنتع وهو المقدم ۲. إمالة فتحة الزاي والالف

وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونِ كُمُعَ ٱللَّهِ إِلَىٰهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمُ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونِ ۚ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿ اللهُ يُضَعَّفُ لَهُ ٱلْعَكَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَيَعْلُدُ فِيهِ مُهَانًا الله إِلَّا مَن تَابَوَءَامَن وَعَمِلَ عَمَلًا صَلِحًا فَأُوْلَتِهِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَنتِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحيمًا (٧٠) وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُ، يَنُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَ أَبًا ﴿ ١٧ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُوا بِٱللَّغُو مَرُّواْ كِرَامًا اللهُ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرُواْ بِعَايَاتِ رَبَهِمْ لَمْ يَخِرُواْ عَلَيْهِا صُمَّا وَعُمْيَانًا اللهِ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَامِنْ أَزْوَجِنَا وَذُرِّيَّكِنِنَا قُرَّةً أَعْيُنِ وَأَجْعَلْنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا ﴿ اللهِ أُولَتِيكَ يُجْزَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا صَيَرُواْ وَيُلَقُّونَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَنَمًا ﴿ وَاللَّهُ خَلِدِينَ فِهِ أَحَسُنَتُ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا اللَّهِ قُلُّ مَا يَعْبَوُا بِكُرْ رَبِّ لَوْلَا دُعَا وَيُ كُنَّ فَقَدْ كُذَّ بَثْمُ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا الله



## بِسْ إِللَّهِ الرَّمْزِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الْكَاكَ عَلَيْهِم مِنَ السَّمَاءِ عَالِمَهُ فَظَلَّتُ يَكُونُوا مُوْمِنِينَ ﴿ إِن نَّشَأَ أُنْزِلْ عَلَيْهِم مِن السَّمَاءِ عَالِمَة فَظَلَّتُ الْكُونُوا مُوْمِنِينَ ﴿ إِن نَّشَأَ أُنْزِلْ عَلَيْهِم مِن ذِكْرِ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحَدَّثٍ الْعَنْفُهُمْ لَمُا خَضِعِينَ ﴿ وَمَا يَأْنِيهِم مِن ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحَدَّثٍ إِلَا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴿ فَقَدَّكَذَّهُوا فَسَيَأْتِهِمْ أَنْبَتُواْ مَا كَانُوا الْمَاكُونُ الْمَتَوْا مَا كَانُوا

رَبُّكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ٱلْمَتِ ٱلْقَوْمَ

ٱلظَّيٰلِمِينَ ١٠ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَنْقُونَ ١٠ قَالَرَبِ إِنِّ أَخَافُ

أَن يُكَذِّبُونِ اللهُ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلُ

إِلَىٰ هَنْرُونَ اللهِ وَلَهُمُ عَلَى ذَنْبُ فَأَخَافُ أَن يَقْتُ لُونِ اللهُ قَالَ كَانُ هَنْرُونَ اللهُ قَالَ كَلَّ فَأَخَافُ أَن يَقْتُ لُونِ اللهُ قَالَ كَلَّ فَأَذْهُبَا بِعَايَنْتِنَا إِنَّا مَعَكُمُ مُسْتَمِعُونَ اللهُ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ

فَرُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ

اللهُ فَالَأَلُهُ نُرَيِكَ فِي نَاوَلِيدًا وَلَبِيتٌ فِينَامِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ الس

وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ (١)

قَالَ فَعَلْنُهَآ إِذَا وَأَنَا مِنَ ٱلصَّآ لِينَ ١٠٠٠ فَفَرَرِتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فُوهَبَ لِي رَبِّي حُكُمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (١٠) وَتِلْكَ نِعْمَةُ تَمْنُهُا عَلَىٰٓ أَنْ عَبَدتَ بَنِيَ إِسْرَتِهِ مِلَ (٣) قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُ ٱلْعَلَمِينَ الله عَالَ رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُّوقِينِنَ الله قَالَ لِمَنْ حَوْلِهُ وَأَلَا تَسْمَعُونَ (1) قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمْ ٱلْأَوَّلِينَ ١٠٠ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِيَّ أَرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونُ ١٠٠ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَّ آَإِن كُنْهُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢٧﴾ قَالَ لَينِ ٱلتَّخَذَتَّ إِلَاهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ﴿ اللَّهُ قَالَ أُوَلُوْ جِنْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينِ (٥٠) قَالَ فَأْتِ بِهِ عَإِن كُنتَ مِن ٱلصَّدِقِينَ ﴿ ۚ فَأَلَّقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَاهِى ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿ اللَّهُ وَنَزَّعُ يَدُهُۥ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّنظِينَ إِنَّ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُۥ إِنَّ هَلَا لَسَاحِرٌ عَلِيدٌ اللهُ أَن يُغْرِجَكُم مِنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ الا اللهِ قَالُوا أَرْجِعَدُ وَأَخَاهُ وَأَبْعَثْ فِي ٱلْمُدَابِينَ حَشِرِينَ (٣٠) يَـ أَتُوكَ بِكُلِ سَحَّارٍ عَلِيمٍ (٢٦) فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمِ مَّعْلُومِ (٧٧) وَقُلِ لِلنَّاسِ هَلَ أَنتُم تُجْتَمِعُونَ (٢٨)

أرجعه ابن ذكوان: كسر الهاء دون صلة

وَقِيلَ ابن ذكوان: كسر القاف

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ ٱلْغَلِيينَ ﴿ وَ ۖ فَلَمَّا جَاءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَبِينَ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْغَلِيِينَ ﴿ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴿ قَالَ لَهُمْ مُّوسَى ٓ أَلْقُواْ مَآ أَنتُمُ مُّلْقُونَ (اللهُ فَأَلْقُواْ حِبَالْهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعُونَ إِنَّالْنَحْنُ ٱلْغَلِبُونَ اللَّ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ اللهُ فَأَلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سَيجِدِينَ (٥٠) قَالُوٓا ءَامَنَّا بِرَبِّٱلْعَالَمِينَ (٥٠) رَبِّ مُوسَىٰ وَهَـُرُونَ ﴿ إِنَّ قَالَ ءَا مَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّمَ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوعُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلكُمْ مِنْ خِلَفٍ وَلأَصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ١٠ قَالُوالاضَيِّرِ لِنَا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ٥ إِنَّا نَظْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَارَبُّنَا خَطَايَنَآ أَن كُنَّآ أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠ ﴿ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِىٓ إِنَّكُمْ مُّتَّبَعُونَ اللَّ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَكَآيِنِ خَشِرِينَ اللَّهُ إِنَّ هَنَّوُلَّآءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿ فَ إِنَّهُمْ لَنَا لَغَآيِظُونَ ﴿ وَإِنَّا لَجَمِيعُ حَذِرُونَ الله عَا خُرِجْنَاهُم مِن جَنَّتِ وَعُيُونِ (٧٥) وَكُنُوزِ وَمَقَامِ كَرِيمِ (١٥) كَنْالِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِيَ إِسْرَتِهِ يِلَ اللهِ فَأَنْبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ اللهِ

جاءَ ابن ذكوان ؛ إمالة فتحة الجيم والألف أ

و این ذکوان: تحشیق بلا ادخال

درق د. المراجعة المواعة المراجعة المواعة المواعة المواعة المواعة المواعة المواعة المواعة الم

حَادِرُونَ ابن ذكوان الف بعد

وَعِيُونِ

ابن ذكوان : كسر العين إِذْ تَدَعُونَ ابن ذكوان: ابناهاد

فَلَمَّا تَرَّءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَى إِنَّا لَمُدِّرَكُونَ (١١) قَالَ لِلَّهِ إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ اللَّ فَأُوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنِ ٱصْرِب يِّعَصَاكَ ٱلْبَحْرِ فَٱنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَٱلطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ (اللهُ وَأَزْلُفْنَا ثُمَّ ٱلْآخَرِينَ اللهِ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥ أَجْمَعِينَ اللهِ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ آلَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكَثَرُهُم مُّوْمِنِينَ ﴿ اللهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرُهِيمَ ١ ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ - مَا تَعْبُدُونَ ١٠ فَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظُلُّ لَمَاعَكِفِينَ اللَّ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذ تَكَعُونَ ﴿ ٧٣﴾ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴿ ٣٧ قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ إِنَّ قَالَ أَفْرَءَ يَتُمُ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿ وَاللَّهِ أَنتُمْ وَءَابَا وَكُمُ ٱلْأَقْدَمُونَ اللَّهُ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِيٓ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ (٧) وَإِذَا مَرضَتُ فَهُوَ يَشْفِينِ (٥) وَٱلَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُعْيِينِ (١٨) وَٱلَّذِيَّ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيَّتَيْ يَوْمَ ٱلدِّينِ (١٠) رَبِّ هَبْ لِي حُكَمَا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ (١٠)

وَٱجْعَل لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْآخِرِينَ اللهِ وَٱجْعَلْنِي مِن وَرَيُّةِ جَنَّةٍ ٱلنَّعِيمِ اللَّهِ وَأَغْفِرُ لِأَبِيٓ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلصَّآ لِينَ اللَّهِ وَلَاتُّخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ اللهُ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اللهِ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيعِ ١٠٠ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ ١٠٠ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ اللهِ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعَبُدُونَ اللهِ مِن دُونِ ٱللهِ هِلْ يَنصُرُونَكُمُ أَوْ يَنْكُصِرُونَ اللهُ فَكُبُكِبُواْفِيهَا هُمْ وَٱلْغَاوُرِنَ اللهِ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ اللَّهِ فَالْوَاوَهُمْ فِيهَا يَغْنُصِمُونَ اللَّ تَٱللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَكَالٍ مُّبِينٍ ١٠ إِذْ نُسُوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٠ وَمَآ أَضَلَّنَا إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ اللَّهِ فَمَالْنَا مِن شَلْفِعِينَ اللَّ وَلَاصَدِيقٍ جَمِيمِ اللَّهِ فَلُو أَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم مُّوْمِنِينَ إِنَّ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ (اللَّ كَذَبَتُ قَوْمُ نُوجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٠٠ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ نُوحُ أَلَالْنَقُونَ ١٠٠٠ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينُ ١٠٠ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٠٠ وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ فَأَتَّقُوا ٱللَّهُ وَأَطِيعُونِ اللهِ ﴿ قَالُواْ أَنْوُمِنُ لَكَ وَاتَّبِعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ اللهِ

و قيل ابن ذكوان:



قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ﴿"١١ وَمَآأَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ أَنَا إِلَّا نَدِيرٌ مُّبِينٌ (١١٥) قَالُواْ لَيِن لَّمْ تَنتَهِ يَكْنُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ (١١١) قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ﴿٧١٧﴾ فَأَفْنَحُ بِينِي وَبِينَهُمْ فَتْحًا وَنَجِينِ وَمَن مّعي مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ فَأَنْحِيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ اللهُ أُمَّ أَغُرَقُنَا بَعُدُ ٱلْبَاقِينَ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم مُّ وَمِنِينَ ﴿ إِنَّ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللهُ كَذَّبَتْ عَادُّ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهُ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودُاً لَانْنَقُونَ ﴿ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ (١١٠) فَٱنَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١١٠) وَمَآأَسَّعُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ أَنَبْنُونَ بِكُلِّ رِبِعٍ ءَايَةً تَعَبَثُونَ اللَّ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخَلُدُونَ اللَّا وَإِذَا بِطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَأَلِّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّ وَاتَّقُواْ ٱلَّذِي ٓ أَمَدُّكُم بِمَاتَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ أَمَدُّكُم بِأَنْعَلِمِ وَبَنِينَ ﴿ اللَّ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونِ النَّهُ إِنِّيَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ (٥٠٠) قَالُواْ سَوَاءً عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْلَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَعِظِينَ (١٠٠)

وعيون ابن ذكوان ا كسد العين

إِنْ هَلَذَآ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ اللَّهِ وَمَانَعَنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ ١٣٨ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكُنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَ أَكُثُرُهُم مُّؤْمِنِينَ السَّ وَإِنَّ رَيَّكَ لَمُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ كُذَّبَتِ ثُمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهِ إِذْ قَالَ هُمُّ أُخُوهُمْ صَلِحُ أَلَا نَنْقُونَ الله إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ الله فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ السُّ وَمَآأَسْنَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرَّ إِنْ أَجْرِي فِجَنَّنْتِ وَعُيُونِ ﴿ اللَّهُ وَزُرُوعٍ وَنَحْلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ﴿ اللَّهُ وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بِيُوتًا فَكُرِهِينَ النَّا فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ الله وَلا تُطِيعُوا أَمْرَ ٱلْمُسْرِفِينَ (١٥١) ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ وَهِ ۚ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحِّرِينَ ﴿ وَهِ مَا أَنتَ إِلَّا بَشُرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِتَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِدِ قِينَ ﴿ فَا لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ هَاذِهِ عِنَاقَةٌ لَمَّا شِرْبٌ وَلَكُرْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعْلُومِ (١٠٠٠) وَلَا تَمسُّوهَا بِسُوءِ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَظِيمِ (٥٠) فَعَقَرُوهَا فَأَصَّبَحُواْ نَكِيمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيِةً وَمَا كَانَ أَكُثُرُهُم مُّوْمِنِينَ ﴿ ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ١٥٥)

وَعِيُونِ ابن ذكوان: كسر العين كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُّ أَلَا نَتَّقُونَ الله إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ اللهُ فَانَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللَّهَ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الْاللَّهِ اللَّهِ الله أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ١١٠ وَيَدَرُونَ مَاخَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَا حِكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُون ﴿ اللَّهِ قَالُواْ لَبِن لَمْ تَنتَ فِينَاوُطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ﴿ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِّنَ ٱلْقَالِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ رَبّ نَجّني وَأُهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ (١٦١) فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ وَأَجْمَعِينَ (١٧٠) إِلَّاعَجُوزَا فِي ٱلْغَابِرِينَ اللَّ أُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْآخَرِينَ اللَّهِ وَأَمْطَرْنَاعَلَيْهِم مَطَراً فَسَاءَ مَطُرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ ١٧ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَهُ وَمَا كَانَا كَثُرُهُم مُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُؤَالُعَ بِرُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ مَا أَصْحَابُ لَيْكُةَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَمُمْ شُعَيْبُ أَلَانَنْقُونَ ﴿ إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ ﴿ اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهِ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِن أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٠٠ ﴿ أُوفُواْ ٱلْكَيْلُ وَلَا تَكُونُوا مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴿ أَن وَزِنُوا بِٱلْقُسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ﴿ ١٨٠﴾ وَزِنُوا بِٱلْقُسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَاتَعْثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (١٨١)



وَاتَّقُواْ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِيلَةَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ فَالْوَا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحِّرِينَ ﴿ أَنْ أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِن نَظُنُكُ لَمِنَ ٱلْكَنْدِبِينَ ﴿ اللَّهِ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّبِدِقِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ فَكُذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةَ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ اللَّ وَإِنَّا رَبَّكَ لَمُو ٱلْعَزِينُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللهِ وَلِنَّهُ لَلْنَزِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ مَنَّلَ بِهِ ٱلرَّحَ ٱلْأَمِينَ الله عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِدِينَ الله بلِسَادِ عَرَقِ مُّبِينٍ ١٠٠ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ ٱلْأُولِينَ ١١٠ أَوَلَزِينَ مُّ اللَّهُ أَوَلَزِيكُ لَهُمْ اللَّهُ أَن يَعْلَمُهُ عُلَمَتُوالبَيْ إِسْرَةِ مِلَ اللهُ وَلَوْ نَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ اللهُ فَقَرَأَهُ, عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عِ مُؤْمِنِينَ اللَّ كَنَالِكَ سَلَكُنْكُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهِ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ عَتَّى يَرُوا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ اللهُ فَيَالْتِيهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللهَ فَيُقُولُواْ هَلْ نَعَنُ مُنظُرُونَ ١٠٠٠ أَفَيِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ١٠٠٠ أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَّعَنَّا هُمْ سِنِينَ ﴿ ثُنَّ جَاءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿

جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الحيم والألف

مَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ ﴿ ﴿ كَا أَهْلَكُنَامِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ( اللهِ عَلَى اللهِ عَمَاكُنَاظَ لِعِينَ ( اللهِ وَمَا لَهُ لَكُ بِهِ ٱلشَّيْطِينُ اللَّ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ اللَّ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ اللَّهُ فَلَا نَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ اللَّهُ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ اللَّهُ وَلَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱنْبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (١٥) فَإِنْ عَصُوكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيَ أُمِّمَّا تَعْمَلُونَ (١٦) فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ (١٧) ٱلَّذِي يَرَىكَ حِينَ تَقُومُ ﴿ اللَّهُ وَتَقَلَّبُكَ فِي ٱلسَّاجِدِينَ ﴿ اللَّهِ إِنَّهُ مُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ مَا أُنْبِتُ كُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَ طِينُ ﴿ اللَّهُ مَانَ مَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَاكِ أَشِيمِ ١٠٠٠ يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَنْذِبُونَ ١٠٠٠ وَٱلشُّعَرَآءُ يَنَّبِعُهُمُ ٱلْعَاوُرِنَ ﴿ أَلَوْ تَرَأَنَّهُمْ فِكُلِّ وَادِ يَهِيمُونَ اللهِ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ اللهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَذَكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱنكَصُرُواْ مِنْ بَعْدِ مَاظُلِمُواْ وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَيُّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴿٣٧)

## واللَّه الرَّحْمَزُ الرِّجِبَ

طَسَّ تِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابِ ثَمْبِينٍ اللهُ هُدَى وَيُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ آلَ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيَّنَا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ أَنْ أُولَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَمُمْ سُوَّهُ ٱلْعَذَابِ وَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ۞ وَإِنَّكَ لَلْكَفَّى ٱلْقُرْءَاتَ مِن لَّدُنَّ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ١ ﴿ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ عِلِيِّ ءَانَسَّتُ نَارًا سَتَاتِيكُمُ مِّنْهَا بِغَبْرٍ أَوْ ءَاتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسِ لَعَلَّكُوْ تَصْطَلُونَ ﴿ فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَاكِمِينَ ١ اللَّهُ يَمُوسَى إِنَّهُ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ وَأَلِّقِ عَصَاكًّ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْ تَزُّ كَأَنَّهَا جَآنُّ وَلَى مُدْبِرًا وَلَرْ يُعَقِّبُّ يَمُوسَى لَا تَخَفّ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَى ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوٓءٍ فَإِنِّي عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ وَأَدْخِلُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَعْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَءِ فِي يَسْعِ ءَايَنتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقُوْمِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَلسِقِينَ اللهُ فَامَّا جَآءَتُهُمْ ءَايَنْنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَاذَا سِحْرٌ مُّبِينُ اللهُ

وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَٱنظْرَكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُدِدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمُأْ وَقَالَا ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرِ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ (0) وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُرُدُ وَقَالَ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوبِينَامِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَاذَا لَهُو ٱلْفَضَّلُ ٱلْمُبِينُ ١٠ وَحُشِرَ لِسُلَتَمَنَ جُنُودُهُ مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ اللَّا حَتَّى إِذَآ أَتَواْ عَلَى وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسْكِنَكُمْ لَا يَعْطِمَنَّكُمْ شُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُولًا يَشْعُرُونَ اللهُ فَنَبُسَّدَ ضَاحِكًا مِّن قُولِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيٓ أَنْ أَشْكُرُ نِعْمَتُكَ ٱلَّتِيَّ أَنْعُمْتَ عَلَى وَعَلَى وَالِدَّتَ وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِحًا تَرْضَىنَهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ اللهُ وَتَفَقَّدُ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَالِي لَآ أُرَى ٱلْهُدُهُدَ أُمَّ كَانَ مِنَ ٱلْعَاآبِينَ اللهُ لَأُعَذِّبَنَّهُ، عَذَابًا شكدِيدًا أَوْ لأَأَذْبَعَنَّهُ أَوْلَيَأْتِيَنِي بِسُلَطَكِنِ مُبِينٍ ١٠٠٠ فَمَكُثُ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ يُحِطُّ بِهِ ، وَجِثْتُكَ مِن سَبَإِ بِنَبَإٍ يَقِينٍ اللهُ

مالي ابن ذكوان: اسكان الباء

إِنِّي وَجَدتُ ٱمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشُ عَظِيمٌ إِنَّ وَجَدتُهَا وَقَوْمَهَا يَسَجُدُونَ لِلشَّمْسِ من دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيل فَهُمْ لَا يَهْ تَدُونَ السَّ أَلَّا يَسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا يُخفُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ (0) ٱللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ١٠٠٠ ﴿ اللَّهُ قَالَ سَنَظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ اللهُ ٱذْهَبِيكِتَبِي هَلَا فَأَلْقِهِ إِلَيْهِم ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَأَنظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ۞ قَالَتَ يَكَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّا إِنِّ أُلْقِى إِلَّا كِنَكُ كُرِيمُ ۚ ۞ إِنَّهُ مِن سُلَتِمَنَ وَإِنَّهُ بِسْعِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ٣ أَلَا تَعَلُواْ عَلَى وَأْتُونِ مُسْلِمِينَ ١ قَالَتْ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا ٱفْتُونِي فِي آمْرِي مَاكُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًى حَتَّى تَشْهَدُونِ ﴿ وَاللَّهُ الْمُعْنُ أُولُواْ قُوَّةٍ وَأُولُواْ بَأْسِ شَدِيدٍ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَأَنظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿ ٣٠ قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَحَكُواْ فَرْكِةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوٓا أَعِزَّةَ أَهْلِهَآ أَذِلَّةً وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ (٣٠) وَإِنِّي مُرْسِلَةً إِلَيْهِم بِهَدِيَّةِ فِنَاظِرَةٌ إِبِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ اللَّهِ





فالقه مشام وجهان ۱. کسرالها، دون صلة وهو المقدم ۲. کسرالها، مع الصلة جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

> رعاه ابن ذكوان وجهان: ۱. إمالة وهو المقدم ۲. فتح

هشام وجهان: ١. التسهيل مع الإدخال

اً أَشْكُرُ ٢ . التعقبق مع الإدخال

مَأْشَكُرُ ابن ذكوان: تحقيق بلا إدخال

جاءًت ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

قيل ابن ذكوان: كسر الفاف (الموضعين)

فَلَمَّا جَآءً سُلَيْمَكَنَ قَالَ أَتُمِدُّ ونَنِ بِمَالِ فَمَآ ءَاتَكِنِ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِمَّآ ءَاتَىٰكُمْ بَلْأَنتُر بِهَدِيَّتِكُو نَفْرَحُونَ اللَّ ٱرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْنِينَّهُ بِحُنُودِ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُحْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَنْغِرُونَ ﴿ اللَّ قَالَ يَتَأْتُهُا ٱلْمَلُوُّا أَيْكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (٣) قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِيِّ أَنَا ءَانِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقُويُّ أَمِينٌ ﴿ إِنَّ قَالَ ٱلَّذِي عِندُهُ وَعِلْمٌ مِّنَ ٱلْكِنْبِ أَنَّا عَانِيكَ بِهِ عَبْلُ أَن يُرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندُهُ, قَالَ هَنذًا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُونَ مَا أَشْكُرُ أَمْ أَكُفُرُ وَمَن شَكَّرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ - وَمَن كَفَرُ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كُرِيمٌ ﴿ فَالَ نَكِرُواْ لَمَا عَرْشَهَا نَنظُرْ أَنْهَٰذِى أَمْ تَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿ اللَّهُ فَلَمَّا جَآءَتْ فَيلَ أَهَكَذَاعَ شُكِّقًا لَتَ كَأَنَّهُ مُوَّ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ اللهُ وَصَدَّهَامَا كَانَت تَّعْبُدُمِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كَيْفِرِينَ الله المَّا الْمُخْلِي ٱلصَّرَّحَ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْعَن سَاقَيْهَا ۚ قَالَ إِنَّهُ، صَرْحُ مُمَرَّدُ مِن قَوَارِيرَ ١٠ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظُلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَكِنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَا

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا ٓ إِلَىٰ ثُمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنُ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَغْتَصِمُونَ ﴿ إِنَّ قَالَ يَنْقُوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِٱلسَّيِّتَةِ قَبَّلَ ٱلْحَسَنَةِ لَوَلَا تَسْتَغْفِرُونِ ٱللَّهَ لَعَلَّكُ تُرْحَمُونِ ﴿ إِنَّ قَالُواْ ٱطَّيِّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكُ قَالَ طَهَ بِرُكُمْ عِندَاللَّهِ بَلَّ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴿ إِنَّ وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ (اللهُ قَالُواُ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلُهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لُولِيِّهِ مَاشَهِ ذَنَا مُهَاكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَلِيقُونَ (نَ وَمَكَرُواْ مَكْرًا وَمَكَرُنَا مَكَرُنَا مَكَرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ أَنْ فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ مَكْرِهِمْ إِنَّا دَمَّرْنَكُهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ (الله الله المُوتُهُمُ خَاوِيةَ أَبِمَا ظَلَمُوٓ أَإِنَ فِي ذَلِكَ لَاَيَةً لِّقُومٍ يَعْلَمُونَ ﴿ وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ١٠٠ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِ أَتَـأَتُونِ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنتُهُ تُبْصِرُونِ ﴿ اللَّهِ الْبِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّحَالَ شَهُوةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَاءِ بَلْ أَنتُمُ قَوْمٌ تَحْهَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

هشام وجهان: التحقيق مع الإدخال الإدخال أيسكم أيسكم ابن ذكوان: تحفيق بلا



﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا ءَالَ لُوطِ مِن قَرْيَةِ كُمِّ إِنَّهُمْ أَنَاشُ يَنَطَهَّرُونَ ﴿ اللَّهُ فَأَنِحَيْنَهُ وَأُهْلَهُۥ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ. قَدَّرْنَكَهَامِنَ ٱلْغَنْبِينَ ﴿ ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّظَرَّ فَسَاءَ مَظَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ ٥ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَىٰ عَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا تُشْرِكُونَ (١٠) أُمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّكَنَوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِينَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَنْكِتْنَا بِهِ عَدَآبِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّاكَانَ لَكُمْ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا أَاءِكُ مُعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ اللَّهِ مَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ الله أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَازًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا ٓ أَنَّهُ رُا وَجَعَلَ لَمَا رَوَاسِي وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَوْلَكُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلْ عُ تُرْهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ أَمِّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرِّ إِذَادَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلْأَرْضِ أَرْفِكُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّا يَذَّكَّرُونَ اللَّهُ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَنتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ مُنْتَرُّا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ اللَّهِ مَّا لَلَّهِ تَعَلَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ

هشام وجهان: ١. تحقيق مع الإدخال وهو المقدم ٢. تحقيق بلا الإدخال

أع لك الموات المن ذكوان: تحقيق بلا الدخال

(كل المواضع)

لَّذَ كُونَ ابن ذكوان: بالناء بدل الداء

أَمَّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, وَمَن يَرْزُقُكُم مِن ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۗ أَوْلَكُمَّ عَاللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَا نَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ اللَّ بَلِ أَذَّرَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَلِّي مِنْهَا بَلْ هُم مِنْهَا عَمُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنِّهِ ذَا كُنَّا تُرَّبًا وَءَابَآؤُنَّا إِنَّنَا لَمُخْرَجُونَ ١٠ اللَّ لَقَدْ وُعِدْنَا هَنَدَا نَحْنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَنَذَآ إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ اللَّا قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ الله وَلا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَا يَمْكُرُونَ (٧) وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ اللهُ قُلْ عَسَى أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ اللَّهِ وَإِنَّ رَبُّكَ لَذُو فَضَيلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ ﴾ وَإِنَّ رَبِّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ وَمَا مِنْ غَايِبَةٍ فِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنْبِ مُّبِينٍ ﴿ إِنَّ هَلَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ أَكْثَرُ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ (٧٧)

هشام وجهان: ۱. تحقیق مع الإدخال وهو المقدم ۲. تحقیق بلا الإدخال

أَوْلَكُ

ابن ذكوان: تحقيق بلا إدخال

أَعِذا ابن ذكوان: تحقيق بلا إدخال 100 mg/m

جاء و ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

بشاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

تَفْعَلُونَ ابن ذكوان: بالتاء بدل

وَإِنَّاهُۥ لَمُدَّى وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٧﴾ إِنَّا رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ } وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ (٧) فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ١ إِنَّكَ لَاتُسْمِعُ ٱلْمَوْتَىٰ وَلَا شَمِعُ ٱلصَّمَ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلُواْ مُدْبِرِينَ ﴿ ﴾ وَمَآ أَنتَ بِهَدِي ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِ وَإِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَنتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ أَنَّ ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ إِنَّ ٱلنَّاسَكَانُواْ بِاَينتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿ اللَّهِ وَيَوْمَ نَعَشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِعَايَلِتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ مُحَتَّى إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَذَّبْتُم بِنَايَتِي وَلَمْ تَحِيطُواْ بِهَاعِلْمًا أَمَّا ذَاكُنُنُمْ تَعْمَلُونَ الله وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَاظَلَمُواْفَهُمْ لَا يَنطِقُونَ اللهُ ٱلْمَر يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًّا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْنَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَرْعَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَكَّاءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ ءاتُوهُ دَخِرِينَ ﴿٨٨ وَتَرَى ٱلِجِّبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابّ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ٓ أَنْقَنَ كُلُّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ ١٨

جاءَ ابن ذكوان: إمالة فتحة البيم والألف (الموضعين) همل بيم والألف همل ابن ذكوان: إظهار

مَنجَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ, خَيْرٌ مِنْهَا وَهُم مِن فَزَع يَوْمِيلٍ عَامِنُونَ (١٠) وَمَنجَاءً بِٱلسَّيِتَءَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ هَل يَّحْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُهُ تَعْمَلُونَ اللَّ إِنَّمَا أَمُرْتُ أَنْ أَعْبُدُ رَبِّ هَلَاهِ ٱلْبَلَدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَأَنْ أَتَلُوا ٱلْقُرْءَانَّ فَمَن ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ - وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُنذِدِينَ ٣ وَقُلِ الْحَمَدُ لِلَّهِ سَيْرِيكُمْ ءَايَنْلِهِ عَنْعَرِفُونَهَ أُومَارَتُكَ بِغَلْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ (اللهِ برألله آلتَّمْنَز آلرَّجِيَهِ طسَمَ أَتِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْمُبِينِ (أَن نَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن نَّبَا مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِٱلْحَقِّ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ ﴿ إِنَّا فِزْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآبِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَ هُمْ وَيَسْتَحْي دِسَآءَهُمْ إِنَّهُ كَاك مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ

فِ ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَبِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَرِثِينَ

وَنُمَكِنَ لَمُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَدْمَدَنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّاكَانُواْ يَعْذَرُونَ ٥ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٓ أُمِّرِمُوسَى أَنْ أَرْضِعِيةٍ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي ٱلْمِيرِ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَفَيْ إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ الْ فَٱلْنَقَطَهُ: عَالَ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًّا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَاطِعِينَ ﴿ ﴾ وَقَالَتِ ٱمْرَأْتُ فِرْعَوْنِ قُرْتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَانَقَتْلُوهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا ٓ أَوۡ نَتَحِذَهُۥ وَلَدَاوَهُمُ لَا يَشۡعُرُونَ ﴿ وَأَصۡبَحَ فُوَّادُ أُمِّرِ مُوسَى فَنرِغًا إِن كَادَتْ لَنُبْدِي بِهِ - لَوْلَا أَن رَّبَطْنَاعَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (١) وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ، قُصِيةً فَبُصَرَتْ بِهِ، عَن جُنْبِ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ الله ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبُّلُ فَقَالَتْ هَلْ أَذُلُّكُو عَلَىٰ أَهْل بَيْتِ يَكُفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصِحُون اللهِ فَرَدُدُنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ عَنَى لَقُرٌ عَيْنُهَا وَلَا نَحْزَبَ وَلِتَعْلَمَ أَتَ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ



وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ. وَأَسْتَوَيْ ءَانَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَا وَكُنْ لِكَ نَجْزى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنَ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فَهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَ نِلَانِ هَنذَا مِن شِيعَنِهِ وَهَنذَا مِنْ عَدُوِّمَّهُ فَأُسْتَغَنْثُهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَيْهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ وَفَوكُرْهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَاذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ,عَدُوٌّ مُضِلُّ مُبِينٌ (11) قَالَ رَبِّ إِنِي ظُلَمْتُ نَفْسِي فَأَغَفِر لِي فَعَفَرَ لَهُ وَ إِنْكُهُ, هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيثُ (١٥) قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَى فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلمُجْرِمِينَ ﴿ إِنَّ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنصَرَهُ، بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ، قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَعُونُ اللَّهِ مُوسَى إِنَّكَ لَعُونَ مُّبِينٌ ١٧ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُ مَا قَالَ يَمُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُكُنِي كُمَا قَنَلْتَ نَفْسَا بِٱلْأَمْسِ إِن تُربِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُأَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصَّلِحِينَ (١) وَجَآءً رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَكُمُوسَىٰ إِنَ ٱلْمَكُ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأَخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ اللَّهُ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ فَرْجَ مِنْهَا خَآيِفًا يَتَرَقُّ فَأَلَ رَبِّ نَجِني مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّالِمِينَ ﴿ الْكَالِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّ

وَلَمَّا تُوجَّهُ يَلْقَاءَ مَدْيَكَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّت أَن يَهْدِينِي سَوْلَهَ ٱلسَّبِيلِ (أَنَّ) وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَذْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّن ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ ﴿ أَنَّ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ ٱمْرَأَتَ بَنِ تَذُودَانَّ قَالَ مَاخَطَبُكُمَّا قَالَتَ الانسَقِي حَتَّىٰ يَصْدُرُ ٱلرِّعَامُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ١٠ فَسَقَى لَهُمَاثُمَّ تَوَلَّى إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ﴿ اللَّهُ عَلَّمَ الْمُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْيَآءِ قَالَتْ إِنَ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ، وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفُّ نَجُوتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ١٠ قَالَتَ إِحْدَنْهُمَا يَثَأَبُتَ ٱسْتَعْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَعْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ الله عَلَ إِنِّ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى هَنتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجِجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُ نِي إِن سَاءَ ٱللهُ مِن ٱلصَّيْلِحِينَ (٧٠) قَالَ ذَالِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ أَيِّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُونَ عَلَيٍّ وَٱللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (١٠)

في آء له ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

يَّنَأَبُنَ وففأ: بالها،

سياء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف



رع اهما ابن ذكوان وجهان: ۱. إمالة وهو المقدم

الله عَلَمَا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ يَهُ عَانَسَ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُواْ إِنِّ ءَانَسْتُ نَازًا لِّعَلِيَ ءَاتِيكُم مِنْهَا بِخَبَرِ أَوْجِ ذُوَقِ مِن النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ اللهُ فَلَمَّا أَتَّهُانُودِي مِن شَيْطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْمُقْعَةِ ٱلْمُبْكَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَكُمُوسَيْ إِنِّتِ أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَكْلِمِينَ اللهُ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَوَاهَا فَهَا نَهَ لَكُمَّا مُواهَا فَهَا فَهُمَا فَكُمَّا جَآنُ وَلَى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَهُوسَيْ أَقِيلَ وَلَا تَخَفَّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْأَمِنِينَ اللهُ ٱسْلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءً مِنْ غَيْرِ سُوَءٍ وَأَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرُّهْبُ فَلَانِكَ بُرْهَا نَانِ مِن رَّيِكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْدِ ۚ إِنَّهُمْ كَاثُواْ قَوْمًا فَكُسِقِينَ اللَّهُ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَنَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﴿ إِنَّ وَأَخِي هَكُرُونِ مُهُوَ أَفْصَحُ مِنِي لِسَكَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِي رِدْءَ ايُصَدِّقِنِيٍّ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ الْ قَالَ سَنَشُدُ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَنَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَّا بِنَايَلِنِنَا أَنتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَلِبُونَ اللَّهِ جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة لجيم والألف

جاءَ ابن ذكوان : إمالة فتعة الجيم والألف

عشام وجهان: ا، إدخال آلف بين الهمزتين ٢. تحقيق بلا إدخال إدخال

فَلَمَّا جَاءَهُم مُّوسَى بِعَايَنِينَا بَيِّنَاتِ قَالُواْ مَا هَنِذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرِّي وَمَاسَكِمْعَنَابِهَلَا فِي ءَابِكَإِينَا ٱلْأُوِّلِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّيٓ أَعْلَمُ بِمَن جَآ ۚ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ, عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ, لَا يُفَلِحُ ٱلظَّلِلمُونَ ﴿ ۖ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِنْ إِلَىٰهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدُ لِي يَنْهَنْمُنْ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَكُ لِي صَرْحًا لِعَكِيٍّ أَظَّلِعُ إِلَىٰ إلَكِ مُوسَى وَإِنَّى لَأَظُنُّهُ مِنَ ٱلْكَيْدِينَ ﴿ مَا وَأَسْتَكُبَرُ هُوَ وَجُنُودُهُۥ فِي ٱلْأَرْضِ بِعَكْيرِ ٱلْحَقِّ وَظَنُّوٓ ٱلْنَهُمْ إِلَيْنَا يُرْجَعُونِ ﴿ إِنَّ فَأَخَذُنَّكُهُ وَجُنُّودَهُ, فَنَبَذُنَّهُمْ فِي ٱلْكِتِّ فَٱنظُرْكِيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّيلِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ لْنَنَهُمْ أَسِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّكَارُّ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ اللهُ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَلَاهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَاةً وَيَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ هُم مِّنِ ٱلْمَقْبُوحِينَ (اللهُ وَلَقَدْءَالْيَنَا مُوسَى ٱلْكِتَنَبِ مِنْ بَعْدِ مَاۤ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى بَصَكَ آبِرَ لِلنَّاسِ وَهُدُى

وَمَا كُنتَ بِجَانِ ٱلْغَرْبِي إِذْ قَضَيْنَ آ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَاكُنتَ مِنَ ٱلشَّيْهِدِينَ ﴿ وَلَيْكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَنَطَاوَلَ عَلَيْهُمُ ٱلْعُمُو وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَكَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنيِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ اللَّ وَمَاكُنْتَ بِعَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَنكِن رَّحْمَةً مِّن زَيِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَنْهُم مِّن نَّذِيرِ مِّن قَبْلِك لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اللهُ مَّا أَتَنْهُم مِّن نَّذِيرِ مِّن قَبْلِك لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اللهُ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُصِيبَةُ بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبُّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايِكِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّ فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوْلَا أُوتِي مِثْلَ مَا أُوتِي مُوسَى أَوْلَمْ يَكُفُرُواْ بِمَا أُوتِي مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سَلِحِرَانِ تَظَلَهَ رَا وَقَالُوٓ أَإِنَّا بِكُلِّ كَيفُرُونَ اللهُ قُلْ فَأْتُواْ بِكِنْبِ مِنْ عِندِ اللهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ أَنَّ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمُ أَنَّمَا يَنَّبِعُونَ أَهُوا مَهُمَّ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هُوَكُ بِغَيْرِ هُدًى مِن اللَّهُ إِنَ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ

حاء هم المن ذكوان: إمالة فتحة اللغيم والألف



﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكُّرُونَ ١٠٠ الَّذِينَ ءَانَيْنَاهُمُ ٱلْكِئَنَبَ مِن قَبِلِهِ عَمْ بِهِ عِنُوْمِنُونَ اللَّهِ وَإِذَا يُنْكِي عَلَيْهِمْ قَالُوٓاْءَامَنَابِهِ عَإِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَاۤ إِنَّاكُنَا مِن قَبْلِهِ عَمْسَلِمِينَ ﴿ وَ أُوْلَيْكِ كُوْتُونَ أَجْرَهُم مِّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِئَةَ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا ٱللَّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَلِهِلِينَ ﴿ وَ اللَّهِ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَيْكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ٥٠ وَقَالُوٓ إِلَّهُ نَتِّيعِ ٱلْمُدَىٰ مَعَكَ نُنَخَطَّفَ مِنْ أَرْضِنَآ أَوَلَمْ ثُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا عَامِنًا يُحْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِن لَدُنَّا وَلَكِكنَّ أَكَثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَرْبَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَيْلَكَ مَسَكِكُنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَعَنُ ٱلْوَرِثِينَ (٥٠) وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنِينَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَوتِ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ (٥)

و قيل بن ذكوان: السر الفاف

وَمَا أُوتِيتُ مِن شَيْءٍ فَمَتَاعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيَّا وَزِينَتُهَا وَمَاعِند ٱللهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ ( أَفَهُن وَعَدْنَهُ وَعُدَّاحُكَنَا فَهُوَ لَنْقِيهِ كُمَن مَّنَّعَنَّهُ مَتَّعَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ هُوَيْومَ ٱلْقِينَمَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ اللهُ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُون الله قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهُمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَتَوْلَاءِ ٱلَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغُويْنَكُهُمْ كُمَا غَوَيْنًا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكُ مَا كَانُوٓا إِيَّانَا يَعْبُدُونِ اللهُ وَفِيلَ ٱدْعُواْ شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَرْ يَسْتَجِيبُواْ لَمُمْ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابُ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْنَدُونَ اللَّ وَيَوْمُ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبُثُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠ فَعَمِيَتْ عَلَيْهُمُ ٱلْأُنْبَآءُ يَوْمَ إِذِ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَ لُونَ اللهُ فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صديحًا فَعُسَى أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُقْلِحِينَ ﴿ اللَّهُ وَرَبُّكُ يَغْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَغْتَارُ مَاكَانَ لَمُمُ ٱلْخِيرَةُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ وَتَعَكِلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ اللهُ وَهُوَاللَّهُ لا إِلَّهُ إِلَّا هُوَّلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَىٰ وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكْمُ وَلِلَّهِ تُرْجَعُونَ ٧

قُلْ أَرَهُ يَتُمْ إِن جَعَلُ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلُ سُرِّمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ مَنْ إِلَنَّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيّاً وِ أَفَلَا تَسْمَعُونَ (٧٧) قُلْ أَرَءَ يْتُكُمْ إِن جَعَكُ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَكْرُهَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَنْ إِلَاَّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيةً أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿ إِنَّ وَمِن تَحْمَتِهِ ، جَعَلَ لَكُمْ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ ـ وَلَعَلَّكُوْ تَشْكُرُونَ الله وَيُومَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءَى ٱلَّذِيبَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ اللهُ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَا تُواْ بُرْهَا نَاكُمْ فَعَكِمُواْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ اللَّهِ إِنَّ قَدْرُونَ كَاكَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَعْنَى عَلَيْهِم وَءَانَيْنَهُ مِنَ ٱلْكُنُوزِ مَآ إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَنَنُوا أُبِٱلْعُصبيةِ أُولِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ وَقَوْمُهُ وَلَا تَقْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ اللهُ وَٱبْتَغِ فِيمَا ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارِ ٱلْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ وَلَا تَبْعِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿٧﴾



قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُ ، عَلَى عِلْمِ عِندِيَّ أُولَمْ يَعْلَمْ أَبَّ ٱللَّهَ قَدَّأُهُلُكُ مِن قَبْلِهِ عِمِرَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكُثُرُ جَمْعًا وَلَا يُسْتَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ اللَّهِ فَحْرَجَ عَلَى قَوْمِهِ، فِي زِينَتِهِ إِنَّ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا يَلَيْتَ لَنَا مِثْلُ مَا أُوقِي قَدُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمِ ١٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَيُلَكُمْ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا وَلَا يُلَقَّ لَهَا إِلَّا ٱلصَّكِيرُونِ ﴿ اللَّهِ فَنَسَفْنَا به ع وَيدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَاكَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَاتَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ (١) وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّواْ مَكَانَهُ، بِٱلْأُمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأْتَ ٱللَّهَ يَبْشُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لُولَا أَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخُسِفَ بِنَأْ وَيَكَأْنَهُ وُلا يُقْلِحُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الدَّارُ ٱلْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ الله مَنجَاءً بِٱلْحَسَنةِ فَلَهُ, خَيْرٌ مِنْمَ وَمَن جَاءً بِٱلسّيتَةِ فَكَا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيَّاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ

بن ذكوان: إمالة فتحة لجيم والألف (الموضيين) جاء ابن ذكوان إمالة فتحة لجيم والألف إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لُرَّادُكَ إِلَى مَعَادُّ قُلْرَقِيَ الْعَلَمُ مَن جَاءً بِالْهُ لَدَى وَمَنْ هُو فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ ﴿ مُ وَمَاكُنتَ وَمَا كُنتَ تَرْجُواْ أَن يُلْقَى إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِن زَيِكَ قَلَاتَكُونَنَ ظَهِيرًا لِلْكَنفِينَ ﴿ فَا يَصُدُّ نَكَ عَنْءَاينِ فَلَا تَكُونَنَ ظَهِيرًا لِلْكَنفِينَ ﴿ فَا وَلَا يَصُدُّ نَكَ عَنْءَاينِ فَلَا تَكُونَنَ ظَهِيرًا لِلْكَنفِينَ ﴿ فَا وَلَا يَصُدُّ نَكَ عَنْءَاينِ اللّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتَ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِكَ وَلَا تَكُونَنَ مِنَ اللّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتَ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِكَ وَلَا تَكُونَنَ مِنَ اللّهِ اللّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتَ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِكَ وَلَا تَكُونَنَ مِنَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ إِلّا وَجْهَةُ أَلَهُ الْمُكَا وَلِيلًا عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ إِلّا وَجْهَةُ أَلَهُ الْمُكَالِمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلّا وَجْهَةُ أَلَهُ الْمُكَالِمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ

مِلْمَةُ الْحَارِ الْ

المَّمَّ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتَرَكُّوا أَن يَقُولُواْ ءَامَنَ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ (آ) وَلَقَدُ فَتَنَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ مَن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ عَمَلُونَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَ الْكَذِبِينَ (آ) أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِعَ مَلُونَ السَّيِعَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَمُونَ مَن كَانَ يَرْجُواْ السَّيِعَ الْعَلِيمُ (آ) مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَاتَ وَهُو السَّيِعِيعُ الْعَلِيمُ (آ) وَمَن جَاللَّهُ فَإِنَّ اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهُ لَعَنِيعُ الْعَلِيمُ (آ) وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّ اللَّهُ لَعَنِيعُ الْعَلِيمُ (آ) وَمَن جَاهُ وَاللَّهُ لَعَنِيعُ الْعَلِيمُ (آ) وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّ اللَّهُ لَعَنِي اللَّهُ لَعَنِيعُ الْعَلِيمُ (آ) وَمَن الْعَلَيمِينَ (آ)



وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلْنَجْزِينَهُمُ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَوَصِّينَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حُسَنًا وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلا تُطِعْهُمَا إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنِيِّتُكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٧ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَنُدِّ خِلَّنَّهُمْ فِ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَ ابِأَلَّهِ فَإِذَآ أُودِيَ فِٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَبِنِجَاءَ نَصْرٌ مِّن زَّيِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمُّ أُولَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَنكِمِينَ ﴿ وَلَيْعَلَّمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْعَلَّمَنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلُنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَكُمْ وَمَا هُم بِحَلْمِلِينَ مِنْ خَطَايَكُمْ مِن شَى عَ إِنَّا هُمْ لَكُندِ بُونَ (١١) وَلَيَحْمِلُنَ أَثْقًا لَكُمْ وَأَثْقًا لَا مَّعَ أَثْقَا لِمِيٍّ وَلَيْسَعُلُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ (اللهُ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَلَيْثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ال

جماع ابن ذكوان: إمالة فتحة الحدم والألف

فَأَنْجَيْنَكُهُ وَأَصْحَابَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهِكَآءَاكِةً لِلْعَاكِمِينَ (اللهُ وَإِبْرُهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ ذَالِكُمْ خَيِّرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ اللهِ إِنَّمَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَانًا وَتَعْلَقُونَ إِفْكًا إِنَ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَٱبْنَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُواْ لَهُ ﴿ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ ١١ وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدْ كَذَّبَ أُمَدُ مِن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ اللهُ أَوْلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبِّدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴿ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ اللَّهُ قُلْ سِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِيُّ ٱلنَّشْأَةَ ٱلْآخِرَةُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ لَكُلِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَرْحُمُ مَن يَشَاءُ وَ إِلَيْهِ تُقَلِّنُونَ (أَن وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَمَالَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرِ اللهِ وَٱلَّذِينَ كُفَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَلِقَ آبِهِ أُوْلَتِهِكَ يَبِسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلَتِهِكَ لَمُمْ عَذَابُ أَلِيعُ (١٦)

فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۗ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنِحَنَّهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يُوَّمِنُونَ اللهُ وَقَالَ إِنَّمَا أَخَذِتُّ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَنَا مُّودَّةً بِينَكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْكَأْثُمَّ بَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يَكُفُرُ بِعَضُكُم بِبَغْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَىكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَنْصِرِينَ ١٠٠ ١٠ اللهُ فَعَامَنُ لَهُ الْوَطُّ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّتَ إِنَّهُ مُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (٥٠) وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِئَابَ وَءَاتَيْنَكُ أُجَّرُهُ فِي ٱلدُّنْكَ أَوَ إِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ الله وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُم بِهَامِنْ أُحَدِمِّنِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿١٧) أَبِنَّكُمْ لَنَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقَطَّعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُونَ في نَادِيكُمُ ٱلْمُنكِّرِ فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۗ إِلَّا أَن قَالُواْ أَتْتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ( قَ الْرَبِ أَنصُرْنِ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ ( اللهُ



أينكم ابن ذكوان: تحقيق بلا ادخال این دکوان: امالة فتحة الجيم والالف البيم الالف البن ذکوان کسر دکوان ثم یاد

جاءتُ أبن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَآ إِبْرُهَلِءَ بِٱلْبُشُرَىٰ قَالُوٓ أَإِنَّا مُهْلِكُوٓاْ أَهْلِ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَالِمِينَ اللَّهِ قَالَ إِنَ فِيهَا لُوطَأَقَالُواْ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيمَ لَنُنَجِينَهُ وَأَهْلُهُ وَإِلَّا ٱمْرَأْتُهُ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْغَيْدِينَ ﴿ ٢٠ ) وَلَمَّا أَن جِياءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سُيءَ بِهِمْ وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَخَفُ وَلَا تَعَزُنَّ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَنْبِرِينَ ﴿ إِنَّا مُنَزِّلُونَ عَلَىٰٓ أَهْلِ هَنذِهِ ٱلْقَرْكِةِ رِجْزًا مِنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ (٢٧) وَلَقَد تَرَكَنَا مِنْهَا ءَاكَةُ بِيَنَكَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ (٢٠) وَ إِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنْقُومِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱرْجُوا ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللهُ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِ دَارِهِمْ جَنْثِمِينَ ﴿ أَنَّ وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَد تَّبَيَّنَ لَكُمْ مِن مَّسَكِنِهِم فَرَيِّن لَهُمُ ٱلشَّيْطُانُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ السَّ

وَلَقَلَهُ جاء هُم ابن دكوان ا الفهار وإمالة فتعة الجيم

وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ ۖ وَلَقَد جَاءَهُم مُّوسَى بِٱلْمِيَّنَاتِ فَأَسْتَكُبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانُواْ سَيِفِينَ اللهُ عَكُلًا أَخَذَنَا بِذَنْبِهِ فَعَنْهُم مِّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مِّنْ أَخَذَتُهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مِّنْ خَسَفْنَابِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مِّنْ أَغْرَقْنَا أُومَاكَانَ ٱللَّهُ لِيظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ إِنَّ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيآءَ كَمَثَلِ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا أُو إِنَّ أَوْهَنَ ٱلْمِيوْتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنَكَ بُوتٍ لُوْكَ انُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِيهِ، مِن شَقَ ءِوَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثُ لُ نَضْرِبُهِ كَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهِ } إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ اللهُ خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَةً لِلْمُوْمِنِينَ اللهُ اتَّلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْبِ وَأُقِيرِ ٱلصَّكَافَةَ إِنَّ ٱلصَّكَافَةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكُرُّ وَلَذِكُرُ ٱللَّهِ أَكْبُرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَاتَصَنَعُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنكُرُ



﴿ وَلَا تُحَدِدُ أُوَّا أُهُلَ ٱلْكِتَبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمٌّ وَقُولُوٓاْءَامَنَّا بِٱلَّذِي أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَنِعِدُ وَنَعَنْ لَهُ,مُسْلِمُونَ اللهُ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ فَٱلَّذِينَ ءَانَيْنَاهُمُ ٱلْكِنَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَ وَمِنْ هَلَوُلآء مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحُدُ بِعَايَدِيناً إِلَّا ٱلْكَنفُرُونَ (أَنَّ وَمَاكُنتَ نَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كِننب وَلا تَخُطُّهُ بِيمِيناكُ إِذَا لَارْتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ (١٠) بَلْ هُوَ ءَايَنَ أَيْنَنُ ثُنُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمُ وَمَا يَجْحَكُ بِعَايَنتِنَآ إِلَّا ٱلظَّالِمُونَ (١) وَقَالُواْ لَوْلَآ أُنزِكَ عَلَيْهِ ءَايَنْتُ مِن رَّبِّهِ إِنَّمَا ٱلْآيَنْتُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا ٱلْآيَنِيُّ مُّبِيثُ اللهُ أُولَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ يُتَّلَىٰ عَلَيْهِمَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَرَحْكَةً وَذِكِّرَىٰ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ أَنَّ قُلْكُفَى بِأَللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَ كُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبِنَطِيلِ وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ أُوْلَيِّكَ هُمُ ٱلْخَلِيرُونَ (اللَّهِ اللَّهِ أُولَيِّكَ هُمُ ٱلْخَلِيرُونَ (اللَّهِ

لَّهُ اَ مَ هُو ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجُلُ مُسَمَّى لَجَآءَ هُرُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْنِيَنَّهُمْ بَغْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ وَ اللَّهِ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمُ لَمُحِيظَةُ إِلَّكَ فِرِينَ ﴿ وَ يَوْمَ يَغْشَلُهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَنَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُننُمْ تَعْمَلُونَ الله المُعْسِ ذَايِقَةُ ٱلْمَوْتِ أَمْمُ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿ وَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِنَ ٱلْجَنَّةِ غُرُفا تَجْرِي مِن عَيْهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَأَنِعُمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ ١٠ ٱلَّذِينَ صَبْرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَنُوكُلُونَ ﴿ ٥٠ وَكَأْيَن مِن دَاتَّةِ لَّاتَّحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ ٥٠ وَلَهِن سَأَلْتُهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قَالَكُونَ كُونَ كُنَّ ٱللَّهُ يَبْشُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ، وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ ١١ ۖ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلُ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بِلَّ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قُلُ اللَّهُ قُلُ اللَّهُ قُلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْحِلْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّل

وَمَا هَنذِهِ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَا ۚ إِلَّا لَهْ وَكَعِبُّ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَةَ لَهِيَ ٱلْحَيُوانُّ لَوَّ كَانُواْ يَعَلَمُونَ ﴿ ١٣ ۖ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلِّكِ دَعَوُا ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلَّذِينَ ﴿ فَلَمَّا نَعَنَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ اللَّ لِيَكُفُرُواْ بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ وَلِيتَمَنَّعُواْفَسُوفَ يَعْلَمُونِ اللهِ أُولَمْ يرَوْاْ أَنَاجَعَلْنَا حَرَمًا عَلِمَا وَمِنَا وَبُنَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمُّ أَفَيِا لَبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ (٧٧) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذَّبَ بِٱلْمَحَقِّ لَمَّاجَاءَهُۥ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْكَنفِرِينَ الله وَاللَّذِينَ جَنهَدُواْ فِينَا لَنَهُدِينَّهُمْ شُبُلَنَّا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ الله الَّمْ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ اللَّهِ فِي أَدْنَى ٱلأَرْضِ وَهُم مِّنَ بَعْ دُوَيُوْمَبٍ ذِيَفْ رَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ

حماء 30 و الن ذكوان: إمالة شعة الجيم والألف



ٱللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿

وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ, وَلَنكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ يَعْلَمُونَ ظَيْهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيا وَهُمْ عَنِ ٱلْأَخِرَةِ هُمْ عَنِلُونَ ٧ أَوَلَمْ يَنَفَكُّرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ مَّاخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِينَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمِّيُّ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيِ رَبِيهِمْ لَكَنفِرُونَ اللهُ أُولَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوٓا أَشَدَّمِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهِ مَا أَحْتُرُ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتُهُ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَمَاكَات ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّ ثُمَّكَانَ عَنقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَتُوا ٱلسُّوَأَيَ أَنَ كَذَّ بُواْبِ عَايِنتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِهُ وِنَ ١٠٠٠ اللَّهُ اللَّهُ يَبْدُونُ ٱلْخُلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ أَمْ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهِ وَيُومَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبُلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللَّ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكا بِهِمْ شُفَعَتَوُّا وَكَانُواْ بِشُرَّكَا بِهِمْ كَنِفِرِينَ اللهُ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ إِذِينَفَرَّقُوبَ اللَّهِ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَكَةٍ يُحْبَرُونَ الْ

و حاءً تُهُمُّ ابن ذكوان: إمالة فتحة الحدم والألف ابن ذكوان وجهان: ا. فتع الناء وضم الراء وهو المتدم وهو المتدم ۲. كهشام

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكُذَّبُوا بِعَايَنتِنَا وَلِقَآيِ ٱلْأَخِرَةِ فَأُولَتِهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ اللهِ فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ اللهُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَجِينَ تُظْهِرُونَ اللَّ يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحِي ٱلأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكُذَالِكَ تَخْرَجُونَ الله وَمِنْءَ اينتِهِ عَأَنْ خَلَقَكُم مِن تُرَابِ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرُ تَنتَشِرُونَ أَن وَمِنْءَاينيمِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَلَجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بِينَكُمُ مُّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰ الكَ لَا يَنْ لِقُوْمِ يَنَفَكُّرُونَ اللَّ وَمِنْ عَايَا لِهِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَيتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْنِلَافُ أَلْسِنَيْكُمْ وَأَلُونِكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْنِ لِلْعَلَمِينَ (اللهُ وَمِنْ ءَايَنيْهِ عَ مَنَامُكُمُ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْنِغَآ وُكُم مِن فَضْلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَئْتٍ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ اللَّهُ وَمِنْ ءَاينيلِهِ عَرُيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَيُحْيى يهِ ٱلأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ (اللَّهُ اللَّهُ مُوتِهَا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ

وَمِنْ ءَايَنْهِ وَأَن تَقُومَ السَّمَآءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِوْءُ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَغْرُجُونَ ١٠٥ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِّ كُلُّ لَهُ. قَانِنُونَ اللهِ وَهُوَالَّذِي يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهُ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَرْبِيرُ ٱلْحَكِيمُ ١ صَرَبَ لَكُمْ مَّتُ لَا مِنْ أَنفُسِكُم مِن شَا مَلكَتُ أَيْمَنُكُم مِن مَّا مَلكَتُ أَيْمَنُكُم مِن شُرَكَآءَ فِي مَارَزَقَنَ كُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآءُ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كُنْ إِلَّكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ (١٠) بَلِ أَتَّبَعُ ٱلَّذِينَ طَلَمُوا أَهُوآء هُم بِغَيْرِ عِلْمِ فَمَن يَهْدِى مَنْ أَضَكُ ٱللَّهُوكَمَا لَهُم مِن نَّصِرِينَ ١٠٠ فَأُقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفَا فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَ أَلَا بُدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ۚ ذَالِكَ ٱلدِّيثُ ٱلْقَيِّمُ وَلَاكِنَ ٱلَّكَ ثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ هُمُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَٱتَّقُوهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّهَاوَةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًاكُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْهُمْ فَرِحُونَ (٢٠)



وَ إِذَا مَسَّ ٱلنَّاسَ ضُرُّ دُعَوْاْ رَبَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَآ أَذَا فَهُم هُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ لِيَكْفُرُواْ بِمَا ءَانْيَنْكُمْ فَتَمَتَّعُواْ فَسُوْفَ تَعْلَمُونَ آمُ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلُطَنَّا فَهُوَ يَتَكُلُّمُ بِمَاكَانُواْ بِدِعَيْشُرِكُونَ (٣) وَإِذَا أَذَقْنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةُ فَرِحُواْ بِهَ أَوَ إِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةً إِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿ أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَئْتٍ لِّقَوْمٍ يُوِّمِنُونَ ﴿ ۖ فَعَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلَّ ذَالِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجَّهُ ٱللَّهِ وَأُولَٰتِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ وَمَآءَاتَيْتُم مِّن رِّبًا لَيْرَبُواْ فِي أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ فَلا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ وَمَآ ءَانَيْتُم مِّن زَكُوْمٍ تُريدُونَ وَجْدَاللَّهِ فَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ (٣) ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رُزْقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِن شُرَكاآيِكُم مِّن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُم مِّن شَيْءٍ سُبْحَننَهُ، وَتَعَلَى عَمَّايُشْرِكُونَ اللَّ ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ رَجِعُونَ ﴿ الْ اللَّهِ عَالَى ا

قُلَ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبَلُ \* كَانَ أَكْثَرُهُم مُشْرِكِينَ اللَّهِ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيْمِ مِن قَبْلُ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَا مُردَّ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ يَوْمَ إِذِيضَدَّعُونَ (اللهُ مَن كُفُرُ فَعَلَيْهِ كُفُرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ اللَّهُ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِيحَدِي مِن فَضْلِهِ } إِنَّهُ، لَا يُحِبُّ ٱلْكَنفِرِينَ الْ وَمِنْ ءَايَكِهِ أَن يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَتِ وَلِيُذِيقَكُمُ مِّن رَّحْمَيْهِ ، وَلِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ ، وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضَلِهِ ، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَإَنَّهُوهُم بِٱلْبَيْنَاتِ فَأَنْفَعَمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَهُوا ۗ وَكَاكَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ فَنْثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ مَا فَإِذَا أَصَابَ بِهِ عَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ الله وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلُ عَلَيْهِ مِن قَبْلِهِ عِلْمُبْلِسِينَ اللهُ فَأَنْظُرُ إِلَى ءَاثُرِ رَحْمَتِ ٱللهِ كَيْفَ يُحْمِي ٱلْأَرْضَ بَعْدُ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَى وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٥

فياء وهم أبن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

کسُنفاً مشام وجهان: ۱. فتح السين وهو المقدم ۲. إسكان السين



وَلَهِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأُوهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّواْ مِنْ بَعْدِهِ - يَكُفُرُونَ اللهُ فَإِنَّكَ لَاتُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَاتُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآ عَإِذَا وَلَّوْا مُدْبِينَ اللَّ وَمَا أَنتَ بِهَادِ ٱلْعُمْيِ عَنضَالِلْ بِهِمَّ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُوْمِنُ بِعَايَنْنِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ (٥٠) ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن شُعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعَدِ شُعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعَدِ قُوَةِ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ (٥٠) وَنَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لِكَثُواْ غَيْرَسَاعَةٍ كَنَالِكَ كَانُواْ يُؤْفَكُونَ ﴿ فَالَالَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَٱلْإِيمَانَ لُقَدْلِبِتُمْ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَاذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ١٠٥ فَيُوْمِ إِلَّا تَنفَعُ ٱلَّذِيك ظُلُمُواْ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (٧٠) وَلَقَدَضَّرَيْنَا لِلنَّاسِ فِي هَانَدَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلَّ وَلَيِن جِنْتَهُم بِعَايَةٍ لِّيَّقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُّوٓ إَإِنَّ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿ كُذَٰ لِكَ كَذَٰ لِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ٥٠ فَٱصْبِرْ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ وَلا يَسْتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ اللَّهِ عَلَّهُ اللَّهِ عَلَّهُ اللَّهِ عَلَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ



وَلَقَدْ ءَانَيْنَا لُقَمَٰنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنُ ٱشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ } وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيُّ حَمِيثٌ (١١) وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِأَبْنِهِ ء وَهُوَ يَعِظُهُ مِينُهُ لَا تُشْرِكَ بِأَللَّهِ إِنَ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ إِنَّ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ. وَهْنَّا عَلَىٰ وَهْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنَّ أَشْكُرْ لِي وَلُوَالِدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ (٣) وَإِن جَهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَ أُوصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى تُمَّ إِلَى مُرْجِعُكُمْ فَأَنْبِتُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ يَبْنَى إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَ الْحَبَّةِ مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أُو فِي ٱلسَّمَوَتِ أُو فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ١ ١ يَبُنَى أَقِمِ ٱلصَّكَلُوةَ وَأَمْرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَنَّهُ عَن ٱلْمُنكر وَأُصْبِر عَلَى مَآ أَصَابِكَ إِنَّ ذَلِك مِنْ عَزْمُ ٱلْأُمُورِ (١٦) وَلَا تُصَعِّرْ خَدَكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَعًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُغَنَّالٍ فَخُورٍ (٧٧) وَٱقْصِدْ فِ مَشْيِكَ وَٱعْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكُر ٱلأَصْوَتِ لَصَوْتُ ٱلْحَمِيرِ (١)

قيل بن ذكوان: نس القاف



ٱلْمُرْتَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَكُكُم مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱسْبَعَ عَلَيْكُمْ نِعْمَةً ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدَى وَلَاكِئْبِ مُّنِيرِ (١١) وَإِذَا فِيلَ هُمُ ٱتَّبِعُواْ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ عَابَآءَنَا ۚ أَوَلُوكَ انَّ ٱلشَّيْطَنُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ ﴿ ﴾ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ وَإِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ السَّمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوَثْقَلُّ وَإِلَى اللَّهِ عَلِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ (١١) وَمَن كَفَرَ فَلا يَعْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنِيَّتُهُم بِمَا عَمِلُوٓأَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِٱلصُّدُودِ اللهُ نُمنِعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَصْطَرُهُمْ إِلَى عَذَابِ غَلِيظٍ اللهِ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ بَلُ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ١٠ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجْرَةٍ أَقَلَاثُ وَٱلْبَحْرُ يِمُذُّهُ، مِنْ بَعْدِهِ عَسَبْعَةُ أَجْحُرِ مَّانَفِدَتْ كَلِمَتْ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١٠ مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمُ إِلَّا كَنَفْسٍ وَحِدَةً إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ٧٠

لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُكُلُّ يَجْرِئَ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى وَأَنَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ ذَٰ لِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْحَقُّ وَأَنَّمَا تَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلَىٰ ٱلْكَبِيرُ اللَّهُ الْمُرْرَ أَنَّ ٱلْفُلُكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيكُمُ مِّنْ عَايَنتِهِ عَالَا اللَّهِ لِيُريكُمُ مِّنْ عَاينتِهِ عَاللَّهِ اللَّهِ لِيُريكُمُ مِّنْ عَاينتِهِ عَالِنَا اللَّهِ لِيُريكُمُ مِّنْ عَاينتِهِ عَالِمَا اللَّهِ لِيُريكُمُ مِّنْ عَاينتِهِ عَالِمَا اللَّهِ لِيُريكُمُ مِنْ عَاينتِهِ عَالِمَا اللَّهِ لِيريكُمُ مِنْ عَاينتِهِ عَالِمَا اللَّهِ لِيريكُمُ مِنْ عَالِينتِهِ عَلَيْ اللَّهِ لِيريكُمُ مِنْ عَالِينَةً اللَّهِ لِيريكُمُ مِنْ عَالِينَةً اللَّهُ لِيريكُمُ مِنْ عَالِينَةً اللَّهُ لِيريكُمُ مِنْ عَليهِ عَلَيْ اللَّهِ لِيريكُمُ مِنْ عَليه عَليه اللَّهُ لِيريكُمُ مِنْ عَليهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ لِيريكُمُ مِنْ عَليهُ اللَّهُ لِيريكُمُ مِنْ عَليهُ اللَّهُ لِيريكُمُ مِنْ عَليهُ اللَّهُ لِيريكُمُ مِنْ عَليهُ اللَّهُ لِيريكُمُ مِنْ عَليهُ اللَّهِ لِيريكُمُ مِنْ عَليهُ اللَّهُ لِيريكُمُ مِنْ عَليهُ اللَّهُ لِي لَهِ اللَّهُ لِيرِيكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ لِيرِيكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ لِي اللَّهُ لِيرِيكُمُ مِنْ عَلي اللَّهُ لِي اللَّهُ لِيرِيكُ مُ لِنْ اللَّهُ لِي لِيرِيكُ مُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ لِيرِيكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ لِي اللَّهُ لِيرِيكُمُ اللَّهُ لِيرِيكُمُ لِي اللَّهُ لِيرِيكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ لِيرِيكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ لِيرِيكُمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ لِيرِيكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ لِيرِيكُمُ مِنْ اللَّهُ لِيرِيكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ لِيلُولُ لِيرِيكُ مِنْ اللَّهُ لِيلُولُ لِلللَّهُ لِيلِيلُولُ اللَّهُ لِيلِيلُولُ لِيلُولُ لِيلُولُ لِيلُولُ لِيلُولُ لِيلُولُ لِيلُولُ لِيلُولُ لِيلُولُ لِيلَّا لِيلُولُ لِيلُولِ لِيلُولُ لِيلُولُ لِيلُولُ لِيلُولُ لِيلِيلُولُ لِيلَّا لِيلِّهُ لِيلُولُ لِيلُولُ لِيلُولُ لِيلَّالِيلُولِ لِيلُولُ لِيلُولُ لِيلُولُ لِيلُولُ لِيلُولُ لِيلُولُ لللَّهُ لِيلُولُ لِيلُولُ لِيلَّالِيلُولُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِيلُولُ لِيلُولُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِلللللّهُ لِلِيلُولُ لِلللّهُ لِلللللّهُ لِللللللّهُ لِلللللّهُ لِللللللّهُ لِ فِي ذَالِكَ لَأَيْنَتِ لِّكُلِّ صَبَّارِشَكُورِ ﴿ وَإِذَاغَشِيمُ مَّوَجُّ كَالظُّلُل دَعَوْا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴿ اللَّهِ فَلَمَّا نَجَنَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْنَصِدُ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَدِينَاۤ إِلَّا كُلُّ خَتَّارِكَ فُورِ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ وَٱخْشُواْ يُومًا لَّا يَجْزِى وَالِدُّ عَن وَلَدِهِ وَلَا مُولُودٌ هُوَ جَازِ عَن وَالِدِهِ مَشَيًّا إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَلَا نَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ الْغَرُورُ (٣٠) إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ. عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنْزِلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْشُ مَّاذَا تَصِّبُ غَدَّا وَمَاتَدُرِى نَفْسُ بِأَيّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيدٌ خَبِيرٌ اللَّهُ عَلِيدٌ خَبِيرٌ الله

الْمَرُّ تَنزِيلُ ٱلْكِتَابِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِ ٱلْمَالَمِينَ المَّ أَمْرِيقُولُونِ أَفْتَرَيكُ بَلْهُو ٱلْحَقُّ مِن زَيِك لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّآ أَتَىٰهُم مِّن نَّذِيرِ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْمَدُونَ اللهُ اللهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَيِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ مَالكُم مِن دُونِهِ عِن وَلِي وَلا شَفِيعٍ أَفَلا نْتَذَكّْرُونَ ﴿ إِنَّ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرِ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ تَعَرْجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَأَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ (اللهُ ذَلِكُ عَلِيْمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ (١) ٱلَّذِي ٓ أَحْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خُلْقَةً ، وَيَدَأُ خُلْقَ أَلْإِنسَانِ مِنطِينٍ ( ) ثُرَّجَعَلَ نَسْلَهُ ومِن شُلَلَةٍ مِّن مُّآءِ مَّهِينِ ﴿ ثُمَّ سُوَّدُهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُُوحِهِ } وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَنِ وَٱلْأَفْعِدَةً قَلِيلًا مَّاتَشْكُرُونَ ﴿ ﴾ وَقَالُوٓ الْإِذَاضَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ أَنِهِ نَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدِ إِنَّ اللَّهُم بِلِقَاءَ رَبِّهِمْ كَنفِرُونَ اللَّهُ فَلْ يَنُوفَ لَكُم مَّلُكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ ثُرْجَعُونَ اللهِ

أَعِنًا ابن ذكوان: تحقيق بلا إدخال



وَلَوْ تَرَى ٓ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونِ فَاكِسُواْ رُءُوسِهِمْ عِندَرَبِهِمْ رَيِّنَآ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَٱرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّامُوقِنُونِ اللهُ وَلَوْشِئْنَا لَا نَيْنَا كُلِّ نَفْسِ هُدَ هَا وَلَكِكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِي لَأَمْلَأُنَّ جَهَنَّهُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ اللَّهُ مُعِينَ فَذُوقُواْبِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَلَآ إِنَّانَسِينَكُمْ وَذُوقُواْعَذَابِ ٱلْخُلِدِبِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللهِ إِنَّمَايُؤُمِنُ بِعَايِنتِنَاٱلَّذِينَ إِذَاذُكِرُواْ بِهَاخَرُواْ سُحَدُ وَاسُجَّدًا وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ رَبِهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكُيرُونَ ١ ١٠ اللهِ التَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ اللَّ فَلا تَعَلَّمُ نَفْسٌ مَّا أَخْفِي لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعَيْنِ جَزَّاءً بِمَاكَانُواْيِعْمَلُونَ اللَّ أَفْمَنِكَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَاكَ فَاسِقَأْ لَا يَسْتَوْرُنَ (٧) أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَلَهُمَّ جَنَّنْتُ ٱلْمَأْوَىٰ نُزُلُّا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأُونِهُمُ ٱلنَّارُ كُلِّمَا آرَادُوٓ أَن يَغْرُجُواْمِنْهَآ أَعِيدُواْفِهَا وَفَيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَثَّكَذِبُونَ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلِللَّا اللَّالِي اللَّالِمُ اللَّالِي الللَّا اللللَّهُ اللَّهُل



و فيل ابن ذكوان: كسر القاف

هُم مِّنِ ٱلْعَذَابِٱلْأَدْنَىٰ دُونَ ٱلْعَذَابِٱلْأَكْبَرِ مُرَجِعُونَ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِعَايَاتِ رَبِّهِ عِثْرٌ عُرضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنكَقِمُونَ (٣٠) وَلَقَدْ ءَالْيْنَا كِتُنَبُ فَلَا تَكُنُ فِي مِنْ يَةِ مِن لِقَاَّإِيةٍ ۗ وَجَعَلْنَكُ هُدُى لِبِنِي إِسْرَةِ وِلَ إِنْ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَبِيَّةً يَهُدُونَ بِأُمْرِنَا لَمَّا صَبُرُواْ وَكَانُواْ بِعَايِدِنَا يُوقِنُونَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَاكَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ الله يَهْدِ لَمُنْمُ كُمْ أَهْلَكَ نَامِن قَبْلِهِم مِنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَكِنِهِمُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَنَتٍّ أَفَلًا يَسْمَعُونَ اللهُ أُوَلَمْ يَرُواْ أَنَّا نَسُوقُ ٱلْمَاءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ - زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَكُمُهُمْ وَأَنْفُسُهُمَّ أَفَلَا يُصْرُونَ وَيَقُولُونَ مَنَىٰ هَٰذَا ٱلْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ (١٠) قُلْ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِيمَانُهُمْ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ اللهُ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَأَنفَظِرُ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ

مشام وجهان:

1. إدخال ألف بين الهمزتين وهو المقدم

7. تحقيق بلا إدخال



## بِسَــِهِ اللَّهِ ٱلدِّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ

يَّنَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَيْفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ وَأَتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن زَّيِّكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (٢) وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهُ وَكَنَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا آلَ مَّاجَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ، وَمَا جَعَلَ أَزُواجَكُمُ ٱلَّتِي تَظْنَهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمُّهُتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِياآءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَالِكُمْ قُولُكُم بِأَفُوهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي ٱلسَّابِيلَ (١) ٱدْعُوهُمْ لِأَبَآبِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُواْ ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَنُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمُوَلِيكُمُ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِ - وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا النَّبِيُّ أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَكُومُهُ أَمْهَا لُهُمَّ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتَبِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَىٰ أَوْلِيَآيِكُم مَّعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مُسْطُورًا اللهُ مُعْرُوفًا كَانِ مُسْطُورًا

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّئَ مِيثَنقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوجٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى اَبْنِ مَرْيَمٌ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَقًا غَلِيظًا اللهُ لِيَسْتَلَ ٱلصَّندِقِينَ عَن صِدْقِهِم أَوَاعَدٌ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ( الله الله الله الله الله الله الله عَلَيْكُمْ إِذْ الله عَلَيْكُمْ إِذْ الله عَلَيْكُمْ إِذْ الله عَلَيْكُمْ الله الله عَلَيْكُمْ المُعْلَيْكُمْ المُعْلَيْكُمْ المُعْلَيْكُمْ المِنْ المُعْلَيْكُمْ المُعْلِيكُمْ المُعْلِمُ المُعْلَيْكُمْ المُعْلِمُ المُعْلِمُ اللهِ عَلِيكُمْ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ اللهِ عَلَيْكُمْ المُعْلِمُ اللّهِ عَلَيْكُمْ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٠ إِذ جَاءُوكُم مِن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذِ زَّاغَتِ ٱلْأَبْصُلُرُ وَيَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنكاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ٱلظُّنُونَا ۞ هُنَالِكَ ٱبْتُلِيَ ٱلْمُوَّمِنُونَ وَزُلِّزِلُواْ زِلْزَالَا شَدِيدًا اللهِ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ إِلَّا عُرُورًا ١٠ وَإِذْ قَالَت طَّآبِفَةٌ مِّنْهُمْ يَكَأَهُلَ يَثْرِبَ لَا مَقَامَ لَكُور فَأَرْجِعُواْ وَيَسْتَعْذِنُ فَرِيقُ مِّنْهُمْ ٱلنَّبِيَ يَقُولُونَ إِنَّ بِيُوتِنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِي بِعَوْرَةً إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا اللهِ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُيِلُوا ٱلْفِتْ نَةَ لَانَوْهَا وَمَا تَلْبَتُواْ بِهَآ إِلَّا يَسِيرًا ﴿ وَلَقَدْ كَانُواْ عَلَهَ دُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُولُّونِ ٱلْآدَبُلِّ وَكَانَ عَهَدُ ٱللَّهِ مَسْتُولًا اللَّهِ

11 (13) (13) (13) (13) (13) (13)

جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

ره أ ابن ذكوان وصلاً: كهشام وقفاً: إمالة فتحة الراء والهمزة والإمان

زادهم ابن ذكوان وجهان: ۱. بالشتح وهو المقدم ۲. إمالة فتحة

قُلُلُن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ ٱلْمَوْتِ أَوِ ٱلْقَتْلِ وَإِذًا لَاتُمَنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا اللَّهِ قُلْمَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُرُ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَيَّا وَلَا نَصِيرًا الله الله عَدْيَعُلُمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَٱلْقَآ إِلِينَ لِإِخْوَنِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَأُولَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۚ فَإِذَاجَآ ۚ ٱلْخُوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعَيْنُهُمْ كَٱلَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِٱلْسِنَةِ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرُ أُوْلَتِكَ لَمْ يُؤْمِنُواْ فَأَصَّبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمُّ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ١٠ يَعْسَبُونَ ٱلْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُولًا وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوْ أَنَّهُم بَادُونِ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْتَلُونَ عَنْ أَنْبَآيِكُمْ ۖ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُمُ مَّا قَننُلُوٓا إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠ لَّهَدَكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ إِسْوَةً حَسَنَةً لِّمَنَ كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَّرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ١٠٠ وَلَمَّالَ اللَّهُ وَمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَنذَا مَاوَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ. وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَمَا زَادَهُۥ إِلَّا إِيمَنَا وَتُسْلِيمًا ١٠٠٠

شاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشير مالان

مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَاعَ هَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْـ وَفَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَعْبُهُ وَمِنْهُم مَّن يَنْظِرُّ وَمَابِدُلُواْ تَبْدِيلًا (٢٠) ليَجْزى ٱللَّهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَاءً أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِم إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١٠ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْرًا وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُوْمِنِينَ ٱلْقِتَالَّ وَكَابَ ٱللَّهُ قَوِيًّا عَنِيزًا ١٠ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَاهُ رُوهُم مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعُبَ فَرِيقًا تَقَّ تُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ١٠٠ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِينَرَهُمْ وَأَمْوَلُهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَعُوهَا وَكَابَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَىْءِ قَدِيرًا اللهُ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُل لِأَزْوَكِ فِك إِن كُنتُنَّ تُرِدن ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَنَعَالَيْنَ أُمَيِّعْكُنَّ وَأُسَرِّعْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ( اللهِ عَلَى كُنتُنَّ تُرِدن اللَّهَ وَرَسُولُهُ, وَ الدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا الله يَنِسَاءَ ٱلنَّبِيّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ نُّضَعِّفُ لَهَاٱلْعَذَابَ ضِعْفَيْنَ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَىٱللَّهِ يَسِيرًا اللَّهُ اللَّهِ يَسِيرًا اللَّهُ اللَّهِ يَسِيرًا



وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ = وَتَعْمَلُ صَلِحًا نَّوَّتِهَا أَجْرَهَا مَرَّيَّيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا (٣) يَنِسَآءَ ٱلنَّبِيّ لَسْتُنَّ كَأَحَدِ مِنَ ٱللِّسَآءِ إِنِ ٱتَّقَيْثُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَظْمَعُ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ عَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ١ وَقِرْنَ فِي بِمُونِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجَ لَ تَبَرُّجَ ٱلْجَبِهِلِيَّةِ ٱلْأُولِي وَأُقِمْنَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوْةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُورُ تَطْهِيرًا الله وَادْكُرْب مَايْتُكَى فِي بِوْرِكُنِّمِنْ ءَايَنتِٱللَّهِ وَٱلْحِكَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَاتَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿ اللَّهُ كَاتَ لَطِيفًا خَبِيرًا إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْقَلِينِينَ وَٱلْقَلِينَاتِ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلصَّادِقَاتِ وَٱلصَّابِينَ وَٱلصَّابِرَاتِ وَٱلْخَاشِعِينَ وَٱلْخَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَاتِ وَٱلصَّنِيمِينَ وَٱلصَّنِيمَاتِ وَٱلْخَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَافِظَاتِ وَٱلذَّكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّاكِرَتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا اللَّهُ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

تگون باتناء وَادِدُ تَمُولُ این دکوان این دکوان این دکوان

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمْرًا أَن يَكُنَ هُمُ ٱلَّخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ، فَقَدضَّلَّ ضَائلًا مُّبِينَا اللهُ وَإِذِنَّفُولُ لِلَّذِي أَنْعَمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْ عَلَيْهِ أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَتَّقَ ٱللَّهَ وَتُحْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَغْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَغْشَلَّهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطِرًا زُوِّجْنَكُهَا لِكُي لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزُونِجِ أَدْعِيَآيِهِمْ إِذَا قَضَوْامِنْهُنَّ وَطَرَأُوكَاكَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا اللهُ مَاكَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَافَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلُواْمِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا ﴿ ٢٠ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَلَاتِ ٱللَّهِ وَيَخْشُونَهُ وَلَا يَخْشُونَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهُ وَكُفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا (٣٠) مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدِمِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتِمُ ٱلنَّبِيَّ نَ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ١٠٠ يَّأَتُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا (اللَّهِ وَسَيِّحُوهُ أَكُرُهُ وَأُصِيلًا الله هُوَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَتَ مِكْتُهُ لِيُخْرِعَكُمْ مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِّ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا اللهُ

يَتْ تُهُمْ يَوْمَ يُلْقُونَهُ إِسَلَامٌ وَأَعَدُ لَكُمْ أَجْرًا كُرِيمًا ١٠٠ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنِهِ دَاوَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا ١٠٠ وَدَاعِيًّا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ = وَسِرَاجَامُّنِيرًا ﴿ وَ لَيْ رِاللَّهُ مِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضَلَّا كَبِيرًا اللَّ وَلَا نُطِعِ ٱلْكَنفرينَ وَٱلْمُنْفِقِينَ وَدَعْ أَذَ لَهُمْ وَتُوَكِّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا (١٠) يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْل أَن تَمَشُّوهُ إِن فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْنَذُونَهُ فَمَيِّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًاجَمِيلًا (اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ ٱلَّذِي ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتٍ عَمِّكَ وَبَنَاتٍ عَمَّلَتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبِنَاتِ خَلَائِكَ ٱلَّذِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْلُةً مُّوْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيّ إِنَّ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَمَا خَالِصَةَ لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينُّ قَدْ عَلِمْنَ امَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ لِكَيْلًا يَكُونَ عَلَيْكُ حَرَجُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا اللهُ عَفُورًا رَّحِيمًا



الله تُرجى من تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ أَبْغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَىٓ أَن تَقَرَّ أَعَيْنُهُنَّ وَلَا يَحْزَبُ وَيُرْضَانِ بِمَا ءَانَيْتَهُنَّ كُلُّهُ فَأَوْلُلَّهُ يَعْلَمُ مَافِي قُلُوبِكُمُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا اللَّ لَا يَعِلُ لَكَ ٱلنِسَآهُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَن تَبُدُّلَ مِنَّ مِنْ أَزْوَجٍ وَلَوْ أَعْجَبُكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَامَلَكُتْ يَمِينُكُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا الله يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَدْخُلُواْ بِيُوتَ ٱلنَّبِيّ إِلَّا أَن يُؤْذَكَ لَكُمْ إِلَى طَعَامِ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنهُ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ فَٱدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَعْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِ مِنكُمٍّ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْي مِنَ ٱلْحَقُّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسَّعُلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِمَابُ ذَالِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَاكَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُواْ رَسُولَ اللَّهِ وَلا آن تَنكِحُواْ أَزُوْجَهُ. مِنْ بَعْدِهِ عَظِيمًا أَإِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ﴿ وَاللَّهُ إِن تُبْدُواْشَيًّا أَوْتُحْفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهُ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ١٠٠٠

إنكم النه دكوان:

ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ. لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ﴿ وَالَّذِينَ يُؤَذُّونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ بِغَيْرِ مَا أَكْتَسَبُواْ فَقَدِ أَحْتَمَلُواْ بَهْتَنَا وَإِثْمَا مُبِينًا (٥٠) يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُلُ لِأَزْوَلِجِكَ وَبَنَائِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدِّنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيِّنُّ وَكَاك ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠ ﴿ لَهِ لَين لَّرْ يَننَهِ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونِ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِينَكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجُاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠ مَّلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوٓا أُخِذُوا وَقُيِّلُواْ تَفْتِيلًا ١٠٠ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِ

لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَآيِهِنَّ وَلَا أَبْنَآيِهِنَّ وَلَا إِخْوَنِهِنَّ وَلَا إِخْوَنِهِنَّ وَلَا أَبْنَآهِ

إِخْوَنِهِنَّ وَلَا آَبْنَآء أَخُوَتِهِنَّ وَلَا نِسَآبِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ

أَيْمَنْهُنَّ وَٱتَّقِينَ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ كَاكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

انَّ اللَّهَ وَمَلَيْكَتُهُ. يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيُّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ



ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلُ وَلَن يَحِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ١٠٠

يَسْتُلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَاللَّهِ وَمَا يُدُرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا اللهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَنفِرِينَ وَأَعَدُّ لَمُمْ سَعِيرًا اللهِ خَلِدِينَ فِهَا أَبْدُأَ لَا يَعِدُونَ وَلَيَّا وَلَا نَصِيرًا الله يَوْمَ تُقَلُّهُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَا أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا ١١ وَقَالُواْ رَبُّنَّا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتِنَا وَكُبْرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلًا ﴿ لَا رَبُّنآءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمْ لَعَنَّا كُثِيرًا ١١ يَتَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُوا لَاتَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَاذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُواْ وَكَانَ عِندَاللَّهِ وَحِيهَا اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَعْفِرُلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ. فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اللهُ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةُ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْحِبَالِ فَأَبَيْكَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأُشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلُهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ رُكَانَ ظُلُومًا جَهُولًا (٧٠) لِيُعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُثْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيهُمَا اللَّهُ

الْحَمْدُ بِلَّهِ ٱلَّذِي لَهُ. مَا فِي ٱلسَّمَنَوَيتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمَّدُ فِي ٱلْآخِرَةَ وَهُو ٱلْحَكِيمُ ٱلْخِيرُ اللهُ يَعْلَمُ مَا يَلِحُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ لْرَحِيمُ ٱلْغَفُورُ ١٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِينَكُمْ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَاّ أَصْغَرُ مِن ذَالِكَ وَلَآ أَكْبُرُ إِلَّا فِي كِتَبِ مُّبِينِ ١٠ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِّ أُولَيْبِكَ لَمُ مَغْفِرَةٌ ورزَقٌ كريةُ (أُ وَالَّذِينَ سَعُو فِي ءَايَلِتِنَا مُعَاجِزِينَ أَوْلَتِهِكَ لَمُمْ عَذَابٌ مِن رِّجْزِ ٱلِيعِ ٥ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِيَ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ ٱلْحَقَّ وَيَهْدِيَ إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِٱلْحَمِيدِ ( ) وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْنَدُلُّكُرْ عَلَى رَجُلِ يُنَبِّثُكُمْ إِذَامُزِقْتُ مُكُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ ٧

أَفْتَرَيْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ عِنَّةً كَالِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلضَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ ( أَفَلَمْ يَرَوْ أَ إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّر السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِن نَّسَأَ فَخُسِفْ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِّن ٱلسَّمَآءَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لِّكُلِّ عَبْدِهُنِيبِ أَنْ ﴿ وَلَقَدْءَ الْيَنَا دَاوُدُ مِنَّا فَضَلَّا يَحِبَالُ أَوِي مَعَهُ وَٱلطَّيْرِ وَٱلنَّالَهُ ٱلْحَدِيدَ ١ أَنِ ٱعْمَلُ سَنبِغَنتِ وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرْدِ وَاعْمَلُواْ صَلِحً آلِنِّ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ وَلِشُلِيْمَنَ ٱلرِّيحَ غُدُوهُا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأُسَلْنَالُهُ,عَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْدِ فِإِذْنِ رَيِّهِ وَمَن يَزِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِ نَا نُذِقْ لُمِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللهِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَايَشَاء مِن مَّكَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَٱلْجُوَابِ وَقُدُورِ رَّاسِينَتِ أَعْمَلُواْءَالَ دَاوُردَ شُكُرًا وَقِلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ الله فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَادَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَاتِكَةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتُهُ فَلَمَّا خَرَّتِينَتِ ٱلْجِئُّ أَن لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لِبِثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ اللهِ



منسأتهو ابن ذكوان: إسكان بلعد ابن ذكوان: الشبعد الباء وتخفيف العم:

وَلَقَدُ صَدَقَ ابن دعوان ابنلهار

لَقَدْكَانَ لِسَبَإِ فِي مُسَكِنِهِمْ ءَايَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالِ اللهُ كُلُواْ مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَٱشْكُرُواْ لَةْ. بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ اللهُ فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَبَدَّلْنَهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرِ قَلِيلٍ اللهُ جَزِيْنَاهُم بِمَا كَفُرُواْ وَهَلَ مُجْزَى ٓ إِلَّا ٱلْكَفُورُ اللهُ الْكَفُورُ اللهُ وَجَعَلْنَابِيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَلَرَكَ نَافِهَا قُرَّى ظَيهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِهَا ٱلسَّنْيَرِ سِيرُواْ فِهَالْيَالِيَ وَأَيَّامًا عَامِنِينَ (اللهُ وَقَدَّرْنَا فِهَا السَّايِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال فَقَالُواْ رَبِّنَا بَعِد بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوٓا أَنفُسُهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أُحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلُّ مُمَزَّقٍ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَٰتٍ لِكُلِّ صَبَّادٍ شَكُورٍ ( اللهِ وَلَقَد صَّدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ وَفَاتَّ بَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠ وَمَا كَانَ لَهُ,عَلَيْهِم مِّن شُلْطُنِ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكِّي وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ اللهِ قُلُ آدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلَكُونَ مِثْقَالَ ذَرُّةٍ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرَكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِن ظَهِيرِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ





ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لَوْلَآ أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ اللَّهِ

اِدُ چاء کُرُ ابن ذکوان: اظهار وامالة فنحة الجيم والألف

اِدِ تَأْمُرُونِنَا ابن دکوان اطهاد

قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبُرُواْ للَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ أَنَحُنُ صَكَدَدُنَكُمْ عَن ٱلْمُدُىٰ بَعْدَ إِذَ جَاءً كُرُ بِلُكُنتُم تُجْرِمِينَ ﴿ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضِعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ بَلْ مَكْرُ ٱلَّيْل وَٱلنَّهَارِ إِذ تَّأْمُرُونَنَا أَن نَّكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَاداً وَأَسَرُّواْ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْ يُحِدَرُونَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ وَمَآ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أَرْسِلتُ مِبِهِ - كَيْفِرُونَ (٣) وَقَالُواْ نَحَنُ أَكَثُرُ أَمْوَ لَا وَأُولَندًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ اللَّهُ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْشُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلِنَكِكَنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٧٧) وَمَآ أَمُو لُكُمْ وَلِآ أَوْلَندُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَيْ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَيْهِكَ لَمُمْ جَزَّاءُ ٱلضِّعْفِ بِمَاعَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ﴿٣ ) وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَاينينَا مُعَنجزينَ أُولَنيَكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعْضَرُونَ ﴿ اللَّهِ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ ، وَيَقْدِرُ لَفُرُومَاۤ أَنفَقَتُ مِنشَى وَفَهُو يُخْلِفُ أَنوهُ وَهُو حَيْرُ ٱلرَّزقينَ

وَيُوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلْمَلَيْكِكَةِ أَهَنَوُلَآءِ إِيَّاكُمْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ اللَّ قَالُواْ سُبْحَننك أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكْثُرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ اللَّ فَٱلْمُومَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَدِّبُونَ اللَّهِ وَإِذَا أَنتُلَى عَلَيْهُمْ اَيَتُنَا بِيِّنَتِ قَالُواْ مَا هَاذَا إِلَّا رَجُلُ يُرِيدُأَن يَصُدُّكُمْ عَمَّاكَانَ يَعَبُدُ ءَابَآؤُكُمْ وَقَالُواْ مَا هَنَذَآ إِلَّا إِفْكُ مُفْتَرَى وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَ هُمْ إِنْ هَنْذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ اللهُ وَمَا ءَانْيَنَاهُم مِّن كُتُبِ يَدْرُسُونَهَا أُومَا أُرْسَلُنَا إِلَيْهِمْ قَبْلُكَ مِن نَّذِيدٍ اللهِ وَكُذَّب ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَآءَانَيْنَاهُمْ فَكُذَّبُواْ رُسُلِيٌّ فَكَيْفَ كَانَ تَكِيرِ اللهِ فَلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَحِدَةٍ أَن تَقُومُواْ بِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَدَى ثُمَّ لَنَفَكُّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُمُ مِّن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُم بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ اللهِ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمُ مِّنْ أَجْرِ فَهُوَلَكُمُ ۚ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ اللهُ قُلْ إِنَّ رَبِي يَقْذِفُ بِٱلْمَقِيَّ عَلَيْمُ ٱلْغُيُوبِ اللهُ

جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم



جائم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

اَ ٱلْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ ٱلْبَنْطِلُ وَمَايُعِيدُ ﴿ ۚ ۚ قُلِّ إِنْ ضَلَلْتُ لَّ عَلَىٰ نَفْسِيُّ وَ إِنِ أَهْتَدَيْثُ فَيَمَا يُوحِي إِلَىَّ رَبِّتَ إِنَّهُ مِيعٌ قَرِيبٌ (١٠) وَلَوْ تَرَى إِذْ فَرَعُواْ فَلَا فَوْتَ وَأَخِذُواْ مِن مَّكَانِقَرِيبٍ اللَّهِ وَقَالُوٓا ءَامَنَّا بِهِء وَأَنَّى لَمُهُمُ ٱلتَّنَاوُشُ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ (٣٠) وَقَدْكَ فَرُواْ بِهِ عِن قَبْلُ وَيُقْذِفُونَ بألغنب من مَّكَانِ بَعِي ( وخيلَ بينهُم وَبِينَ مَا يَشْتَهُونَ اعِهِم مِن قَبْلُ إِنَّهُمُ كَانُواْ فِي شَكِّي مُرِسٍ ﴿ وَ٥٠ بِهِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَزِ ٱلرِّحِيهِ نُدُيلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَتِيكَةِ رُسُلًا أَوْلَى نِحَةِ مَّثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبِئَعْ بَرِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَايَشَآءُإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَ لَلْهُ مِنْ بِعَدِهِ وَهُوَ ٱلْعَرِيزُ ٱلْحَكَمُ ٱلنَّاسُ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلِق غَيْرُ ٱللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِّ لَآ إِلَكَهَ إِلَّا هُوَّ فَأَنَّك

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدُكُذِّبَتْ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى ٱللَّهِ تَرْجِعُ ٱلْأُمُورُ كُ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّتَّكُمُ ٱلْخَيَوْةُ ٱلدُّنيكَ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغُرُورُ ١ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَأُتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ لِيكُونُواْ مِنْ أَصْعَبِ ٱلسَّعِيرِ ١٠ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْ لَمُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ ﴿ ﴾ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَمُمُ مَّغْفِرَةُ وَأَجْرُكِبِيرُ اللَّ أَفْمَن زُيِّن لَهُ اسُوءُ عَملِهِ فَرَاهُ حَسنًا فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَمَهدِي مَن يَشَآءُ فَلا نَذْهَبْ نَفْسُك عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِمَايَصْنَعُونَ اللَّهُ وَٱللَّهُ ٱلَّذِيَّ أَرْسَلَ ٱلرِّيْحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَهُ إِلَى بَلَدٍ مِّيْتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدُ مَوْتِهَا كَذَٰلِكَ ٱلنُّشُورُ ﴿ مَنَ كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَامِرُ ٱلطَّيِّثِ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ مَرْفَعُدُ. وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيَّاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أَوْلَيْكَ هُوَسُورُ اللهُ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطُفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزُوجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَىٰ وَلَاتَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ءُومَالِعُمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ عِ إِلَّا فِي كِنْبِ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى لَلَّهِ يَسِيرُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ يَسِيرُ

فرءاه ابن ذكوان وجهان: ١. إمالة فتحة الراء والهمزة والألف وهو المقدم

وَمَا يَسْتَوى ٱلْبَحْرَانِ هَنْذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآبِغٌ شُرَابُهُ, وَهَنْذَا مِلْحُ أُجَاجُ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةُ تَلْبُسُونَهَا وَيُرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْغُواْ مِن فَضْبِلِهِ، وَلَعَلَكُمْ نَشْكُرُونَ الله يُولِجُ الَّيْلَ فِي ٱلنَّهَادِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُّسَمَّى ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَايَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرِ (١٠) إن تَدْعُوهُمْ لَا يُسْمَعُواْ دُعَاءً كُرْ وَلُوْ سَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُرْ وَيُومَ ٱلْقِينَمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنْبَعْكُ مِثْلُ خَبِيرِ (الله عَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ هُوَ اللَّهُ هُوَ اللَّهُ هُوَ الْغَنيُّ ٱلْحَمِيدُ اللهِ إِن يَشَأَ يُذْهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدِ اللهِ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَرْبِيزِ ﴿ إِنَّ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزُرَ أُخْرَيَكُ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةً إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلُو كَانَ ذَا قُرْيَتُ إِنَّمَا نُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَغْشُونَ رَبُّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ۗ وَمَن تَذَكِّن فَإِنَّمَا يَتَزَّكُّ لِنَفْسِيةً وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ (اللهُ)



وَمَايَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ اللَّهِ وَلَا ٱلظَّلُمَنْ وَلَا ٱلنَّورُ اللهِ وَلَا ٱلظِلُّ وَلَا ٱلْحُرُورُ اللهِ وَمَايَسْتَوى ٱلْأَخْياآءُ وَلَا ٱلْأَمْوَاتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ وَمَآأَنَ بِمُسْمِعٍ مَّر فِٱلْقَبُورِ إِنَّ أَنتَ إِلَّا نَذِيرُ ﴿ إِنَّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿ إِن أَي كَلِّهِ بُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ وَبِٱلزُّبُرُ وَبِٱلْكِتَابِ ٱلْمُنير (اللهُ ثُمَّ أَخَذَتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَكَيْفَكَاكَ نَكِيرِ (١١) أَلَوْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَمَرَتِ تُحْنَلِفًا أَلُوا نُهَا وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدُ إِيضٌ وَحُمْرٌ ثُخْتَكِكُ أَلُوانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَآتِ وَالْأَنْعَامِ مُغْتَلِفُ أَلُوٰنُهُۥ كُذَالِكُ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَ وَأَا إِنَّ ٱللَّهَ عَرْبِيُّ عَفُورُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتَلُونَ كِئْبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزُقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيةً يَرْجُونَ جِحَرَةً لَن تَجُورَ ﴿ لِيُونِقِينَهُ مَ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَلِهِ ۚ إِنَّهُ عَفُورُ شَكُورُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا الللَّالِمُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

جاء مهم ابن ذكوان: المحددة الجدم المرازة

وَٱلَّذِيَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْبِ هُوَٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْةً إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ - لَخَبِيرًا بَصِيرٌ ﴿ اللَّهُ أُمَّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِئَابَ لَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِ نَآفَمِنُهُمْ ظَالِدٌ لِنَفْسِهِ، وَمِنْهُم مُقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِٱلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَصَّلُ ٱلۡكَبِيرُ ﴿ ﴿ جَنَّنْتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فَهَامِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤَلُوا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ اللهُ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنِّ إِنَّ رَبَّنَا لَعَفُورٌ شَكُورٌ اللهِ ٱلَّذِي أَحَلَّنَا دَارُ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضِّلِهِ الا يَمَشُّنَا فَهَانَصَبُ وَلَا يَمَشُنَافِهَا لُغُوبٌ اللهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُجَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَٰلِكَ بَحِرِى كُلَّ كَفُورٍ ﴿ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِهَا رَبِّنَآ أُخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا غَيْرَالَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أُوَلَمْ نُعُكِيِّرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَالِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَكِلْمُ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ، عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ (٣٠)

وجاء كم ابن ذكوان: إمالة فتحة المبيم هُوَالَّذِي حَعَلَكُمْ خَلَيْهِكَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ, وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفُرُهُمْ عِندَرَجّهمْ إِلَّا مَقْنَا وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿ ﴿ فَلُ أَرَّهُ يُثُمُّ شُرِّكَا ءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَمُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوْتِ أَمْرَءَاتَيْنَهُمْ كِنْبَا فَهُمْ عَلَى بِينَتِ مِّنْهُ بَلْ إِن يَعِدُ ٱلظَّلِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ٤٠ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَأَن تَزُولًا وَلَيِن زَالْتَآ إِنْ أَمْسَكُهُمَامِنْ أَحَدِمِّن بَعْدِهُ إِنَّهُۥكَانَ حَلِيمًاعَفُورًا ﴿ أَنَّ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَأَيْمَنِهِمْ لَيِن جَاءَهُمْ نَذِيزُ لَيَكُونُنَ أَهَدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمُمِّ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيزُ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿ ٱلسَّيْحُبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسَّتَّى وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكُرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأُوَّلِينَ فَلَن تَجِدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا اللَّهِ وَلَن تَجِدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَعْوِيلًا النُّ أَوَلَدْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَيْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّمِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنشَىءٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ١٠٠



جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف ( الموضعين )

زادهم ابن ذکوان وجهان ۱. بالفتح ۲. إمالة فتحة

السيم مشام وففاً: ثلاثة أوجه جاءَ ابن ذكوان: إمالة فتحة البيم والألف

يس والقُرَّءَانِ المفام النون عالواو لإبن عامر

وَلَوْ نُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّـاسَ بِمَا ص ظَهْرِهَا مِن دُآبَةِ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّىٰ فَإِذَا جَاءً أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَ ادِهِ. بَصِيرًا ١٠٠ والله التَّمْزَ الرَّحِيهِ سَرِّ وَٱلْقُرْ مَانِ ٱلْحَكِيمِ (١) إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (١) عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ٣ تَنزِيلَ ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيم ٤ اللَّهُ لِلسُنذِ رَفَّوْمَامَّا أُنذِرَ ءَابَآؤُهُمْ فَهُمْ غَنفِلُونَ ٥ لَقَدْحَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَيْ أَكْثُرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا فِيٓ أَعْنَقِهِمْ أَغْلَلًا فَهِيَ إِلَى ٱلْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سُلَّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ شُكَّافًا غَشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَ الْذَرْنَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّ الْنَذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّكَرَ وَخَشِيَ ٱلرَّحْنَنَ بِٱلْغَيْبِ فَبَشِّرَهُ بِمَغْفِرَةِ وَأَجْرِكَرِيمٍ ١٠٠ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ ٱلْمَوْقِ وَنَكَتُبُ مَا قَدَّمُواْ وَءَاثَ رَهُمُّ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامِ مُّبِينِ (١)

وَٱضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا أَصْحَبَ ٱلْقَرْيَةِ إِذَ جَّاءَهَا ٱلْمُرْسَلُونَ (١٠) إِذْ أَرْسَلْنَاۤ إِلَيْهِمُ ٱثۡنَيۡنِ فَكَذَّبُوهُ مَا فَعَزَّزْنَا بِشَالِثِ فَقَالُوٓاْ إِنَّآ إِلَيْكُمْ مُنْ سَلُونَ اللَّ قَالُواْ مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌّ مِثْلُنَ اوَمَا أَنزَلَ ٱلرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ اللَّ قَالُواْ رَبُّنَا يَعَلَمُ إِنَّا إِلَيْكُورُ لَمُرْسَلُونَ ١٠٠ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِيثُ ١٠٠ قَالُواْ إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَبِن لَّهِ تَنتَهُواْ لَزَّجُمُنَّكُمْ وَلَيْمَسَّنَّكُمُ مِتَاعَذَابٌ أَلِيدٌ ﴿ ﴿ قَالُواْ طَتَيْرُكُم مَّعَكُمْ أَبِين ذُكِّرَثُمُ بَلْ أَنْتُدْ قُوْمٌ مُسْتِرِفُونِ ﴿ ﴿ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُ اللَّهِ وَجُلُّ يَسْعَىٰ قَالَ يَنقُومِ أَتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهُ التَّبِعُواْ مَن لَّا يَسْتَكُكُو أَجْرًا وَهُم شُهْتَدُونَ ﴿ وَمَا لِي لَآ أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطُرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهِ عَالْغَيْدُ مِن دُونِهِ ٤ عَالِهِ مَا أَغَيْدُ مِن دُونِهِ ٤ عَالِهِ مَ إِن يُرِدْنِ ٱلرَّمْنَ نِضُرِّ لَا تُغْنِي عَنِّ شَفَعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِدُونِ ﴿ إِنِّ إِذَا لَّفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ إِنِّ عَامَنتُ بِرَيِّكُمْ فَأَسْمَعُونِ (أَن قَيلُ أَدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ( إِمَا غَفَرُ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكُرِّمِينَ ( )

إِذْ جِأْءَ هَا ابن ذكوان: إظهار وإمالة فتحة الجيم والألف

هشام وجهان: ۱. تحقیق مع الإدخال ۲. تحقیق بلا ادخال

> أَين ابن ذكوان نحقيق بالا

الحقيق بلا إدخال

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

هشام وجهان: ۱. التسهيل مع الإدخال

ع التخفيق ٢. نحفيق الهمزة الثانية مع الإدخال مع الإدخال

ابن ذكوان: تحقيق بلا إدخال

قِيلَ



وَمَا أَنْ لَنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ عِنْ بَعَدِهِ مِن جُندِ مِن السَّمَاءِ وَمَا كُنَّامُنزِلِينَ (٧٠) إِنكَانَتْ إِلَّا صَيْحَةُونِعِدَةً فَإِذَاهُمْ خَكِمِدُونَ ٨٦) ينحسرة على ٱلْعِبَادِمَا يَأْتِيهِم مِن رَسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ سَتَمِزِءُونَ اللَّ ٱلْمُرْمُواْ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِن ٱلْقُرُونِ نَهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ ] وَإِن كُلُّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ الله وَءَايَةُ لَمُمُ الْأَرْضُ الْمَيْسَةُ أَحْيِيْنَهَا وَأُخْرِجْنَامِنْهَا حَبَّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿٣٦﴾ وَجَعَلْنَا فِيهَاجَنَّنتِ مِّن نَجْيلِ وَأَعْنَابِ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْمُنُّونِ (٢٦) لِيَأْكُلُواْمِن ثُمَرهِ -وَمَاعَمِلَتُهُ أَيْدِيهِم أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهُ سُبْحَانَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزُورَجَ كُلُّهَا مِمَّا تُنْبِثُ ٱلْأَرْضُ وَمِنَّ أَنفُسهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ (٣) وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَاهُم مُّظْلِمُونَ ﴿ وَالشَّمْسُ تَحْرِي لِمُسْتَقَرِّلُهِا ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَرْبِرِ ٱلْعَلِيمِ (٧٧) وَٱلْقَـمَرَقَدَّرُنَاهُ مَنَازِلَحَقَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴿ ﴿ كَالشَّمْسُ بَلْبَغِي لَهَا أَنْ تُدُرِكَ ٱلْقَمَرُ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارُّ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿٢٦﴾

اً لَّعِیمُونِ ابن ذکوان: کسر العبن

وَءَايَةٌ لَمْمُ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتِم فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ (اللَّهُ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ عَايَرُكُبُونَ (اللهُ وَإِن نَّشَأْنُغُرِقْهُمْ فَلَاصَرِيخَ لَهُمْ وَلَاهُمْ يُنقَذُونَ إِنَّ إِلَّارَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَعًا إِلَى حِينِ (٣٠) وَإِذَا فَيْلَ لَهُمُ أَنَّقُواْ مَابِينَ أَيْدِيكُمْ وَمَاخَلْفَكُمْ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ (اللهُ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَاكِةٍ مِّنْ ءَاكِتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿ وَإِذَا فِيلَ لَمُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنْطُعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ أَطْعَمُهُ ۚ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِ ضَلَالِمُّبِينِ (١٦) وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُهُ صَادِقِينَ النا مَاينظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَغَصِّمُونَ (٨١) فَالْاِيسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلاّ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ اللهِ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ﴿ ﴾ قَالُواْ يَكُويْلُنَا مَنُ بَعَثَنَا مِن مِّرْقَدِنَا هَالْكَامَاوَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ (أَنَّ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ١٠٥ فَٱلْيُوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْشُ شَيْئًا وَلَا تُجْ زَوْنَ إِلَّا مَاكُنتُ مْ تَعْمَلُونَ (0)

قيلُ ابن ذكوان: كسر القاف (الموضعين)

مخصمون ابن ذكوان كسر الخاء وري المنابع المنابع المنابع المنابع

إِنَّ أَصْحَبَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلِ فَكِكِهُونَ ﴿ اللَّهِ هُمْ وَأَزْوَ بَهُمُ فِي ظِلَالِ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ مُتَكِعُونَ ﴿ اللَّهِ الْمُمْ فِيهَا فَنَكِهَةُ وَلَهُم مَايَدَعُونَ ١٠٥ سَلَكُمُ قَوْلًا مِن رَّبِ رَّحِيمٍ ٧٠ وَٱمْتَكُرُوا ٱلْيُوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ (٥٠) ﴿ أَلَوْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَكِبَنِي عَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُواْ الشَّيْطِانِّ إِنَّهُ الكُورُ عَدُقٌ مُّيِينٌ ﴿ ٥٠ وَأَنْ اَعْبُدُونِي هَندَاصِرَطُ مُسْتَقِيمُ ﴿ وَلَقَدْ أَضَلَ مِنكُمْ جُنِلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ اللهِ هَاذِهِ عَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ الله أَصْلَوْهَا الْيُومَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ اللهُ ٱلْمُؤْمَنَعْتِمُ عَلَىٰٓ أَفُوٰهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٓ أَعْيُنِهِمْ فَأَسْتَبَقُواْ ٱلصِّرَطَ فَأَنِّ يُبْصِرُون ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَ انْتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُواْ مُضِيًّا وَلَا رَجِعُونَ الله وَمَن نُعَمِّرُهُ نَنْكُسُهُ فِي ٱلْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ اللهُ وَمَاعَلَّمْنَكُ ٱلشِّعْرَ وَمَايَنْبَغِي لَكُ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّاذِكُرٌ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ (الله الشُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَعِقَ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَنفِرينَ (١١)

تَعُقِلُونَ ابن ذكوان: بالتاء بدل العاء

ومشارب ابن دعوان: فتح الشين



## بِسْسِ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَةِ الرَّحْمَةِ

وَالصَّنَفَاتِ صَفًّا ١٠٠ فَٱلرَّجِرَتِ زَجْرًا ١٠٠ فَٱلنَّلِينَتِ ذِكْرًا ١٠٠ إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوْسِعِدُ (اللهُ أَرْبُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشْرُقِ ( ) إِنَّازَيْنَا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةِ ٱلْكُوَاكِبِ ( ) وَحِفَظًا مِّنَكُلِ شَيْطَنِ مَّارِدٍ ( لَ لَا يَسْمَعُونَ إِلَى ٱلْمَهَلِ ٱلْأَعْلَىٰ وَيُقَذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبِ اللهُ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبُ اللهُ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَنْبَعَهُ مِهُمَابٌ ثَاقِبٌ اللهِ فَأَسْتَفْئِمِمْ أَهُمْ أَشَدُ خَلْقًا أَم مَّنْ خَلَقْنَا ۚ إِنَّا خَلَقْنَهُم مِن طِينٍ لَّازِبِ اللَّهُ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخُرُونَ اللَّ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذَكُّرُونَ اللَّهِ وَإِذَا رَأُواْ عَايَةً يَسْتَسْخِرُونَ اللهُ وَقَالُوٓا إِنْ هَنَدَآ إِلَّا سِحْرٌمُّبِينُ ١٠٠ إِذَا مُنْنَا وَكُنَّا نُرَابًا وَعَظَامًا أَوِنًا لَمَبْعُوثُونَ اللهِ أَوْءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ اللهِ قُلُ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَخِرُونَ الله فَإِنَّمَاهِيَ زَجْرَةٌ وَحِدَةٌ فَإِذَاهُمْ يَنظُرُونَ الله وَقَالُواْ يَوَيْلُنَا هَلَاا يَوْمُ ٱلدِينِ اللهِ هَاذَا يَوْمُ ٱلفَصْلِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَثَكَذِبُونَ اللهِ المُشْرُوا اللَّذِينَ ظَامُوا وَأَزْوَجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ اللَّهِ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَطِ ٱلْحَجِيمِ ٣ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْتُولُونَ ١٠٠

أُعِنَّا ابن ذكوان: تحقيق بلا إدخال



مَالَكُورَ لَانْنَاصَرُونَ ١٠٠ أَبُلْ هُو ٱلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ١٠٠ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ ﴿ إِنَّ قَالُواْ إِنَّكُمْ كُنَّكُمْ ثَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ﴿ الْ قَالُوا بَلِ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ اللَّ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِن سُلُطَكِيٍّ بَلْكُننُمْ قَوْمًا طَلْغِينَ ٣ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِنآ إِنَّا لَذَآ بِقُونَ ٣ فَأَغُوَيْنَكُمْ إِنَّا كُنَّا غَلِوِينَ الْ ﴿ فَإِنَّهُمْ يَوْمَبِذٍ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ الله إِنَّا كَذَالِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ إِذَا فِيلَ لَمُمْ لا إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكُمِرُونَ اللَّهِ وَيَقُولُونَ أَبِيَّا لَتَارِكُوٓا عَالِهَتِنَا لِشَاعِي مَّغِنُونِ إِنَّ بَلْجَاءً بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ (٣) إِنَّكُمْ لَذَآبِهُوا ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيمِ اللهُ وَمَا تَجْزَوْنَ إِلَّا مَاكُنَكُمْ تَعْمَلُونَ (الله عَبَادَ اللهِ المُخلِصِينَ (اللهُ الْمُخلِصِينَ اللهُ أَوْلَيَكَ لَمُمْرِزْقٌ مَعْلُومٌ (الله فَوَكِمْ أُوهُم مُكْرَمُونَ اللَّهِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ اللَّ عَلَى سُرُرِ مُنَقَلِلِينَ اللهُ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسِ مِن مَعِينٍ اللهُ بَيْضَآءَ لَذَّهِ لِلشَّربِينَ الله فِيهَا غَوْلُ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ الله وَعِندَهُمْ قَلْصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ عِينُ ﴿ كَأَنَهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونُ ﴿ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ اللَّ قَالَ قَآيِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ اللَّهُ اللّ

قيلَ ابن ذكوان: كسر القاف

هشام وجهان: ۱.تحقیق مع الإدخال ۲. تحقیق بلا ادخال

ايت ابن ذكوان: تحقيق بلا

جَآءَ ابن ذکوان :

الجيم والألف

أَ عِنَّكَ اللهُ اللهُ اللهُ ذكوان: تحقيق بلا الدخال الدخال

أَعِ نَّا ابن ذكوان: تحقيق بلا إدخال

فرءاه ابن ذكوان وحيان: ارامالة وموالمقدم د وموالمقدم

يَقُولُ أَنِهِ نَكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ﴿ ۞ ۚ إِذَا مُنْنَا وَكُنَّا تُرَابَا وَعِظَامًا أَنِهِ نَا لَمَدِينُونَ السُّ قَالَ هَلْ أَنتُ مُّطَلِعُونَ (00) فَأَطَّلَعَ فَرَة امُفِي سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ١ وَ وَ وَلَوْ لَا نِعْمَةُ رَبِّي اللَّهُ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ ١ وَلَوْ لَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ (٥٧) أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ (٥٥) إِلَّا مَوْلَتَنَا ٱلأُولَى وَمَا نَعْنُ بِمُعَذَّبِينَ ١٠٠ إِنَّ هَلَذَالْهُ وَٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٠٠ لِمِثْلِ هَاذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَكِمِلُونَ ﴿ أَذَالِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُومِ اللَّ إِنَّاجَعَلْنَهَافِتْنَةً لِلظَّلِمِينَ اللَّ إِنَّهَا شَجَرَةً" تَغْرُجُ فِيَ أَصْلِ ٱلْحَجِيمِ النَّ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ، رُءُوسُ ٱلشَّيَطِين اللهُ فَإِنَّهُمْ لَأَ كِلُونَ مِنْهَا فَمَا لِتُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ (17) ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًامِنْ حَمِيمٍ اللهُ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْجَحِيمِ اللهُ إِنَّهُمْ أَلْفَوْا ءَابَآءَ هُرْضَآلِينَ ﴿ إِنَّ فَهُمْ عَلَىٓ ءَاثُرِهِمْ يُهْرَعُونَ ﴿ ﴾ وَلَقَدضَّلِّ قَبْلُهُمْ أَكُثُرُ الْأُوَّلِينَ اللَّهِ وَلَقَدْ أَرْسَكُنَا فِيهِم مُنذِرِينَ ﴿٧٠﴾ فَأَنظُرُه كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ ﴿ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ ﴿ ﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ ٱلْمُخْلِصِينَ ﴿ إِنَّ وَلَقَدْ نَادَ لِنَانُوحٌ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ (٧٠) وَنَجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ (٧٠)

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَتَهُۥ هُوُ ٱلْبَاقِينَ ﴿٧﴾ وَتَرَكْنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْأَخِرِينَ ﴿٧﴾ سَلَنْمُ عَلَىٰ نُوجٍ فِي الْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ مَعْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ أَنَّ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١ أُمُمَّ أَغْرَفْنَا ٱلْأَخْرِينَ ١١ ﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَنِهِ عَلِيمِ لَا رُهِيمَ اللَّهُ إِذْ جَاءً رَبَّهُ، بِقَلْبِ سَلِيمٍ ( اللهُ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَمَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿ اللَّهِ مَرْيِدُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ ( الله عَمَا ظَنُّكُو بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ( الله ) فَنَظَرَنَظُرَةً فِي ٱلنُّجُومِ ( الله ) فَقَالَ إِنِّ سَقِيمٌ اللَّ فَنُولُّواْعَنَّهُ مُدْبِرِينَ اللَّ فَرَاغَ إِلَّ عَالِهَ لِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ١ مَالَكُمْ لَانْطِقُونَ ١ فَرَاعَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِٱلْيَمِينِ اللهِ فَأَقْبَلُواْ إِلَيْهِ يَزِفُونَ اللهِ قَالَأَتَعْبُدُونَ مَالَنْحِتُونَ اللهُ خَلَقَكُمْ وَمَاتَعْمَلُونَ اللهُ عَالُواْ اَبْنُواْ لَهُ, بُنْيَنَا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَيْحِيمِ (٧٠) فَأَرَادُوا بِهِ - كَيْدًا فِيعَلْنَهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ (١١) وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ اللَّ رَبِّي هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّالِحِينَ اللهُ فَبَشِّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ اللهُ فَأَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْيَ قَالَ يَبُنَى إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَأَنظُرْ مَاذَا تَرَكِ قَالَ يَتَأْبَتَ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ اللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ اللَّ

و<del>وق</del>گه نورن نورن د و د و د و

إِذْ جِآءَ ابن ذكوان: إظهار وإمالة فتحة الجيم والألف

أَيِفَكًا ابن ذكوان: تحقيق بلا إدخال

يَ اللهاء وفقاً: بالهاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشون والألف قَدُ صَدَّقَتَ ابن ذکوان: إظهار

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ ولِلْجَبِينِ اللَّ وَنَكَدِّينَهُ أَن يَتَإِبْرَهِيمُ صِّدَقْتَ ٱلرُّءُ مَيَّا إِنَّا كَنَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ١ إِنَّ هَنَا لَمُوَّ ٱلْبَلَتُواْ ٱلْمُبِينُ اللَّ وَفَكَ يُنَّكُهُ بِذِبْجٍ عَظِيمٍ اللَّ وَتَرَّكُنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْأَخِرِينَ اللَّهُ سَلَمٌ عَلَى إِبْرَهِيمَ اللَّ كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ الله إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَبَشَّرْنَهُ بِإِسْحَقَ بَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهُ وَبَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقً وَمِن ذُرِيَتِهِ مَا مُحْسِنُ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عَبِينُ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْ مَنَكَا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ اللهُ وَنَعَيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ الله وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُواْ هُمُ ٱلْفَلِينَ اللهِ وَءَالْيِنَاهُمَا ٱلْكِئَبَ ٱلْمُسْتَبِينَ الله وَهَدَيْنَهُمَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ اللهُ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي ٱلْآخِرِينِ ﴿ إِلَّ سَلَنَّهُ عَلَىٰ مُوسَى وَهَنْرُونَ الله الله عَزى ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ ا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ أَلَا نَنَّقُونَ ﴿ أَنَّا أَنْدُعُونَ بِعُلَّا وَتَذَرُّونَ أَحْسَنَ ٱلْخَيْلِقِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ رَبُّكُ وَرَبُّ ءَابِنَا بِكُمْ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَ إِنَّ الْمَاسَ الْمَاسَ وجهان: الكهشام الكهشام بدل همزة وهو القطع وعند البدء به (الْمَاسَ) بها بهبندي، بها بهبندي،

فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ اللَّهِ إِلَّاعِبَادَاللَّهِ ٱلْمُخْلِصِينَ اللَّهِ وَتَركَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ إِنَّ سَلَمْ عَلَىٰ عِالْ مَاسِينَ ﴿ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِ نَا ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهِ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلُهُۥ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَجُوزًا فِي ٱلْغَابِرِينَ اللهُ ثُمَّ دَمَّرُنَا ٱلْآخَرِينَ اللهُ وَإِنَّكُو لَنَكُرُونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ اللهُ وَبِالَّيْلِّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ الله وَإِنَّا يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمُشْحُونِ ﴿ فَا فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ اللهُ فَٱلْنَقَمَةُ ٱلْحُوتُ وَهُومُلِيمُ اللهُ فَاوُلآ أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿ لَا لَكِثَ فِي بَطْنِهِ عِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ اللَّهِ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ اللَّهُ لَلْبِثَ فِي بَطْنِهِ عِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عِلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عِلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عِلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَا لَهُ عَلَيْهُ عِلَا لِمُسْتَعِي مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عِلَا عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَيْهِ عِلَيْهُ عِلْمُ عِلَيْهِ عِلَيْهِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمُ عِلَيْهِ عِلْمُ عِلَيْهِ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَا عِلْمُ عِلْمِ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْ ﴿ فَنَبَذْنَهُ بِٱلْعَرَاءِ وَهُوَسَقِيمٌ ﴿ اللَّهِ وَأَنْلِتَنَاعَلَيْهِ شَجَرَةً مِن يَقْطِينِ اللهُ وَأَرْسَلْنَكُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْيَزِيدُونَ اللهُ فَعَامَنُوا فَمَتَّعْنَهُمْ إِلَى حِينِ اللهِ فَأَسْتَفْتِهِمْ أَلِرَتِكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ السَّ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَيْكَ قَ إِنْكَا وَهُمْ شَنهِدُونَ اللهِ أَلآإِنَّهُم مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ اللهُ وَلَدَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكُونِهُونَ ﴿ اللَّهِ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَينِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَإِنَّا اللَّهُ وَإِنَّا اللَّهُ وَإِنَّا اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكُونِ اللَّهُ وَإِنَّا اللَّهُ وَإِنَّا اللَّهُ وَإِنَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَإِنَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ ال



مَالَكُمْ كَيْفَ تَعَكُّمُونَ ﴿ النَّهُ أَفَلاَ فَذَكُّونَ النَّهُ أَمْ لَكُوْ سُلَطَانٌ مُّبِيتُ الله عَلْمُ الله عَلَيْكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ الله وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِنَّا لَهِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ (١٠٠) إِلَّاعِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ (١٠٠) فَإِنَّكُرُ وَمَاتَعْبُدُونَ (١١١) مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَكِينِينَ اللهِ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْجَحِيمِ اللهُ وَمَامِنَّا إِلَّا لَهُ, مَقَامٌ مَّعْلُومٌ الله وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّاقُونَ الله وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَبِّحُونَ الله وَإِن كَانُواْ لَيَقُولُونَ الله كُواَنَّ عِندَنَاذِكُرًا مِنَ ٱلْأَوَّلِينَ الله لَكُنَّا عِبَادَ أُللَّهِ الْمُخْلِصِينَ اللَّهُ فَكُفُرُوا بِهِ عَسُوْفَ يَعْلَمُونَ اللَّهُ وَلَقَد مَّنَفَتْ كَامَنُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ اللهِ إِنَّهُمْ لَمُمُ ٱلْمَنصُورُونَ اللهِ وَإِنَّ جُندَنَا لَمُهُمُ ٱلْغَالِبُونَ ﴿ ١٧٧ فَنُولً عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ ﴿ ١٧٤ وَأَبْصِرْهُمْ فَسُوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿٧٠) أَفِيعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿٧٧) فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَنِهِمْ فَسَآءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ الله وَتُولَ عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ الله وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ (٧١) سُبْحَانَ رَيِكَ رَبِ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (١٠) وَسَلَنَّمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّ وَٱلْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وَلَقَدُ سَبَقَتُ ابن دکوان

صَّ وَٱلْقُرْءَ إِن ذِي ٱلذِّكُرُّ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِيعِزَّةٍ وَشِفَاقِ كَمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِن قَرْنِ فَنَادُواْ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ (٢) وَعَجِبُوٓا أَن جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِنْهُم وَقَالَ ٱلْكَنفِرُونَ هَنذَا سَحِرٌ كُذَّابُ (اللهُ أَجَعَلُ لَا لِهَ لَهُ إِلَاهًا وَحِدًّ أَإِنَّ هَلَا لَشَيْءُ عُجَابٌ اللَّ وَأَنطَلَقَ ٱلْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُواْ وَٱصْبِرُواْ عَلَىٰٓ ءَالِهَتِكُمْ ۚ إِنَّا هَلَا لَشَيْءُ يُكُوادُ (٥) مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْآخِرَةِ إِنْ هَلْذَآ إِلَّا ٱخْتِلَاقُ ١٠ أَسْ أَسْنِلُ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا ۚ بَلْ هُمْ فِ شَكِ مِن ذِكْرِي ۚ بَلِ لَّمَا يَذُوفُوا عَذَابِ اللهُ أَمْعِندُهُمْ خَزَايَنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَابِ ١٠ أَمْ لَهُم مُّلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُواْ فِي ٱلْأَسْبَابِ (١) جُندُ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ ٱلْأَحْزَابِ ( ) كُذَّبِتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوج وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأُوْلَادِ (١١) وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْعَابُ لَـنَّكُمُّ أُوْلَكِيكَ ٱلْأَحْزَابُ اللَّهِ إِن كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ﴿ وَمَا يَنظُرُ هَمْ قُلْآءِ إِلَّا صَيْحَةً وَنَحِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقِ اللهِ وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجِل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ اللهِ

جاءَ هُمُ ابن ذكوان: إمالة فتحة

هشام ثلاثة أوجه: مرتبة كالثالي مرتبة كالثالي النهية مع الإدخال الأدخال ٢٠١٧ الإدخال مع تحقيق مع تحقيق بلا الثانية الهمزة على ٢٠ تحقيق بلا الثانية إدخال الدالية الدال الدالية الدالية

أَعُنزِلَ ابن ذكوان: تحقيق بلا إدخال اٍدُّ سَّوْرُوا ابن ذکوان: اظهاد



المحراب ابن ذكوان وجهان: المالة وهو المقدم ۲. فتح

لَقَدُ ظَّلُمُكَ ابن ذكوان: ادغام الدال شالطاء



ٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَأَذْكُرُ عَبْدَنَا دَاوُرِدَ ذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُ وَأُوَابُ (١٦) إِنَّا سَخَّرْنَا ٱلِجِبَالَ مَعَهُ مِيُسَيِّحْنَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِشْرَاقِ (٧) وَٱلطَّيْرُ عَشُورَةً كُلُّ لَهُ وَأَوَّابُ (١١) وَشَدَدْنَا مُلَكُهُ وَءَاتِيْنَهُ ٱلْحِكْمَة وَفَصْلُ ٱلْخِطَابِ اللهِ ﴿ وَهَلْ أَتَىٰكَ نَبُوُّا ٱلْخَصْمِ إِذِ تَسُوَّرُوا ٱلْمِحْرَابِ ( اللهِ عَنَا اللهُ عَلَى دَاوُرِدَ فَفَرْعَ مِنْهُمٌّ قَالُوا لَا تَحَفُّ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَأَحْكُم بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا تُشْطِطُ وَٱهْدِنَاۤ إِلَىٰ سَوَآءِٱلصِّرَطِ اللَّ إِنَّ هَلَاۤ ٱلَّخِيلَهُ, تِسْعٌ وَيَسْعُونَ نَعْمَةً وَلِي نَعْمَةٌ وَرَحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ اللَّهُ قَالَ لَقَدْظُلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْمَنِكَ إِلَى نِعَاجِهِ ۚ وَإِنَّ كُثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلُطُلَةِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّاهُمٌّ وَظُنَّ دَاوُرِدُ أَنَّمَا فَنُنَّهُ فَٱسْتَغْفَرَرَيَّهُ، وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ الله (٢٣) فَعَفَرْنَا لَهُ وَذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسُنَ مَتَابِ (1) يَنْدَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدُ أَبِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ (٢٥)

وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواۚ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ (١٦) أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِملُواْ ٱلصَّلِحَتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ الله كِنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَّبَّرُوا ءَاينيهِ وَلِينَذَكَّرَ أُولُوا ٱلْأَلْبَكِ (٢٨) وَوَهَبْنَا لِدَاوُرَدَ سُلَيْمَنَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأُوَّابُ الله إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيِّ ٱلصَّنفِنَاتُ ٱلْجِيادُ اللهُ فَعَالَ إِنَّ أَحْبَبْتُ حُبُّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتُ بِٱلْحِجَابِ رُدُّوهَا عَلَى فَطَفِقَ مَسْحًا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ﴿٣٠﴾ وَلَقَدُ فَتَنَا سُلِيمْنَنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرُسِيِّهِ عَكَدًا شُمَّ أَنَابَ ﴿ ٣٣ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنْبَغِي لِأَحَدِمِنْ بَعَدِيَّ إِنَّكَ أَنَ ٱلْوَهَابُ ((٢٠)) فَسَخَرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ مِرْخَآءً حَيْثُ أَصَابَ (٣) وَٱلشَّيَطِينَ كُلُّ بَنَّآءٍ وَغَوَّاصٍ (٣) وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ (٧) هَلْذَا عَطَآؤُنَا فَأَمْنُنَ أَوْ أَمْسِكَ بِغَيْرِ حِسَابِ ﴿ ٢٨ ﴾ وَإِنَّ لَهُ, عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَعَابِ ﴿ إِنَّ كُرْعَبْدُنَا أَيُّوكِ إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُۥ أَنِّي مَسَّنَى ٱلشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ الْ الرَّكُسُ بِجِلِكَ هَلْنَا مُعْتَسَلُ بَارِدٌ وَسُرَابُ الْ

وعذاب أركض مشام: مشام: مسالة وسالة وسالة

بخًالصة إبن ذكوان: البن ذكوان:

100 mg/s

وَوَهَبْنَا لَهُ وَأَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ (٤٢) وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْتًا فَأَضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثُ إِنَّا وَجَدْنَكُ صَابِرًا نِعْمَ ٱلْعَبَدُ إِنَّهُ وَأَوْبُ اللَّ وَأَذْكُرْ عِبْدَنَا إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أُوْلِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَدرِ (") إِنَّا أَخْلَصْنَكُمْ بِخَالِصَة ذِكْرَى ٱلدَّارِ ﴿ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأُخْيَارِ ﴿ وَأَذَكُرُ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِّ وَكُلٌّ مِّنَ ٱلْأَخْيَادِ (٧) هَلْدَا ذِكُرٌّ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَنَابِ (١٨) جَنَّتِ عَدْنِ مُفَنَّحَةً لَمُّمُ ٱلْأَبُوبُ (او) مُتَكِعِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكِهِ فِي كَثِيرَةٍ وَشَرَابِ (٥) ﴿ وَعِندَهُمْ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ أَنْرَابُ ﴿ أَنَّ هَنذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ اللهِ إِنَّا هَنَذَا لَرِزْقُنَا مَالُهُ مِن نَّفَادٍ اللهُ هَنذَّا وَإِنَّ لِلطَّنِغِينَ لَشَرَّ مَثَابِ (أَنَّ جَهَنَّمَ يَصَلُونَهَا فَيِثْسَ لَلِهَادُ (أَنَّ هَاذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمُ وعَسَاقُ (٥٥) وَءَاخُرُمِن شَكْلِهِ مَأَزُوبَجُ (٥٧) هَنذَا فَوْجٌ مُقْنَحِمٌ مَّعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُواْ ٱلنَّادِ (٥٥) قَالُواْ بَلُ أَنتُمْ لَا مُرْحَبَّا بِكُرْ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَّا فَيَنْسَ ٱلْقَرَارُ (٥٠) قَالُواْ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَنذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي ٱلنَّارِ (١٠)

وَقَالُواْ مَالَنَا لَانْرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ ٱلْأَشْرَارِ اللَّ أَتَّخَذْنَهُمْ سِخْرِيًّا أَمْزَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَاثُ ﴿ ﴿ إِنَّ ذَالِكَ لَحَقُّ تَعَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْوَحِدُ الْفَهَارُ ﴿ اللَّهُ النَّا لَهُ اللَّهُ الْوَحِدُ الْفَهَارُ ﴿ اللَّهُ النَّادِ اللَّهُ اللَّهُ الْوَحِدُ الْفَهَارُ ﴿ اللَّهُ النَّادِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّا ال رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّارُ (٥٠) قُلْهُونَبُوُّا عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ أَنَّمُ عَنَّهُ مُعْرِضُونَ ﴿ مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمِ بِٱلْمَلِإِ ٱلْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْنَصِمُونَ ﴿ إِن يُوحَى إِلَى إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينُ ﴿ إِن اللَّهِ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتَهِ كَمِّةِ إِنِّي خَلِقًا بَشَرًا مِن طِينِ ﴿ ٧ ۖ فَإِذَا سَوِّيْتُهُۥ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ, سَجِدِينَ (٧١) فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ أَسْتَكُبَرُ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَيْفِرِينَ ﴿ فَالَّ يَّا إِلْلِيسُ مَامَنَعَكَ أَن تَسْجُدُ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَيُّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ﴿ ١٤ فَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ مِنَا لَهُ خَلَقْنَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْنَهُ مِن طِينٍ (٥٠) قَالَ فَأَخْرُجْ مِنْهَ افَإِنَّكَ رَجِيمُ اللهُ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ اللهِ فَالَرَبِ فَأَنظِرْنِ إِلَى يَوْمِرِيبُعَثُونَ ﴿ فَا فَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ﴿ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴿ فَالَفِيعِزَّ إِلَّ لَأُغْوِينَهُمْ أَجْمَعِينَ (١١) إِلَاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلِصِينَ (١٠)

قَالَ فَٱلْحَقُّ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ ۚ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ ٣٠ قُلْ مَا أَسْتُلُكُوْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنَا مِنَ لَلْتُكَلِّفِينَ الله الله و الله و الله و الما الله و تَنْزِيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ إِنَّا ٱنْزَلْنَا ٓ إِنَّا ٱنْزَلْنَا ٓ إِلَيْك ٱلْكِتَنَبَ بِٱلْحَقِّ فَأَعْبُدِ ٱللَّهَ مُغْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿ ۖ ٱلَّا لِلَّهِ ٱلَّذِينُ ٱلْخَالِصُّ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيآ ٓ مَانَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَيْ إِنَّ ٱللَّهَ يَعَكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اللَّهِ إِنَّا ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوكَنذِبُّ كَفَّارُ اللَّهُ الَّهُ أَرَادَ اللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا لَّاصْطَفَى مِمَّا يَغَلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَنَهُ مُهُوَاللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ (٥) خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ يُكُوِّرُٱلَيْلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكُوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَّ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُّكَمَّى أَلَا هُوَ الْعَزِيرُ ٱلْغَفَارُ الْ

هشام وجهان: ۱. شم الهاء وهو المقدم وهو المقدم ٢. إسكان الهاء الهاء وصل الهاء بواو



خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسِ وَبِعِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةً أَزْوَجٍ يَغَلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَنتِ ثَلَثْ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلُكُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو فَأَنَّ تُصْرَفُونَ ٧ إِن تَكْفُرُواْ فَإِتَ ٱللَّهَ غَنِيُّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرِ وَإِن تَشْكُرُواْ مَرْضَهُ لَكُمُّ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً وِزْرَ أُخْرَى أُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَرْجِعُكُمْ فَيُنَتِثُكُم بِمَا كُنْهُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمُ الْإِنْدَاتِ ٱلصُّدُودِ ٥ ﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّ دَعَارَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَاكَانَ يَدْعُوٓ أَإِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّارِ (أَنَّ أَمَّنْ هُوَ قَنِيتُ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَآ إِمَّا يَحْذُرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِهِ قُ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا ٱلأَلْبَبِ ١٠٠ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ انَّقُواْ رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَالْدِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَانَةٌ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةً إِنَّمَا يُوكَفَّى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابِ اللهِ

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدُ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ اللَّ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ قُلْ إِنِّي آَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ اللهُ قُلِ ٱللَّهَ أَعَبُدُ مُغْلِصًا لَّهُ، دِينِي ۚ فَأَعْبُدُواْمَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ ۗ قُلُ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ ٱلْخُسُرَانُ ٱلْمُبِينُ ١٠٠ لَهُم مِن فَوْقِهِمْ ظُلَلُ مِن ٱلنَّارِ وَمِن مَّعْنِهِمْ ظُلُلُّ ذَلِكَ يُعَوِّفُ ٱللَّهُ بِلهِ عِبَادَهُ ، يَعِبَادِ فَأَتَّقُونِ (١١) وَٱلَّذِينَ ٱجْتَنَبُواْ ٱلطَّلْغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوٓ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْمُشْرَيَّ فَبَشِّرْعِبَادِ اللهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ ٱلْحَسْنَهُ ۗ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَىٰهُمُ ٱللَّهُ وَأُولَتِهِكَ هُمْ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ (١١) أَفْمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي ٱلتَّارِ اللَّهِ الْمُعَالِدِ اللَّهِ المُ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱنَّقَوْا رَبُّهُمْ لَكُمْ غُرُفٌ مِن فَوْقِهَا غُرُفُ مَبْنِيَّةٌ تَجْرى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَعْدَ ٱللَّهِ لَا يُغْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ أَنَّ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَسَلَكُهُ مِننَابِيعَ فِٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُغْرِجُ بِهِ - زَرْعًا تُعْنَلِقًا أَلُونُهُ أُمَّ يَهِيجُ فَ تَرَيْهُ مُصْفَ رَّاثُمَّ يَجْعَلُهُ، حُطَامًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ (١)

أَفْمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ ولِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورِ مِن زَّيْهِ عَفَوَيْلُ لِلْقَنَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِن ذِكْرِ ٱللَّهِ أَوْلَيْكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ السَّ ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنْبًا مُّتَشَبِهَا مَّثَانِي نَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَغْشُونَ رَبَّهُمْ شُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرُ ٱللَّهُ ذَٰ لِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِۦ مَن يَشَكَآءُ وَمَن يُضِّلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ١٠ أَفَمَن يَنَّقِي بِوَجْهِدِ عَسُوءَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَفْيِلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُواْ مَاكُنُتُمْ تَكْسِبُونَ اللهِ مَن حَيْثُ اللهِ مِن قَبْلِهِمْ فَأَنْ لَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٠ فَأَذَا قَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْخِزْيَ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكُبِرُّلُوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللَّ وَلَقَدَضَّرَ بِنَا لِلنَّاسِ فِي هَنذَا ٱلْقُرْءَ انِمِن كُلِّ مَثَلِ لَعَلَّهُمْ يَنُذَكَّرُونَ ١٠ فَرْءَ انَّاعَرِبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوجٍ لِعَلَّهُمْ يَنَقُونَ الله ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلَارَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاء مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلاسَلَمًا لِرَجُلِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثْلًا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ اللهُ ثُمَّا إِنَّكُمْ يُومَ ٱلْقِيامَةِ عِندَرَيِكُمْ تَخْصِمُونَ اللهُ

و قيل ابن ذكوان: كسد القاف



اد جاء هر ابن ذكوان: إظهار وإمالة فتحة الجيم والألف

جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكُذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَّآءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّ مَ مَثْوَى لِلْكَنفِرِينَ ﴿ آ اللَّهُ وَالَّذِي جَاءً بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أَوْلَتِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ اللهَ لَهُم مَّا يَشَاءُ ونَ عِندَ رَبِّهِم ذَالِكَ جَزَاءُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلِي عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلْمِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمِ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّ عَلَيْ عَلَّ عَل لِيُكَفِّرَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ أَسْواً ٱلَّذِي عَمِلُواْ وَيَجْزِيهُمْ أَجْرَهُمْ بأَحْسَن ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَدَّةً وَيُخَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِيبَ مِن دُونِيةٍ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَكَالَهُ, مِنْ هَادٍ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ, مِن مُّضِلٍّ أَلْيَسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزِ ذِي ٱنْفِقَامِ (٣) وَلَيِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنِ ٱللَّهُ قُلُ أَفَرَءَ يَثُمُ مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ ٱللَّهُ بِضُرِّ هَلْ هُنَّكَيْشِفَاتُ ضُرِّوة أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُرَ كُمْسِكُتُ رَحْمَتِهِ قُلْحَسْبِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوَكَّلُ ٱلْمُتَوكِّلُونَ اللَّهُ قُلْ يَنْقُومِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّي عَمِلُ أَنْ فَسَوِّفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخَزِيهِ وَيَعِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُعِيمُ اللهُ

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَنِ ٱهْتَكَدَى فَلِنَفْسِهِ } وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَ أَوْمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ اللهُ اللهُ يَتُوفَى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِي لَمْ تَمْتْ فِي مَنَامِهِ مَأْفَيُمْسِكُ ٱلَّتِي قَضَى عَلَيْمَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَى إِلَى أَجَلِمُ سَمَّى إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنتِ لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ اللهِ شَفَعًاءً قُلْ أَوَلَوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله قُل لِلَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَنَّ وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحَدَهُ ٱللَّهُ مَأَزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ وَ قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَ وَتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ أَنتَ تَحَكُّرُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ ﴿ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ, مَعَهُ لِأَفْنَدُوْ إِبِهِ عِن سُوَّءِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَبَدَا لَهُم مِن ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ (0)

وَبَدَا لَمُهُمْ سَيِّعَاتُ مَاكَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ، يَسْتَهْ زِءُونَ ١٠٠ فَإِذَامَسَ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّدُ عَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَآ أُو بِيتُهُ عَلَى عِلْمِّ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِكَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّ قَدْ قَالَهَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠ فَأَصَابُهُمْ سَيِّعَاتُ مَاكْسَبُواْ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَنَوُلآء سَيُصِيبُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ إِنَّ أُولَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقَدِدُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَينَتٍ لِقَوْمٍ يُوْمِنُونَ الْ ا قُلْ يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا نُقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهْ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُۥ هُوَٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ الله وَأَنِيبُوٓ أَ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا نُنْصَرُونَ أَنَّ وَٱتَّبِعُوٓا أَحْسَنَ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَّيِّكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْلِيكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿ وَ اللَّهِ أَن تَقُولَ نَفْسُ بِحَسْرَقَى عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ ٱلسَّخِرِينَ اللَّ



أُوْتَقُولَ لَوْ أَبَ ٱللَّهَ هَدَىنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ (٥٥) أَوْتَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْ أَنَ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَهُ كِلَى قَدْجًاءَ تُكَ ءَايِنِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ (٧٥) وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كُذَبُوا عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسُودَّةً ٱلَّيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوَّى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ ﴿ وَيُنَجِّى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا بِمَفَازَتِهِمْ لَايَمَسُّهُمُ ٱلشُّوَهُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ (٥) ٱللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ اللهُ اللهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّرْضِ وَٱللَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ أَوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْخُسِرُونَ اللهِ قُلْ أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ مَأْمُرُونَيْ أَعَبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَهَلُونَ ﴿ وَلَقَدُ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَهِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطُنَّ عَمُلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (١٠) بَلِ اللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِّنَ ٱلشَّا كِرِينَ ﴿ ١٠ وَمَاقَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ تُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيدَ مَةِ وَٱلسَّمَاوَتُ مَطُويَّكُ بِيَمِينِهِ عَسَبَحَنَهُ وَتَعَكَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (0)

قد ملك من المالة المالة المبيع المبي

س آء ابن ذكوان: إمالة فتحة لشين والألف

وجاًىءَ ابن ذكوان: كسر الجيم

جآءُوهَا

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف (الموضعين)

قيلَ ابن ذكوان: كسر القاف

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلأُرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ اللهِ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ وَجُلْيَءً بِٱلنَّبِيِّينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (٧٧) وَوُفِيَّتُكُلُّ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتُ وَهُوَأَعْلَمُ بِمَايَفُعَلُونَ (١٧) وَسْمِقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَ إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًّ حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتْ أَبُورَبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَهُمآ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَاينتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هَنَذًا قَالُواْ بَلَنِ وَلَنَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَنفرينَ الله فَيلُ ٱدْخُلُواْ أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَ أَفَيِئْسَ مَثُوى ٱلْمُتَكِيِّرِينَ ﴿ ۚ وَسْيِقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُوْا رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا وَفُيِّحَتْ أَبُوَبُهَا وَقَالَ لَمُمْ خَزَنَنُهَا سَلَنُمُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَأَدْخُلُوهَا خَلِدِينَ اللهِ وَقَالُواْ ٱلْحَكَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَهُ. وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبُوَّأُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآَّةً فَيَعْمَ أَجْرُ ٱلْعَلَمِلِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ



و قيل ابن ذكوان كسر القاف



ابن ذكوان: إمالة فتعة الحاء والألف اِذُ مر رور تدعون ابن دکوان:

رَيِّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَكَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمُّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ وَقِهِمُ ٱلسَّيَّاتِ وَمَن تَقِ ٱلسَّيَّاتِ يَوْمَهِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ.وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ إِنَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكُبُرُ مِن مَّقْتِكُمُ أَنفُسَكُمْ إِذ تُدْعُونَ إِلَى ٱلْإِيمَانِ فَتَكَفُرُونَ (اللهُ الْإِيمَانِ فَتَكَفُرُونَ (اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلا المُلا المِلْمُ اللهِ المُلا المِلْمُ اللهِ المُلا المِلْمُ اللهِ المُلْقُلِي المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المِلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلِمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ الْ قَالُواْ رَبَّنَا آَمَتَنَا ٱشْنَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا ٱثْنَتَيْنِ فَٱعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلَ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلِ اللهَ ذَالِكُم بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِيَ ٱللَّهُ وَحَدَهُ، كَ فَرْتُكُمُّ وَإِن يُشَكِكُ بِهِ - تُؤْمِنُواْ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْكَبِيرِ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمْ ءَايَتِهِ، وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقَاْ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ اللَّ فَأَدْعُواْ اللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كُرهَ ٱلْكَنفِرُونَ اللَّهُ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَاتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ، عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - لِيُنذِرَ يُوْمُ ٱلنَّلَاقِ يَوْمَ هُم بَرِزُونَ السَّلَايَخُفَ عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَن ٱلْمُلْكُ ٱلْيُومِ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْفَهَّارِ (اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ مَنَى أُدُّ لِّمَن الْمُلْكُ ٱلْيُومِ لِللَّهِ الْوَحِدِ ٱلْفَهَّارِ (اللَّهُ اللَّهِ مِنْهُمْ مَنَى أُدُّ لِمَن الْمُلْكُ الْيُومِ لِلَّهِ الْوَحِدِ ٱلْفَهَّارِ (اللَّهُ اللَّهِ مِنْهُمْ مَنْ مَنْ أَدْ لِللَّهِ اللَّهِ مِنْهُمْ مَنْ مَنْ أَدُولُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُمْ مَنْ مَنْ أَدُولُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُمْ مَنْ مَنْ أَدُولُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْهُمْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ٱلْيُوْمُ تَجُنَوٰى كُلُّ نَفْسِ بِمَاكَسَبَتْ لَاظُلْمَ ٱلْيُوْمَ إِنَ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (١) وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْأَزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَنظِمِينَ ﴿ اللَّهُ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ اللهُ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ اللهُ وَٱللَّهُ يَقْضِي بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ ، لَا يَقْضُونَ بِشَى اللهِ اللهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ اللهِ اللهِ أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبْلِهِمَّ كَانُواْ هُمْ أَشَدَّ مِنكُو قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقٍ اللَّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِنَاتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ قَوِيُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (أَنُّ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَدِينَا وَسُلَطَنِ مُّبِينٍ آلا إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَنحِرُ كَذَّابُ اللهُ فَلَمَّاجَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ ٱقْتُلُوٓاْ أَبْنَآءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَدُ.وَٱسۡتَحۡيُواْ نِسَاءَهُمُّ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَنفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ١٠٠٠

يد عُونَ ابن ذكوان: بالياء بدل



بِشَیْءِ مشام وقفاً: اربعة أوجه

جاّء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف وُقدُ جاءَكُم ابن ذكوان: إظهار وإمالة فتحة الجيم والألف

حاءً نأ ابن ذكوان: إمالة شحة الجيم والألف

وَقَالَ فِرْعَوْثُ ذَرُونِيَ أَقَتُلُ مُوسَىٰ وَلُيَدُعُ رَبَّهُ ﴿ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ وَأَن يَظْهَرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَيِّي وَرَيِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكِّيِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ اللهِ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنُ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنُهُ إِيمَنَهُ وَأَنْقَتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّ ٱللَّهُ وَقَد جَّآءً كُم بِٱلْبَيِّنَاتِ مِن زَّبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَندِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُم بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كُذَّابٌ ۞ يَقَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ظَلِهِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَاءَنَّا قَالَ فِرْعَوْنُ مَآ أُرِيكُمْ إِلَّا مَاۤ أَرَىٰ وَمَآ أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ اللَّ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنقُومِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثْلَ يَوْمِ ٱلْأَخْزَابِ اللَّهِ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلُمًا لِلْعِبَادِ اللَّهِ وَيَنَقُوْمِ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَوْمُ ٱلنَّنَادِ ١٣ يَوْمَ تُولُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيُّ وَمَن يُضَلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (٣)

وَلَقَد جَاءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِ يِّمَّا جَآءَ كُمْ بِهِ إِنَّ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ ، رَسُولًا كَذَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفُ مُّرْتَابُ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَنِ أَتَىٰهُمَّ كُبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ ءَامَنُوأً كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قُلْبٍ مُتَكِّبٍ جَبَّادٍ أَنَّ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَكُهُ مَنْ أَبْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِيَّ أَبُلُغُ ٱلْأَسْبَتِ اللَّهُ ٱلْسَبَتِ اللَّهُ ٱلسَّبَتِ ٱلسَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنَّهُۥ كَذِبًّا وَكَنْالِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ شُوَّءُ عَمَلِهِ وَصَدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِّ وَمَاكَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنْقُوْمِ ٱتَّبِعُونِ أَهَّدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ (٢٠) يَقُومِ إِنَّمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ ٱلْأَخِسَرَةَ هِيَ دَارُ ٱلْقَكُرَادِ اللَّ مَنْ عَمِلَ سَيِّتَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكَرِ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُوْلَكِيكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ اللهِ

وَلَقَدُ مِاءَكُمْ ابن ذكوان: المن ذكوان: المناد وإمالة الجيم المناد ال

جاء كم ابن ذكوان: إمالة فتعة الجيم والألف

قُلِّبِ مُتَكَبِّرِ ابن ذكوان: تنوين الباء



ما لی ا این ذکوان: سکان الیاء

﴿ وَيَكْفَوْمِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّارِ (أَنَّ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِٱللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ عَمَالَيْسَ لِيهِ، عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفَارِ اللهَ لَاجَرَهَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ, دَعْوَةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْأَخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ اللهُ فَسَتَذُكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمُّ مَا أَفُولُ لَكُمُّ مَا أَفُولُ لَكُمُّ مَا أَفُونُ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرُ إِلْمِ الْمِسْادِ اللَّ فَوَقَىٰهُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَامَكَرُواْ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ (فَ) ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيُوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ آدُخُلُوٓا ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ أَنَّ وَإِذْ يَتَحَاَّجُونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَتَؤُا لِلَّذِينَ ٱسْتَكُبَرُوٓاْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلَ أَنتُه مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِ الله قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبُرُوٓا إِنَّاكُلُّ فِيهَآ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْحَكُم بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّ مَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ يُحَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ (اللهُ

قَالُواْ أُوْلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِٱلْبَيِنَاتِ قَالُوا بَكَّنَ قَالُواْ فَٱدْعُواْ وَمَا دُعَتُواْ ٱلْكَعْفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ الله الله المنافِي الله الله الله الله المنافي المعيوة الدُّنيا وَيُوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ( ) يَوْمَ لَا تَنفَعُ ٱلظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمَّ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأُوْرَثُنَا بَنِيٓ إِسْرَتِهِ بِلَ ٱلْكِتَبَ اللهُ هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ اللهِ فَأَصْبِرْ إِنَ وَعْدَ ٱللهِ حَقُّ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَرِ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَايَتِ ٱللَّهِ بِعَنْرِ سُلْطَانِ أَتَاهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرُ اللَّهِ مِنْ مُورِهِمْ إِلَّا كِبْرُ مَّا هُم بِبَلِغِيهُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ، هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ( اللهُ لَخَلْقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبُرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِينَ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ (٥٠) وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِيحَ فَي قَلِيلًا مَّا يَتَذَكَّرُونَ (٥٠)

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآئِيـُةٌ لَّارَيْبَ فِيهَا وَلَنَكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ٥ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِي ٓ أَسْتَجِبُ لَكُوْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُيرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّم دَاخِرِينَ اللهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِلَّسَكُنُوا فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ اللَّهُ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِ شَيْءٍ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَّ فَأَنَّ تُؤْفَكُونَ اللَّ كَذَالِكَ يُؤْفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ بِتَايِنتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ اللهُ اللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاةِ بِنَاءَ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمٌّ فَتُبَارَكُ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْمَالَمِينَ ﴿ هُوَ ٱلْمَعْ لُآ إِلَاهُ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ هُ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعَبُدَ ٱلَّذِينَ تَدُعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَ فِي ٱلْبِيِّنَنْتُ مِن زَّبِي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿٧٣﴾

(\$\frac{1}{2}\)

جاء في ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطُفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوٓاْ أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُواْ شُيُوخًا وَمِنكُم مَّن يُنُوفَى مِن قَبُلُّ وَلِنَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۞ هُوَ ٱلَّذِى يُحْيِى وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونَ ﴿ أَلَوْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَنتِ ٱللَّهِ أَنَّى يُصَّرَفُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَبِ وَبِمَآ أَرْسَلْنَا بِهِ، رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ الله المُعْقَلَلُ فِي أَعْنَقِهِمْ وَالسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ اللهُ فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿ ثُنَّ مُلَّ فَلْ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ ضَالُواْ عَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَّدْعُواْمِن قَبْلُ شَيْعًا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَنفِرِينَ ٧٠٠ ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَقْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكُنْتُمْ تَمْرَحُونَ اللهِ ٱدْخُلُواْ أَبْوَابَ جَهَنَّامَ خَالِدِينَ فِيما فَيِ أَسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّدِينَ ﴿ ﴿ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتُوفَيِّنَكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ الله

شيكوخا ابن ذكوان: كسر الشبن

> قيلَ ابن ذكوان: كسر القاف

جاءً ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مِّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكُ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِي بَِّايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ اللهُ اللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَلَمُ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَنْفِعُ وَلِتَبْلُغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَيْ ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿ وَيُرِيكُمْ ءَايْنِهِ عَأَيَّ ءَايْتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ ١ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ كَانُوٓاْ أَكْثَرُ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ الله فَلَمَّا جَآءَتْهُم رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنكَتِ فَرِحُواْ بِمَاعِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهُزِءُونَ اللهُ فَلَمَّا رَأَوْاْ بَأْسَنَا قَالُوَّا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، وَكَفَرْنَا بِمَاكُنَّا بِهِ ـ مُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنُّهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَّا سُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدَّخَلَتْ فِي عِبَادِهِ - وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَنفِرُونَ ١٠٠

جاآء تهم ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف



چم

ابن ذكوان: إمالة فتحة لحاء والألف

> هشام وجهان: ١. الإدخال مع التسهيل

أُبِنَّكُمُ

الإدخال
 مع التحقيق



أَبِنَّكُمْ

ابن ذكوان: تحقيق بلا إدخال إذ جاء تهم ابن ذكوان: اظهار وإمالة فتحة الجيم والأنف

سُماءَ ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

جاء وها ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف فَقَضَىٰ هُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتِ فِي يَوْمَيْنِ وَأُوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرُهَا وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَنِيحَ وَحِفْظَا ۚ ذَٰ الِكَ تَقَّدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللهِ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرَّتُكُو صَعِقَةً مِّثْلَ صَعِقَةٍ عَادٍ وَثُمُودَ أَإِذْ جَاءَتُهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوٓ أَإِلَّا ٱللَّهَ قَالُوا لَوْ شَلَّةً رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَتَهِكَةً فَإِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ-كَفِرُونَ ﴿ اللَّهِ فَأَمَّا عَادُّ فَأُسَّتَكَ بَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحُقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ مَرُواْ أَتَ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِعَايِنِنَا يَجْحَدُونَ اللهُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيعًا صَرْصَرًا فِيَ أَيَّا مِ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِرْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأَ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَخْزَيْ وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ ﴿ إِنَّ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّوا ٱلْعَمَى عَلَى ٱلْمُدَىٰ فَأَخَذَتُهُمْ صَنعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُونِ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهِ وَنَجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ اللهُ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلْنَارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ اللَّهِ حَتَّى إِذَا مَاجَاءُ وَهَاشَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ (١١) وَمَا كُنتُمْ تَسْتَبِرُونَ أَن يَشْهَدُ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُو وَلَا أَبْصَنُكُمْ وَلَاجُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَننتُمْ أَنَّ اللهَ لا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَا تَعْمَلُونَ وَلاجُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَننتُمْ أَنَّ اللهَ لا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَا تَعْمَلُونَ وَمَن الْمُعْتَمِينَ مَن الْمُعْتَمِينَ اللهَ عَلَيْهُمْ وَحَقَ عَلَيْهِمُ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَ عَلَيْهِمُ وَالْمَعْتَمِينَ اللهَ وَالْمَعْتَمِينَ اللهُ عَتَمِينَ اللهُ عَلَيْهِمُ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَ عَلَيْهِمُ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَ عَلَيْهِمُ اللهُ وَاللهُ اللهُ مَعْتَمِينَ اللهُ اللهُ اللهُ وَعَلَيْهِمُ وَحَقَ عَلَيْهِمُ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَ عَلَيْهِمُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الله



أَعَدُاءَ ٱللَّهِ ٱلنَّارُّ لَهُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلْدِ جَزَّاءَ بِمَا كَانُواْ بِنَا يَكِنا يَجُحَدُونَ

الله وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبُّنَا آرُنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّا نَامِنَ ٱلْجِنّ

وَٱلْإِنِسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَامِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ اللَّا

وَقَالُوا لِجُلُودِهِمَ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي

أَنطَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمُ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهِ

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدَمُواْ تَـتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكِ أَلَا تَغَافُواْ وَلَا تَحْزُنُواْ وَٱبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَكُونَ ١٠٠ اللَّهِ فَعَنُ أَوْلِيا آؤُكُمْ فِي ٱلْحَيَاوَةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَ لَكُونَ اللهُ نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَّحِيم (٣) وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنِّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَلَا مَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيْتَةُ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَكُ, عَلَا وَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيمٌ إِنَّ وَمَا يُلَقَّىٰ هَاۤ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّىٰ هَاۤ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (٣٣) وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيَطَانِ نَزْعُ الْمَالِيَ الشَّيَطَانِ نَزْعُ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ مُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (اللهُ وَمِنْ ءَايَـتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ لَا تَسْجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَ مَر وَٱسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ ﴿ وَ ۚ فَإِنِ ٱسۡتَكَبُرُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَ رَيِّكَ يُسَيِّحُونَ لَهُ إِلَّيْ لِ وَأَلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللّ



وَمِنْ ءَايَكِيهِ أَنَّكَ تَرَى ٱلأَرْضَ خَلْشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهۡتَزَتْ وَرَبَتْ ۚ إِنَّ ٱلَّذِي ٓ أَحْيَاهَا لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَةُ ۚ إِنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَنِينَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا ۗ أَفَنَ يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَّن يَأْتِي ءَامِنًا يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ٱعْمَلُواْ مَاشِئْتُمُّ إِنَّهُ, بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَ هُمِّ وَإِنَّهُ لَكِنَابٌ عَزِيزٌ السَّ لَّا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِةِ-تَنْزِيلُ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ( مَّ مَّايُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ فَيْلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُوعِقَابٍ أَلِيعٍ (١١) وَلَوْجَعَلْنَكُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايَكُهُ ۗ أُعْجَمِيُّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدِّي وَشِفَآمٌ وَاللَّهِ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرُّ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّ أُوْلَيْهِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ (أَنَّ وَلَقَدٌ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئَابَ فَٱخْتُلِفَ فِيدٍ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن زَّبِّكَ لَقُصِي هُمُّ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّي مِنْهُ مُرِيبٍ ﴿ ثَنَّ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ - وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ

جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الحدم مالألف

قیل ابن ذکوان: کسر الفاف

عُلْعِحُمِيًّ عَلَيْ الله الله والله الله والله والله



﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِن تُمَرَّتِ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ - وَيَوْمَ يُنَادِيمِ مُ أَيْنَ شُرَكَآءِى قَالُوٓا ءَاذَنَّكَ مَامِنَّا مِن شَهِيدٍ (اللهُ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّواْ مَا لَهُم مِن تِحِيصِ (١) لَّا يَسْتَمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّ هُٱلشَّرُ فَيَعُوسُ قَنُوطٌ ﴿ إِنَّ وَلَينَ أَذَقَنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِضَرًّا وَمَسْتَهُ لَيَقُولَنَّ هَلَا لِي وَمَآأَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآبِمَةً وَلَبِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِيٓ إِنَّ لِيعِندَهُ اللَّحُسِّنَي فَلَنُيِّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابِ عَلِيظٍ ﴿ وَإِذَا ٱلْغَمْنَاعَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَكَا بِجَانِيهِ وَ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَذُودُ عَآءٍ عَريضِ (اللهُ قُلُ أَرَءَ يُتُمِّ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمُ بِهِ ءَنَّ أَضَلُّ مِتَنَّ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (أَنَّ سَنْرِيهِمْ ءَايَنِنَا فِي ٱلْأَفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِمٍ مَحَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أُوَلَمْ يَكُفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ, عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ﴿ اللَّهِ إِنَّهُمْ فِ مِرْيَةٍ مِن لِقَاءَ رَبِّهِمُّ أَلاَّ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيءٍ مُحِيطًا (٥٠)

وَنَاءَ ابن ذكوان: قدم الألف وأخر الهمزة مع المد المتصل



جمر ابن ذكوان : إمالة فتعة الحام والألف

بشآء ابن ذكوان إمالة فتحة (600) (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2 (1) 1/2

إِبْرُهِيمَ ابن دكوان كسر الها، ثم يا،

جاء هم م ابن ذكوان إمالة فتحة الجيم والألف

فَاطِرُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيدُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنْ فَيَ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ اللهُ اللهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٠) اللُّهُ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ عَنُوحًا وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ عَ إِبْرُهُ لَهُ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ۖ أَنَّ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا نَنَفَرَّقُواْ فِيهِ كَابُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَانَدْعُوهُمْ إِلَيْهُ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنسِبُ (١١) وَمَا نَفَرَقُوا إِلَّا مِنْ بَعَدِ مَاجَاةٍ مُنْ الْعِلْمُ بَغَيَّا بَيْنَهُمُّ وَلَوَلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن زَيِكَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُواْ ٱلْكِئْبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِي مِنْ لُهُ مُرِيبِ فَلِذَلِكَ فَأَدْعُ وَٱسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتُ وَلَا نَلَيْعُ أَهُوَآءَهُمْ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَآأَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَنبٍّ وَأُمِرْتُ لِأُعْدِلَ بَيْنَكُمْ أَلِلَهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَّكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَاحُجَّةَ بَيْنَنَا وَبِيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَّأُو إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ (اللهِ

وَٱلَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِمَا ٱسْتُجِيبَ لَهُۥ جُجُّنُّهُمْ دَاحِضَةُ عِندَ رَبِيمٍ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَكِيدً اللهُ ٱلَّذِي أَنزَلَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَانَّ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ ( ) يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِيكَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ أَلَا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ١ ٱللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ عِيرَزُقُ مَن يَشَأَةً وَهُوَ ٱلْقَوَى ٱلْعَزِيرُ الله مَن كَانَ يُرِيدُ حَرَّتَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدُ لَهُ فِي حَرَثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُؤْمِهِ مِنْهَا وَمَالَهُ, فِي ٱلْأَخِرَةِ مِن نَّصِيبِ ﴿ أُمْ لَهُمْ شُرَكَ وَأُا شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَا بِهِ اللَّهُ ۚ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ ٱلْفَصِّلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمُّ ۗ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ اللَّهُ تَرَى ٱلظَّلِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعُ بِهِمُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَنَّاتِ لَهُم مَّايَشَآءُونَ عِندَرَبِهِمْ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبيرُ اللهِ

مرو يلو على مسلم وجهان:

1. كسرالهاء دون صلة وهو المقدم . كسرالهاء مما الصلة مع الصلة .

ذَلِكَ ٱلَّذِي يُبَشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ الْمَثُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِاحَنِيُّ قُل لَّا أَسْتَلْكُوْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوْدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَيُّ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدُ لَهُ وَفِهَا حُسِّنًّا إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ١٠ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا فَإِن يَشَإِ ٱللَّهُ يَغْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ } إِنَّهُ عَلِيمُ إِندَاتِ ٱلصَّدُورِ ﴿ وَهُوا لَّذِي يَقْبَلُ ٱلنَّوْبَةُ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّعَاتِ وَيَعْلَمُ مَا يَفْعَلُونَ (٣) وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَنتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَّلِهِ عَ وَٱلْكُفُرُونَ لَمُمْ عَذَاتُ شَدِيدٌ اللهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ عَلَيْفَوَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِينَ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّايِشَآءٌ إِنَّهُ, بِعِبَادِهِ ع خَبِيرًا بَصِيرٌ ( الله وَهُو اللَّذِي يُنزَلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتُهُ وَهُوَ ٱلْوَلِيُّ ٱلْحَمِيدُ اللهِ وَمِنْ عَالِيْلِهِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَآبَةً وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ وَمَا أَصَنَبَكُم مِّن مُصِيبَ فِي مِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ (٢٨) وَمَآأَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرِ (١)



وَمِنْ ءَايَتِهِ ٱلْجَوَارِ فِي ٱلْبَحْرِكَالْأَعْلَامِ ۚ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِوْءَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَينَتٍ لِكُلِّ صَبَّادٍ شَكُودٍ اللهُ أَوْ يُوبِقِهُنَّ بِمَاكْسَبُواْ وَيَعْفُ عَنكِثِيرِ اللهُ وَيَعْلُمُ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَكِنَامَا لَهُم مِن تَحِيصِ ﴿٣٣ فَمَا أُوتِيتُم مِن شَيْءٍ فَنَكُعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوكَلُونَ ﴿ وَالَّذِينَ يَجْنَنِبُونَ كَبَيْرِ ٱلَّاثِمْ وَٱلْفَوَحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ ﴿ إِنَّ وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ (٢٥) وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْيُ هُمْ يَنْنَصِرُونَ آنَ وَجَعَزَةُ السِّيَّةِ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَ وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ وَعَلَى اللَّهِ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿ وَلَمَنِ النَّصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ عَأُولَيْهِ كَمَاعَلَيْهِم مِن سَبِيلٍ ﴿ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقَّ أُوْلَتِمِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيثُ الْ اللهُ الله وَلَمَن صَبَرَ وَعَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ (الله وَمَن يُضَلِلِ الله فَمَا لَهُ، مِن وَلِيِّ مِن بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَدٍّ مِّن سَبِيلِ اللهُ اللهُ مَرَّدٍّ مِّن سَبِيلِ

وَتَرَنَّهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَلْشِعِينَ مِنَ ٱلذَّلِّ يَنْظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٌّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ أَلَا إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُعِيمٍ ١٠٠ وَمَاكَاتَ لَحُمْ مِنْ أَوْلِيآ ، يَنْصُرُونَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَمَن يُصِّلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلِ ﴿ اللَّهُ ٱلسَّنِجِيبُواْ لِرَيِكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِن اللَّهِ مَا لَكُمْ مِّن مَّلْجَإِ يَوْمَبِيدِ وَمَا لَكُمْ مِن نَّكِيرٍ ١ فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَكَثُّ وَإِنَّا إِذَا أَذَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَأَ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِتَتُةُ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِسْكَنَّ كَفُورٌ ﴿ وَ اللَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآهُ يَهَبُ لِمَن يَشَآهُ إِنَاتًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ﴿ أَنْ اللَّهُ كُورَ اللَّهِ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكُرَانًا وَإِنسُتًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَآهُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحَيًّا أَوْ مِن وَرَآبِي جِعَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ، مَا يَشَآةً إِنَّهُ، عَلِيٌّ حَكِيمٌ ١



وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَاكُنتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِنَابُ وَلَا ٱلِّإِيمَانُ وَلِنَكِن جَعَلْنَهُ نُورًا نَّهُدِي بِهِ عَ مَن نَّشَآ أَمُ مِنْ عِبَادِنَا أَ وَإِنَّكَ لَتَهُدِئَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (اللهِ اللهِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ. مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ ٱلْآرِضِّ اللَّهِ يَصِيرُ ٱلْأُمُورُ (٥) مِلْلَهُ الرَّحْلَزِ الرَّحْكِ مَ وَٱلْكِتَكِ ٱلْمُبِينِ ١ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَ الْأَعْرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ أَنَّ وَإِنَّهُ فِي أَمِّ ٱلْكِتَابِلَدَيْنَا لَعَلِيُّ حَكِيمُ اللَّ أَفْنَضْرِبُ عَنكُمُ ٱلذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ اللهِ وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيِّ فِي ٱلْأَوَّلِينَ ٥ وَمَا يَأْنِيهِم مِّن نَّبِيٓ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عَيْسَتَهْزِءُونَ الله فَأَهْلَكُنَا أَشَدَ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ ٱلْأَوَّلِينَ (٧) وَلَيِن سَأَلْنَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ (٥) ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مِهَادًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا اسْبُلَا لَّعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ (اللهُ

جمم ابن ذكوان : إمالة فتحة الحاء والألف مرور المركون المرجون ابن دكوان: فتح الناء وضم الواء

وَٱلَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَشَرْنَا بِهِۦ بُلُدَةً مَّيْـتَّأَ كَذَٰلِكَ مُخْرَجُونَ ﴿ ۚ وَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَكِمِ مَاتَرُكُبُونَ اللهُ لِتَسْتَوُءُا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذَكُّرُواْ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَاهَنذَا وَمَاكُّنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿ آ ﴾ وَإِنَّا إِلَى رَبَّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اللهُ وَجَعَلُوا لَهُ, مِنْ عِبَادِهِ - جُزْءً أَإِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكُفُورٌ مُّبِينٌ اللهُ أَمِ أَغَّنَذَ مِمَّا يَغَلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَنكُم بِٱلْبَنِينَ اللَّهِ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَكُا ظُلَّ وَجَهُهُ. مُسْوَدًّا وَهُو كَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ أُومَن يَنشُؤُا فِ ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُمُبِينٍ ﴿ اللَّهِ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَتَمِكَةُ ٱلَّذِينَ هُمْ عِندَ ٱلرَّحْمَانِ إِنَكَّأَ أَشَهِ دُوا خَلْقَهُمْ سَتُكُنَّبُ شَهَادَ أَهُمْ وَيُسْتَكُونَ ﴿ وَقَالُوا لَوْسَاءَ ٱلرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَهُمْ مَّالَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ اللَّهُ أَمْ ءَانَيْنَاهُمْ كِتَنَا مِن قَبْلِهِ، فَهُم بِهِ، مُسْتَمْسِكُونَ أَنَّ بَلُ قَالُواً إِنَّا وَجَدْنَآ ءَاجَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةِ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَرِهِم مُّهُمَدُونَ 🔘

ش آء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

وَكَذَالِكَ مَاۤ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُثَرَفُوهَآ إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثُرِهِم مُّقْتَدُونَ 👚 ﴿ قَالَ أُولُو حِنْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمْ قَالُوٓاْ إِنَّا بِمَآ أَرْسِلْتُم بِهِ عَكَفِرُونَ اللَّ فَأَنْفَكُمْنَا مِنْهُمَّ فَأَنْظُرْكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِبِينَ (١٠) وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَّاءٌ مِّمَّا تَعَّبُدُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَفِي فَإِنَّهُ مسَيَّمٌ دِينِ (١٦) وَجَعَلَهَا كَلِمَةُ بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ - لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (٧٧) بَلّ مَتَّعَتُ هَنَوُلآء وَءَابَآء هُمْ حَتَّى جَاءَ هُمُ الْحَقُ وَرَسُولُ مُبِينٌ (١١) وَلَمَّا جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَنذَاسِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ، كَنفِرُونَ ١٠ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلِ مِنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيم ﴿ ۖ ٱهُمَّ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيُوةِ ٱلدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَنتٍ لِيَـتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ٣ وَلَوْلَآ أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّحْمَٰنِ لِيرُوجِم سُقُفًا مِن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ اللهَ



مائة هم المائة هم المائة هم الألف المائة هنعة الجيم والألف (الموضعين) وهو المقدم

لَمَا

جآءَانَا

وَلِيمُوتِهِمْ أَبُواباً وَسُرُرًا عَلَيْها يَتَكِفُونَ الله وَزُخْرُفا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَامَتَكُمُ الْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ عِندَرَبِكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللهِ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْيَن نُقَيِّضَ لَهُ. شَيْطَنَا فَهُوَ لَهُ وَقِينُ الْ اللهِ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُ مَدُونَ ﴿٣٦ حَتَّى إِذَا جَآءَ الْمَاقَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَيَيْنَكَ بُعُدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِثْسَ ٱلْقَرِينُ ﴿ ﴿ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَ إِذَظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ اللَّ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّدَّ أَوْ تُهِّدِىٱلْعُمْىَ وَمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (٣) فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّنكَقِمُونَ ﴿ اللَّهِ أُو نُرِيَّنَّكَ ٱلَّذِي وَعَدْنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّفَّتَدِرُونَ ١٠٠ فَأَسْتَمْسِكَ بِٱلَّذِيَّ أُوحِي إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ (أَنَّ وَإِنَّهُ لَذِكُرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَّ وَسَوْفَ تُسْتَكُونَ ﴿ وَمُعَلُّ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَانِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ ﴿ فَالْ وَلَقَدَأَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِتَايَدِينَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ، فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَاكَمِينَ (٥٠) فَامَّاجَآءَهُم بِتَايَالِنَآ إِذَا هُم مِنْهَا يَضْعَكُونَ (١٠)

وَمَا نُرِيهِ مِنْ ءَايَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَ أُوَأَخُذُنَّهُم بِٱلْعَذَابِلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ إِنَّ ۖ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا رَبِّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْ تَدُونَ ١٠ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴿ إِنَّ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، قَالَ يَنْقُومِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَلَذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجَرَى مِن تَعْتِيَّ أَفَلَا تُبْصِيرُونَ ( ) أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا ٱلَّذِي هُوَ مَهِينُ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ (٥٠) فَلَوْلَا أُلْقِي عَلَيْهِ أَسُلُورَةٌ مِن ذَهَبِ أَوْ جَاءً مَعَهُ ٱلْمَلَيْكِكَةُ مُقْتَرِيْنِ ﴿ اللَّهِ فَأَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قُومًا فَسِقِينَ ١٠٥ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا ٱنْقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهُ فَجَعَلْنَهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ (٥) ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ أَبْنُ مَرْبِيمَ مَثَلًا إِذَا قُوْمُكُ مِنْهُ يَصُدُّونَ (٥) وَقَالُواْ عَالِهَتُنَا خَيْرُ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ (٧) إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِّبَنِّي إِسْرَتِهِ لِلَّ (٨٥) وَلَوْ نَشَاءُ لِحَعَلْنَا مِنكُم مَّلَيِّكُةً فِي ٱلْأَرْضِ يَغَلُّفُونَ (١٠)

جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الحدم والألف



ج آءَ بن ذكوان: إمالة فشحة حيم والألف

قَلْ جِئْمَ الْمُكُمُّر ابن ذكوان: إظهار

وَإِنَّهُ وَلَمِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلاَ تَمْتُرُكَ بِهَا وَأَتَّبِعُونِ هَنْدَاصِرَطُّ مُّسْتَقِيمٌ ١ وَلَايَصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطِكُ ۚ إِنَّهُ لِكُورُ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (اللهُ وَلَمَّا جَآءً عِيسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدَ جِنْتُكُمْ بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْنَلِفُونَ فِيلِّهِ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١١) إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُو فَأَعْبُدُوهُ هَنذَا صِرَطُّ مُّسْتَقِيمُ (١٣) فَأَخْتَلَفَ ٱلْأَخْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيمِ (أَنَّ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ اللَّا خِلَّا مُ يُومَهِذِ بَعْضُهُ مُ لِبَعْضِ عَدُقُ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ إِنَّ يَعِبَادِي لَا خَوْفُ عَلَيْكُمُ ٱلْيُومَ وَلاَ أَنتُمْ تَحْزَنُونَ الله ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْبِعَايَتِنا وَكَانُواْ مُسْلِمِينَ ﴿ لَا الدَّخْلُواْ ٱلْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَجُكُمْ تُحْبَرُون الله يُطَافُ عَلَيْهم بِصِحَافٍ مِن ذَهَبٍ وَأَكُوابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَكَذُّ ٱلْأَعْيُثُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ ﴿ وَيِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِيَّ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُورُ تَعْمَلُونَ ١٠٥ لَكُمْ فِهَا فَكِكُهُ أُكْثِيرَةٌ مِنْهَا تَأَكُلُونَ ١٠٠

أُورِثِتُمُوهَا ابن دكوان: إطهار

لَقَدُ جِئْنَكُمُ ابن دكوان: اظهاد

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ٧٣ كَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبِّلِسُونَ ﴿ ١٧ وَمَاظَلَمَنَاهُمْ وَلَكِكِن كَانُوا هُمُ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ٥٧ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ وَنَادَوْاْ يَكُمُلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُّ قَالَ إِنَّكُم مَّلِكِثُونَ (٧) لَقَد جِنْنَكُمْ بِٱلْحَقِّ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَنْرِهُونَ ﴿٧٧﴾ أَمْ أَبْرَمُوٓاْ أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ﴿ ﴿ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُولُهُمْ بَلَن وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُنُبُونَ ٧٠ قُلُ إِن كَانَ لِلرَّحْمَانِ وَلَدُّ فَأَنَا أُوَّلُ ٱلْعَنبِدِينَ اللهُ سُبْحَنَ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّايَصِفُونَ ﴿ اللَّهُ فَذَرْهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَقُواْ يُومَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ ١٨ وَهُوَ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَّهُ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ (اللهُ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندُهُ، عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ( الله عَمْ الله عَلَيْ اللَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ أَنَّ وَلَين سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ ١٦ ﴾ وَقِيلَهُ يَنَرَبِّ إِنَّ هَـٰ وَكُلَّاءِ قَوْمٌ ال لَّا يُؤْمِنُونَ (٧٨) فَأَصْفَحَ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (٨٨)



إمالة فتحة الحاء والألف

وأللَّهِ ٱلرَّحْمَلَزِ ٱلرِّحِي مَّ وَٱلْكِتَبِ ٱلْمُهِينِ (اللهِ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبُدَرَكَةٍ إِنَّاكُنَّا مُنذِرِينَ ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرِ حَكِيمٍ ﴿ مُ أَمْرًا مِّنْ عِندِنَأَ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ ﴾ رَحْمَةً مِّن رَّيِّكَ إِنَّهُ، هُوَ ٱلسَّحِيعُ ٱلْعَلِيمُ (نَ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم تُوقِنِينَ ١٠ كُلَّ إِلَهُ إِلَّا هُوَ يُحِيء وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ بَلْ هُمْ فِي شَكِّ يَلْعَبُونَ اللهُ فَأَرْتَقِبَ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ اللهُ يَغْشَى ٱلنَّاسُّ هَنذَا عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ ثَبَّنَا ٱكْشِفْ عَنَّا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ (١١) أَنَّ لَهُمُ ٱلذِّكْرَىٰ وَقَدَجَّآءَ هُرَرُسُولٌ مُّبِينٌ ١١ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُواْ مُعَلَّمُ مُجَنُونً اللَّهِ إِنَّا كَاشِفُواْ ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَآيِدُونَ ﴿ اللَّهِ مَنْ عَلَّمُ الْبَطْشَةَ ٱلْكُنْرَى ٓ إِنَّا مُننَقِمُونَ (٥) ﴿ وَلَقَدُ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَأَةً هُمْ رَسُولُ كَرِيمُ اللهُ أَنْ أَدُّوا إِلَى عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ اللَّهِ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ اللَّهِ

و فكر جاء هم ابن ذكوان: إظهار وإمالة فتحة الجيم والألف

وَحِاءً هُمُ ابن ذكوان: إمالة فتعة الحدم والألف



ورعيون ابن ذكوان: كسر العن

وَأَن لَّا تَعَلُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ءَاتِكُمْ بِسُلْطَنِ مُّبِينِ (١١) وَإِنِّي عُذْتُ بِرَقِي وَرَيِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ ١٠٠ وَإِن لَمْ نُوْمِنُواْلِي فَأَعْنَزِلُونِ ١٠٠ فَدَعَا رَبُّهُ وَأَنَّ هَنَوُلآء قَوْمٌ مُجُرِمُونَ ١٠ فَأَسْرِ بِعِبَادِى لَيْلًا إِنَّكُم مُتَبَعُونَ اللَّ وَأَتْرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهُوًّا إِنَّهُمْ جُندُ مُّغْرَقُونَ اللَّ كُمْ تَرَكُواْمِن جَنَّنتٍ وَعُيُونِ (1) وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ اللهِ وَنَعْمَةِ كَانُوا فِيهَا فَكِهِينَ اللَّهِ كَذَلِكَّ وَأَوْرَثَنَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ (٧) فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَاكَانُواْ مُنظرِينَ (١٠) وَلَقَدْ بَعِينَا بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ مِنَ ٱلْعَذَابِٱلْمُهِينِ اللهِ مِن فِرْعَوْ لَ إِنَّهُ، كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَلَقَدِ ٱلْخَتَرُنَاهُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى ٱلْعَكَمِينَ اللهُ وَءَانَيْنَهُم مِّنَ ٱلْآيَتِ مَا فِيهِ بَلَتُوُّا مُّبِيثُ ا إِنَّ هَنَوُلآء لَيَقُولُونَ ۚ إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتَثُنَا ٱلْأُولَى وَمَا نَعَنُ بِمُنشَرِينَ ﴿ مَا فَأْتُواْ بِعَالَمَ إِنا كَنْتُمْ صَدِقِينَ ﴿ مَا الْمُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكُنَكُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ (٥٠) وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِيِّنَهُمَا لَعِبِينَ (٢٠) مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِكَّ أَكُثُّرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ

إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصِلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ ١٨ كُوْمَ لَا يُغْنِي مُولًى عَن مَّوْلَى شَيْعًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ آلَ إِلَّا مَن رَّحِمَ ٱللَّهُ إِنَّهُ. هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُّومِ (١١) طَعَامُ ٱلأَشِيدِ (١١) كَالْمُهْلِ تَغْلِي فِي ٱلْبُطُونِ كَغَلِّي ٱلْحَمِيمِ (اللهُ خُذُوهُ فَأَعْتُلُوهُ إِلَى سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ (اللهُ شُمَّ صُبُّواً فَوْقَ رَأْسِهِ عِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ (0) ذُقَ إِنَك أَنتَ ٱلْعَنِيرُ ٱلْكَرِيمُ (أَنْ) إِنَّ هَنذَا مَاكُنتُم بِهِ عَتَمْ تَرُونَ (٧٧) إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مُقَامِ أَمِينِ (١١) فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ كَذَالِكَ وَزُوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينِ (٥٠) يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَلَكُهُ فِي عَامِنِينَ (أُنَّ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَكِ وَوَقَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ (٥٠) فَضَلَّا مِن زَّيِّكَ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ اللَّهِ فَإِنَّمَا يَتَرْنَكُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٥٠) فَأَرْتَقِبْ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ (٥٠)

وعيون ابن ذكوان: كسر العبن

جم ابن ذکوان: إمالة فتعة

هِ ٱللَّهِ ٱلرَّحَمَٰزُ ٱلرِّحِيهِ حَمَّ تَنْزِيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ (١) إِنَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَنْتِ لِلْمُؤْمِنِينَ ( ) وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِن دَاَّبَةٍ عَايَثُ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ وَأَخْلِلْفِ ٱلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن يِّرْقِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْمِيفِ ٱلرِّيْكِجِ ءَايَنْتُ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿ إِلَّ يَلْكَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا ٱللَّهِ وَءَايَنِهِ = تُوْمِنُونَ ٥ وَيْلُ لِكُلِّ أَفَاكٍ أَشِيرٍ ١ يَسْمَعُ ءَايَتِ ٱللَّهِ تُنْكَى عَلَيْهِ شُمَّ يُصِيُّرُ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّهْ يَسْمَعْهَا فَبَشِرْهُ بِعَذَابِ أَلِيم (٧) وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَنتِنَا شَيْعًا ٱتَّخَذَهَا هُزُوًّا أُوْلَتِهِكَ لَهُمْ عَذَابُ مُّهِينُّ اللَّهُ مِّن وَرَآيِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنَّهُم مَّا كُسَبُوا شَيَّا وَلَا مَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَّأَةً وَلَمُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ ۖ هَٰذَا هُدَى وَالَّذِينَ كَفُرُوا بِعَايَتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيعٍ (أَنَّ ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِنَبْنَغُواْ مِن فَصَّلِهِ، وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ اللَّ وَسَخَّرَلَكُمْ مَّا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايكتِ لِقَوْمِ يَلَفَكُرُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المائة



جاء هم م ابن ذكوان: إمالة فتعة الجيم والألف

قُلُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِنَجْزِى قَوْمًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اللَّ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِمِّهُ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْ ءَالْيَنَا بَنِيَّ إِسْرَيْءِيلَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحُكُمْ وَٱلنَّبُوَّةَ وَرَزَقْنَهُم مِنَ ٱلطَّيِّبُتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ فَ اللَّهِ وَءَاتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَمَا أَخْتَلَفُواْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمُّ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَاكَانُوا فِيهِ يَغْلَلِفُونَ اللهُ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيعَةِ مِنَ ٱلْأَمْرِ فَأَتَبِعُهَا وَلَائتَبِعُ أَهْوَأَةَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بَعَضْهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٌ وَٱللَّهُ وَلِيَّ ٱلْمُنَّقِينَ الله هَنذَا بَصَنَيْرُ لِلنَّاسِ وَهُدَّى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ (اللهُ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ أَن تَجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَوَآءً عَيْاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَآءَ مَا يَعَكُمُونَ (أَنَّ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللهِ

أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهُهُ هُوَلُهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ ع وَقَلْبِهِ ، وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ ، غِشْوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللهِ أَفَلا مَّذَكُرُونَ اللهُ وَقَالُواْ مَاهِي إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنِيانَمُوتُ وَخَيَا وَمَا يُمْلِكُنَا إِلَّا ٱلدَّهُوُّ وَمَا لَكُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿ ٢٣ } وَإِذَا نُتَكَى عَلَيْهِمْ عَايَنُنَا بَيِّنَتِ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ اثْتُواْ بِعَابَا بِنَا إِن كُنتُدُ صَدِقِينَ ﴿ قُلِ ٱللَّهُ يُحِيكُمُ ثُمَّ يُمِيتُكُو ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكُثَّرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (اللَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ بِذِ يَخْسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ اللهُ وَمَرَىٰكُلُ أُمَّةِ جَاثِيَةً كُلُ أُمَّةٍ يُدَّعَىٰ إِلَىٰ كِئْبِهَا ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَاكُنُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ فَا لَكُنْبُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِٱلْحَقِّ إِنَّاكُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَيمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَيُدِّخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ عَلَاكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ (1) وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَفَامَ تَكُنَّ ءَايَتِي تُتُلَّى عَلَيْكُمْ فَٱسْتَكْبَرَتُمْ وَكُنْمُ قَوْمًا تُجْرِمِينَ اللَّ وَإِذَا فِلَ إِنَّ وَعُدَ اللَّهِ حَقُّ وَٱلسَّاعَةُ لَارَيْبَ فِيهَا قُلْتُمُ مَانَدْرِي مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّاظَنَّا وَمَا خَنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ (٢٦)

قيلَ اين ذكوان: كسر القاف و قيل ابن ذكوان: كسر الفاف وَبَدَاهَمُ مَسِيّعَاتُ مَاعَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَاكَانُوا بِهِ عِسَتَهْزِءُون ﴿ اللّهُ وَفَيْلُ الْيَوْمَ نَسَكُو كُمَّا فَيَسِتُمْ لِقَاءً يَوْمِكُمُ هَنذَا وَمَأْوَنكُو النّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَصِين ﴿ اللّهِ مُنْ وَاللّهُ مِنْ فَالْمَا وَلا هُمْ يُسْتَعَبُّون ﴾ لكُمْ مِن نَصِين ﴿ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ هُرُوا وَغَرّتُكُو اللّهُ مَا يَسَاللّهِ هُرُوا وَغَرّتُكُو اللّهُ المُحْمِونَ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ مَن وَتِ العَالَمِينَ ﴿ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ مَن وَتِ العَالَمِينَ ﴿ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ مَن وَتِ السّمَون وَ وَرَبّ الْأَرْضِ وَتِ الْعَالَمِينَ ﴿ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن السّمَون وَ وَالْمُرْضَ وَهُو الْعَن فِيزُ الْعَكِيمُ وَاللّهُ وَالْعَنْ اللّهُ اللّهُ مَن السّمَون وَ وَالْمُرْضَ وَهُو الْعَنْ اللّهُ اللّهُ مَن السّمَون وَ وَالْمُرْضِ وَهُو الْعَنْ اللّهُ اللّهُ مَن السّمَون وَ وَالْمُرْضَ وَهُو الْعَنْ اللّهُ وَالْعَالَةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفِرِينَ ٥ وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنْفُنَا بَيِّنَنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّاجَّآءَ ﴿ هَلْذَا سِحْرُمُّبِينُ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَيْكُ قُلْ إِنِ أَفْتَرَيْتُهُ. فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيلِّهِ كَفَى بِهِ عَشْهِيذًا بَيْنِي وَبِيْنَكُورُ وَهُوَ ٱلْفَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ٧ قُلْ مَاكْنَتُ بِدْعًا مِنَ ٱلرُّسُلِ وَمَآ أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُرِّ إِنْ أَنِّهُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَىَّ وَمَآ أَنَا " إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينُ ﴿ قُلْ أَرْءَ يَتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ -وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِي إِسْرَتِهِ يلَ عَلَى مِثْلِهِ عَنَامَنَ وَأُسْتَكْبَرُمُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَاۤ إِلَيْهُ ۚ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُواْ بِهِ عَ فَسَيَقُولُونَ هَنَآ إِفْكُ قَدِيمٌ اللهِ وَمِن قَبْلِهِ كِنَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَنَذَا كِتَنْ مُصَدِقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِشَنذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشِّرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَلَّمُواْ فَالْاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعَنَّزُنُونَ اللَّهُ أُوْلَيْهَكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللهِ

گرها این ذکوان: ضم الکاف (الموضعین)

تعدانتی ابن ذکوان: مد طبیعی شمنونین مکسورتین

وَلِنُونَةِيَهُمْ ابن دَكوان: ابن دَكوان:

هشام وجهان: ۱. شهیل وإدخال

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنْسَنَ بِوَلِدَيْهِ حُسَّنًا حَمَلَتُهُ أَمُّهُۥ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كَرْهَا ۗ وَحَمْ لُهُ وَفِصَالُهُ وَلَكُ ثُونَ شَهْراً حَتَّى إِذَا بِلَغَ أَشَدَّهُ وَبِلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُر نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعُمْتُ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيُّ وَأَنَّ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَالُهُ وَأَصْلِحٌ لِي فِي ذُرِّيَّتَّ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ اللَّ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ يُنَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنُ مَا عَمِلُواْ وَيُتَجَاوَزُ عَن سَيِّعَانِهِمْ فِي أَصْحَبِ ٱلْمَنَاتَةِ وَعَدَ ٱلصِّدِقِ ٱلَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ اللَّهِ وَٱلَّذِي قَالَ لِوَ لِدَيْهِ أُفَّ لَكُمَّا أَتَعِدَ آنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيْلَكَ ءَامِنَ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَتَّى فَيَقُولُ مَاهَنَدَآ إِلَّا أَسَلِطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أُمْرِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِنَ ٱلْجِينِ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ﴿ اللَّهُ وَلِكُلِّ دَرَجَتُ مِّمَّاعَمِلُواْ وَلِيُوفِيِّهُمْ أَعْمَلَهُمْ وَهُمَّ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ لَذِينَ كَفَرُواْ عَلَى لَنَارِ وَالْفَهَمْ لَمِ يَنتِكُمُ فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْنَعْتُم بِهَا فَٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَاكُنتُمْ تَسْتَكْبُرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِكَاكُنُهُمْ نَفْسُقُونَ (١٠)



﴿ وَٱذْكُرْ أَخَاعَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ مِ الْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۚ أَلَّا تَعْبُدُوۤ الْإِلَّا ٱللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١٠ قَالُوٓا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ عَالِمَتِنَا فَأَلِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ اللَّهِ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَاللَّهِ وَأُبَلِّفُكُم مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ - وَلَكِينَ أَرَيكُمْ قَوْمًا تَحْهَلُونَ اللَّهِ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَهُمْ قَالُواْ هَلَا اعَارِضُ مُمْطِرُنّا بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَغْجَلْتُم بِهِ إِدِيرُ فِيهَا عَذَابُ أَلِيمُ اللَّ تُكَمِّرُكُلَّ شَىْءٍ بِأُمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُواْ لَا تَرَى إِلَّا مَسَكِنَهُمَّ كَذَالِكَ بَحْزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٠ وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَنَرًا وَأَفْتِدَةً فَمَا آغَنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَنصَائُرُهُمْ وَلَا أَفْيَدَتُهُم مِن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجْحُدُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عِيسْتَهْزِءُ وِنَ ١٠ وَلَقَدُ أَهْلَكْنَا مَاحَوْلَكُمْ مِنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْآيَنِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (٧) فَلُوْلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَانًا ءَالِمَ مَّ بَلْضَلُّواْ عَنْهُمَّ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ (١٠) وَإِذْ صَرَفُناً ابن دكوان: اظهار

وَإِذْ صَّرَفْنَا ٓ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓاْ أَنصِتُوآ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْاْ إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ اللهُ قَالُواْ يَنقَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَنَّا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِئَ إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَّ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ اللهِ وَءَامِنُواْ بِهِ عَلَى اللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ عَيْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرَكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ اللهِ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِي اللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ وَأَوْلِيَآءُ أُوْلَيْكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ (٣) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَدِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْتِى ٱلْمَوْتَيُّ بَكَى إِنَّهُ, عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَيُوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَىٰ ٱلنَّارِ أَلَيْسَ هَنِذَا بِٱلْحَقِّيُّ قَالُواْ بَلَنِي وَرَيِّنَا ۚ قَالَ فَ ثُوفُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿ إِنَّ فَأَصْبِرَكُمَا صَبَرَأُ وُلُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُل وَلَا تَسْتَعْجِلُ لَمُّمُّ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَ مَا يُوعَدُونَ كَر يَلْبَثُوَّ إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارِّ بَلَكُ فُهَلْ يُهَلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ عِلْكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَاسِقُونَ اللَّ

## 

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَكَلَّ أَعْمَالَهُمْ أَنْ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْوَعَمِلُواْٱلصَّلِحَتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزِلَ عَلَى مُحَمَّدِ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مِن رِّيِّهُمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّعًا تِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ الْ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْحَقَّ مِن زِّيَّهُمَّ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْنَالَهُمْ ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِذَاءً حَتَّى تَضَعَ ٱلْحَرَّبُ أَوْزَارَهَا اللَّ ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَأَنفَهَرُ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُواْ بَعْضَكُم بِبَعْضِ وَٱلَّذِينَ قَسْلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلُهُمْ ﴿ صَا سَيَهُدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالْهُمْ أَنْ وَيُدْخِلُهُمُ الْمُنَّةُ عَرَّفَهَ الْهُمْ الْكِينَا لَيْهَا الَّذِينَ عَامَنُوٓ أَإِن لَنصُرُواْ اللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَيِّتَ أَقَدَا مَكُور اللَّهُ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسَالَهُمْ وَأَضَلَ أَعْمَلُهُمْ ﴿ وَإِلَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كُرِهُواْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلُهُمْ (الله فَأَفَامُ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِ هِمَّ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَفِرِينَ أَمْثَلُهَا الله ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَنْفِرِينَ لَامَوْلَى لَمُمَّ (١١)



إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْنَهَا ٱلْأَنْهِ زُرُّوا لَّذِينَ كَفُرُواْ يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَلَمُ وَٱلنَّارُمَثَوَى لَمُمُ اللَّ وَكَأَيِن مِن قَرْيَةٍ هِيَ ٱشَدُّقُوَةً مِن قَرْيَكِكَ ٱلَّتِيَّ أَخْرَجَنَّكَ أَهْلَكُنَّهُمْ فَلَانَاصِرَ لِمُمْ اللهُ أَفْنَكَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِنرِّيهِ عِكَمَن زُيِّنَ لَدُرسُوءُ عَمَلِهِ وَٱلْبَعُوۤ الْهُوَاءَهُمُ ١٠٠ مَثُلُلُلِحَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارُ مِن مَّآءٍ غَيْرِءَاسِنِ وَأَنْهَرُ مِن لَّهَنِ لَّمْ يَنْغَيَّرٌ طَعْمُهُ. وَأَنْهُلُ مِنْ خَمْرِ لَذَةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهُلُ مِنْ عَسَلِمُصَفَّى وَهُمْ فِهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةُ مِن زَّيْهِمْ كُمُنْ هُوَخَلِدٌ فِلْأَلْارِ وَسُقُواْ مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَ هُمْ ﴿ أَنَّ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا ۚ أَوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ طَبِعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَٱبَّعُواۤ أَهْوَآ ۚ هُو ﴿ ١٧ وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوَّا زَادَهُمْ هُدًى وَءَانَاهُمْ تَقُونَهُمْ اللَّهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْلِيَهُم بَغْنَةً فَقَد جَّآءَ أَشْرَاطُهَأَ فَأَنَّ لَهُمْ إِذَا جَآءَتُهُمْ ذِكْرَنِهُمْ (١١) فَأَعْلَمَ أَنَّهُ رُلَآ إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثُونِكُمْ

زاد هُر ابن ذكوان وجهان: ۱. بالفتح وهو المندم ۲. إمالة فتحة الزاي والالف

فُقدُ جِآءَ ابن ذكوان: إظهار وإمالة فتحة الجيم والألف

جاء مهم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَوَلَا نُزَّلَتَ سُورَةٌ فَإِذَآ أَنزِلَتَ سُورَةٌ غُعَكُمَةٌ وَذُكِرَ فِهَا ٱلْقِتَ الْ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُومِهِم مَّ رَضٌّ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأُولَىٰ لَهُمْ الله طَاعَةُ وَقُولُ مَعْرُوفٌ فَإِذَاعَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْصَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ اللَّهُ فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِن تُولِّيَّتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِ ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ اللهُ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَكُرَهُمْ ﴿ إِنَّ أَفَلَا يَتَدَبِّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبِ أَقْفَا لُهَا ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْتَدُّواْ عَلَىٰٓ أَدْبَرِهِم مِنْ بَعَدِمَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى ٱلشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ اللَّهُ وَاللَّهِ إِنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كُرهُوا مَانَزُكَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأُمْرِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَسْرَارُهُمْ (٧) فَكُنْفَ إِذَا تُوَفَّتُهُمُ ٱلْمَلَتِ كُذُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَكُرُهُمْ (١٨) ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ أُتَّبَعُواْ مَا أَسْخَطُ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضُوانَهُ فَأَحْبَطُ أَعْمَلُهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمُ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْعَانَهُمْ ﴿ " اللَّهُ أَضْعَانَهُمْ ﴿

ٱلْمُجَاهِدِينَ مِنكُرُ وَٱلصَّابِينَ وَنَبْلُوٓا أَخْبَارَكُو اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآفُّواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَمُمُ ٱلْمُدُىٰ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيًّا وَسَيْحِيطُ أَعْمَالُهُمْ (٣٠) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواۤ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَآطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَلَا نُبْطِلُواْ أَعْمَلُكُورُ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَا تُواْ وَهُمَّ كُفَّارٌ فَكَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴿ ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهِ الْوَالَّذَ عُوٓ اللَّهِ السَّلْمِ وَأَنتُو ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمُ أَعْمَلَكُمْمُ (أَنْ) إِنَّمَا ٱلْمَيَوْةُ ٱلدُّنِيَا لَعِبُ وَلَهُو وَإِن تُوْمِنُواْ وَتَنَقُواْ يُؤْتِكُمُ أَجُورَكُمُ وَلَا يَسْتَلَكُمُ أَمْوَلَكُمْ ﴿ ﴿ إِن يَسْتَلَكُمُوهَا فَيُحْفِكُمُ تَبْخَلُواْ وَيُخْرِجُ أَضْغَنْنَكُمْ ﴿ ﴿ اللَّهُ هَا أَنْتُمْ هَا وُلَاَّءٍ تُدْعَوْنَ

وَلُوْنَشَاءُ لَأَرْبِنَكُهُمْ فَلَعَرَفْنَهُم بِسِيمَنَهُمُّ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي

لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلَكُمْ (٣) وَلَنَبْلُونَكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ



لِنُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُّ وَمَن يَبْخَلُ

فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَّفَسِيهِ وَاللَّهُ ٱلْغَنِيُّ وَأَنكُمُ ٱلَّفُقَ رَآَّهُ وَإِن

تَتَوَلَّوْاْ يَسْتَبَّدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْثَنَاكُمْ (الله

## مِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرِّحِهِ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحَامُبِينَا ﴿ لَيُغَفِرُ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمُ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخُرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتُهُ, عَلَيْكَ وَبَهْدِيكَ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا (اللهُ وَيَنْصُرَكَ ٱللَّهُ نَصْرًا عَنِيزًا اللَّ هُوَ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلْمُقْمِنِينَ لِيَزَّدَادُوٓ أَ إِيمَنَا مَّعَ إِيمَنِهِ ۚ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمًا عَكِيمًا جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَ رُخْلِدِينَ فِيهَا وَيُكَ فِرَعَنْهُمْ سَيِّئَاتُهُمُّ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ ٱللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ٥ وَيُعَذِّب ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ ٱلظَّايِّينَ بِٱللَّهِ ظَنَ ٱلسَّوْءَ عَلَيْهِمْ دَآبِرَهُ ٱلسَّوْءَ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدُ لَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآءَتَ مَصِيرًا ١ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١٠ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنِهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَـذِيرًا اللهِ وَرَسُولِهِ،

وَتُعَزِرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكَرَةً وَأَصِيلًا

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُٱللَّهِ فَوْقَ ٱيْدِيهِمْ فَمَن نَّكُثُ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْمَنْ أَوْفَى بِمَا عَلَهَدَعَلَيْهِ ٱللَّهَ فَسَنُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (١٠) سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلَّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا آمُولُنا وَأَهْلُونَا فَأَسْتَغْفِر لَنا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمَّ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَبِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَبِكُمْ نَفَعًا ۚ بَلَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللهُ بَلِظُنَتُمُ أَن لَن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا اللهَ وَمَن لَمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَنفرينَ سَعِيرًا ﴿ " ﴾ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا اللهُ سَكِفُولُ ٱلْمُخَلِّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقَتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَّامَ ٱللَّهِ قُل لَّن تَنَّبِعُونَا كَذَالِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبْلُ اللَّهُ مِن قَبْلُ اللَّهُ فَسَيَقُولُونَ بَلِ مُّسَّدُ وَيَنَأَ بَلُ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا (اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

بکل تحسُدگونتاً ابن ذکوان: اظهاد

قُل لِلْمُخَلِّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَـتُدَّعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ نُقَيْلُونَهُمْ أَوْ نُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجَرًا حَسَنَا وَإِن تَنَوَلُّواْ كُمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١١ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، نُدُّخِلُّهُ جَنَّاتٍ تَجَّرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّ نُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا اللهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ١١ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١ وَعَدَكُمُ ٱللَّهُ مَخَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمَّ هَلَاهِ وَكَفَّ أَيدِي ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيكُمْ صِرَطًا مُستَقِيمًا اللهِ وَأُخْرَىٰ لَرْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ ٱللَّهُ بِهَا وَّكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ١٠٥ وَلَوْقَنْتَلَكُمُ ٱلَّذِينَّ كَفَرُواْ لَوَلُّواْ ٱلْأَدْبُكُرَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَانَصِيرًا ١٠٠ شَنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ بَبْدِيلًا ٣



إِذَّجُعَلَ ابن ذكوان: اطهاد

لَّقَدُّ صَدُفَ ابن دعوان، ابطهار

ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

وَهُوَ الَّذِي كُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّهُ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمُّ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٠٠ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدِّي مَعْكُوفًا أَن يَبلُغَ مَعِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّوْمِنُونَ وَنِسَآهُ مُوْمِنَاتُ لَّرْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَّعُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُم مَّعَرَّهُ بِعَيْرِ عِلْمِ لِيُدْخِلُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ، مَن يَشَاءُ لُوْتَ زَيَّلُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُمْ عَذَابًا أَلِهِمًا السَّ إِذَجْعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَهِلِيَّةِ فَأَنزَلُ ٱللَّهُ سَكِينَكُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ، وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلنَّقَوَىٰ وَكَانُوٓ أَخَقَ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (١) لَّقَد صَّدَفَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءْيَا بِٱلْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن سَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُعَلِّقِينَ رُءُ وسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتَحًا قَرِيبًا ٧٣ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ, بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَكُفِّي بِٱللَّهِ شَهِدَا ١٠٠٠ مُّحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَ الشِّدَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَّاءُ يَنْهُمَّ تَرَعَهُمْ رُكُعا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضَّلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضُونَ السِيمَاهُمْ فَي وُجُوهِ هِم مِّنَ الشَّجُودُ ذَلِكَ مَثُلُّهُمْ فِي التَّوْرِكَةِ وَمَثُلُهُمْ فِي وُجُوهِ هِم مِّنَ أَثْرِ الشَّجُودُ ذَلِكَ مَثُلُّهُمْ فِي التَّوْرِكَةِ وَمَثُلُهُمْ فِي وَجُوهِ هِم مِّنَ أَثْرَ الشَّجُودُ ذَلِكَ مَثُلُّهُمْ فِي التَّوْرِكَةِ وَمَثُلُهُمْ فِي وَجُوهِ هِم مِّنَ أَثْرَ الشَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

المُوْرُةُ الْجُنْجُ الْنِيَا اللَّهُ الْجُنْجُ الْنِيا اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا ال

بِسْسِ إِللَّهِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحِيمِ

 التورية ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والألف

سط که د ابن دکوان: فتح الطاء

فَأْزُرهُ ابن ذكوان: حذف الألف



جاء كُرُ ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبُرُواْ حَتَّى تَغْرُجَ إِلَيْهُمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رِّحِيثُ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبًا فَتَبَيَّنُوٓٱ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِحَهَا لَمِ فَنُصِّبِحُواْ عَلَى مَافَعَلْتُمْ نَكِدِمِينَ الْ وَاعْلَمُواْأَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوْيُطِيعُكُمْ فِيكُثِيرِ مِنَ ٱلْأَمْ لَعَيْتُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ وِي قُلُوبِكُرْ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمْ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَّ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلرَّشِدُونَ ٧ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠ وَإِن طَآبِهَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَـتَلُواْ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُمَّا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَائِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠٠ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَايسَخَرْ قَوْمُ مِن قَوْمٍ عَسَىٓ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَآةُ مِن نِسَآءٍ عَسَىٓ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا نَلْمِزُوٓا أَنفُسَكُو وَلَا نَنابَرُوا بِٱلْأَلْقَنَبُ بِنُسَ ٱلِاَسَمُ ٱلْفُسُوقُ بَعَدَ ٱلْإِيمَانَ وَمَن لَّمْ يَثُبُّ فَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللَّهُ

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ ۗ وَلَا تَجَسُّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيْحِبُ أَحَدُكُم أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكُرِهْتُمُوهُ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَابُّ رَّحِيُّمُ اللَّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكْرِ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبًا إِلَى لِتَعَارَفُوا أَإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَنْقَنكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرُ ﴿ اللَّهِ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَمْ تُوْمِنُواْ وَلَكِن قُولُواْ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدُّخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ، لَا يَلِتَكُم مِنْ أَعْمَلِكُمْ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمُ اللَّهُ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَنهَدُواْ بِأُمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلصَّدِقُوبَ اللهُ قُلْ أَنْعَلِمُوبَ ٱللهَ بِدِينِكُمْ وَٱللهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَنُونِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُ الله يَمْنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لَا تَمُنُوا عَلَيْ إِسْلَامَكُم بَلِ اللهُ يَمُنَّ عَلَيْكُمْ أَنَّ هَدَىكُمْ لِلْإِيمَنِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿



فَقَالَ ٱلْكَنفُرُونَ هَلَا شَيْءٌ عَجِيثُ (٢) أَو ذَا (الموضعين)

رَجْعُ بِعِيدٌ اللهِ قَدْعَلِمْنَا مَالْنَقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُم وَعِندَنَا كِنَاثُ

حَفِيْظُ اللَّهُ بَلُ كُذَّبُوا بِٱلْحَقِّ لَمَّاجَاءَهُمْ فَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرِ مَرِيجٍ

اللهُ أَفَامَ يَنْظُرُوا إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَوْقَهُ مَكِّيفَ بَنَيْنَهَا وَزَيَّنَّهَا

وَمَا لَمَا مِن فُرُوجٍ ١ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَٱلْقَيْنَا فِيهَا رَوَسِي

وَأَنْبَتْنَافِهَا مِن كُلِّ زَوْجِ بَهِيجِ ٧ تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ الله وَنَزَّلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً مُّبَدِّكًا فَأَنْكِتْ نَابِهِ = جَنَّاتٍ

وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ (١) وَٱلنَّخْلَ بَاسِقَنتِ لَمَّاطَلْعٌ نَضِيدٌ ١

رِّزْقًا لِلْعِبَادِّوَأَحْيَيْنَابِهِ عِبْلُدَةً مَّيْتًا كَذَٰلِكَ ٱلْخُرُوجُ (١٠) كَذَّبِهُ

قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجِ وَأَصْحَابُ ٱلرِّسِّ وَثَمُودُ اللَّ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ

لُوطٍ (١٣) وَأَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ وَقَوْمُ ثُبَيِّعٌ كُلُّ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِ

الله المُعَيِينَا بِٱلْخَلْقِ ٱلْأُوَّلِ بَلْ هُرُ فِي لَبْسِ مِنْ خَلْقِ جَدِيدٍ

الجيم والألف

بين الهمزتين

إدخال اين ذكوان: تحقيق بلا ادخال

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ عَنْسُهُ وَخَيْنُ ٱقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبِّلِ ٱلْوَرِيدِ (اللهُ إِذْ يَنْلَقَ لَالْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ فَعِيدُ الله مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ الله وَجَاءَتُ سَكَّرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقُّ ذَالِكَ مَاكُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ اللَّ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِّ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ( ) وَجَاءَتُكُلُّ نَفْسِ مَّعَهَا سَآبِقٌ وَشَهِيدُ ( ) لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةِ مِنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدُ اللهُ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَالَدَ تَ عَتِيدٌ اللهِ اللَّهِ مَا فَيَافِ جَهَنَّمُ كُلَّ كَفَّادٍ عَنِيدٍ (اللهُ مَّنَاعِ لِلْخَيْرِمُعْتَدِ مُّرِيبٍ (اللهُ الَّذِي جَعَلَ مَعُ اللهِ إِلَهُ ا ءَاخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ ٣٠٥ ﴿ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَامًا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِكِنَكَانَ فِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ( اللهِ عَالَ لَا تَعَنْصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِٱلْوَعِيدِ (١) مَايُبَدَّلُ ٱلْقُولُ لَدَى وَمَآأَنَا بِظَلَيمِ لِلْعَبِيدِ (١) يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ أُمْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ ( وَ أَزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِأُمُنَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ (٣) هَنْدَامَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ الله مَنْ خَشِي ٱلرِّحْمَانَ بِٱلْغَيْبِ وَجِلَّة بِقَلْبِ مَنِيبِ اللهِ ٱلْدُخُلُوهَا بِسَكَتْمِ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ( اللهِ اللهُ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدُ ( اللهُ

وجاءت ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف (الموضعين)



وجاء ابن ذكوان: إمالة متحة الجيم والألف

مَّنِيبٍ ٱدَّخُلُوهَا

مشام: ضم التنوين وصلاً ابن ذكوان: كسر التنوين

وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَّبُواْ فِي ٱلْبِلَندِ هَلْ مِن مِّحِيصٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكَ رَىٰ لِمَنَكَانَ لَهُ, قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا يَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَّنَا مِن لَّغُوبِ ﴿ اللهِ فَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ اللَّهِ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحْهُ وَأَدْبَنَرَ ٱلشُّجُودِ اللَّهِ وَٱسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ فَرِيبٍ اللهُ يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ اللَّهِ إِنَّ إِنَّا نَحَنُ نُحِيء وَنُمِيتُ وَ إِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ النَّ يَوْمَ مَشَّقَقُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَٰ لِكَ حَشْرُ عَلَيْ نَا يَسِيرُ اللَّ نَعَنُ أَعْلُهُ بِمَا يَقُولُونَّ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ٥ وَٱلذَّرِيَنتِ ذَرُوا ١٠ فَٱلْحَيْمِلَتِ وِقُرًا ١٠ فَٱلْجَنْرِيَنتِ يُسْرًا فَٱلْمُقَسِّمَنتِأُمَّرًا ﴿ إِنَّمَاتُوعَدُونَ لَصَادِقُ ﴾ وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَوَقِمُ ﴿

وَٱلسَّمَاءَ ذَاتِ ٱلْحُبُكِ ﴿ ﴾ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلِ تَعْنَلِفِ ﴿ ﴾ أَيُوْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ اللَّهُ أَلْمُ الْمُؤَّرِّصُونَ اللَّهِ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَ قِسَا هُونَ اللَّهُ يَسْتَكُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ اللَّهِ يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْنَنُونَ اللَّهُ دُوقُواْ فِنْنَتَكُمْ هَنْذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ، تَسْتَعْجِلُونَ اللَّ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ الْ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَلَى عَلَا عَالَىٰ هُمْ وَبُّهُمَّ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ الله كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلَّتِلِ مَا يَهْجَعُونَ اللهُ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ الله وفي أَمُولِهِمْ حَقُّ لِلسَّابِلِ وَلَلْحَرُومِ الله وَفِي ٱلْأَرْضِ عَلَيْتُ لِلْمُوقِنِينَ الْ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفلًا تُبْصِرُونَ اللَّ وَفِي ٱلسَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (") فَوَرَبِ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ مِثْلَ مَآ أَنَّكُمْ نَنطِقُونَ اللهُ هَلْ أَنْكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِنْ هَلْمُ ٱلْمُكُرَمِينَ اللهُ اللهُ المُكْرَمِينَ الله إِذ مَّخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنكُرُونَ (0) فَرَاعَ إِلَى أَهْلِهِ عَجَاءً بِعِجْلِ سَمِينِ ١٠ فَقَرَّبُهُ وَإِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ (٧٧) فَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً فَالْوا لَا تَخَفُّ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَيمِ عَلِيمِ ٨) فَأَقْبَلَتِ أَمْرا أَتُهُ وفِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمُ ا قَالُواْ كَذَٰ لِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ مُواَلَّحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ الْ

وَعِيُونِ ابن ذكوان: كسر العن

ابر دکوان ابن دکوان کسر الها، ثم با،

فجاء ابن ذكوان: إمالة فتحة لجيم والألف



 قَالَ فَا خَطْبُكُو أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالُو ٓ إِنَّا ٱرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ مُعْرِمِينَ اللهُ النُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن طِينٍ اللهُ مُسَوَّمَةً عِندَرَيِكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿ إِنَّ فَأَخْرَجْنَامَنَكَانَ فِيهَامِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَ الْمُفَاوَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَتَرَكَّنَا فِيهَا ءَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ اللَّ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَكُ إِلَّى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَكِنِ مُّبِينِ ﴿ إِنَّ فَتُولُّ بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَحِرُّ أَوْ مُحَنُّونٌ ﴿ إِنَّ فَأَخَذْنَهُ وَجُنُودُهُ فَنَبَذُنَّهُمْ فِي ٱلَّذِيمَ وَهُوَ مُلِيمٌ اللَّ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ اللهُ مَانَذَرُمِن شَيْءٍ أَنَتْ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ اللَّهِ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِبْلَ لَكُمْ تَمَنَّعُوا حَتَّى حِينِ (١٠) فَعَتُواْ عَنْ أَمْرِ رَبَّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّلِعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ ١٠٠ فَمَا ٱسْتَطَعُوا مِن قِيَامِ وَمَاكَانُواْ مُنكَصِرِينَ اللَّ وَقَوْمَ نُوجٍ مِن قَبْلَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِيقِينَ ﴿ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَهَا فَنِعْمَ ٱلْمَاهِدُونَ ﴿ اللَّهِ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَفْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ نَذَكُرُونَ (١٠) فَفِرُوٓ إِلَى ٱللَّهِ إِنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ٥٠ وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرٌ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ٥

قيل بن ذكوان: عسر القاف

كَذَالِكَ مَا أَقَ ٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِهِم مِن رَّسُولِ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرُ أَوْ بَحْنُونُ (٥٠) أَتُواصَوْ إِبِهِ عَبْلُهُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ (٥٠) فَنُولُّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِملُومِ ١٠٠ وَذَكِّرْ فَإِنَّ ٱلدِّكْرَىٰ نَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِن يِّزْقِ وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ الله الله الله الله المُوادِّنُو بَا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَبِهُمْ فَلَا يَسْنَعْجِلُونِ الله فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَ فَرُواْ مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ اللهِ مِلْلَهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرَّحِيمِ وَالطُّورِ اللَّ وَكِنْبِ مَسْطُورِ اللَّهِ فِي رَقِّي مَّنشُورِ اللَّ وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ اللهِ وَٱلسَّقْفِ ٱلْمَرْفُوعِ اللهِ وَٱلْبَحْرِ ٱلْمُسْجُورِ اللهِ عَذَابَرَيِّكَ لَوَ فِعُ ٧ مَّا لَهُ مِن دَافِعِ ٨ يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَاءُ مَوْرًا اللهِ وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْرًا اللهِ فَوَيْلُ بُوْمَبِدِ لِلْمُكَذِبِينَ الله الله ين هُمْ فِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ الله يَوْمَ يُكَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًا اللهُ هَندِهِ ٱلنَّادُ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا أَكَدِّ بُونَ اللَّهِ عَنتُم بِهَا أَكَدِّ بُونَ ال

أَفَي حَرُّ هَنَذَآ أَمْ أَنتُمْ لَا نُبْصِرُونَ ١٠٠ أَصَلُوْهَا فَأَصَبُرُوٓا أَوْلَا تَصْبِرُواْ سَوَاءً عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَاكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 🖱 إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَعِيمِ اللَّ فَكِيهِينَ بِمَآءَ النَّهُمُّ رَبُّهُم وَوَقَنْهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ (١) كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيتَ عَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللهُ مُتَكِعِينَ عَلَى شُرُرِ مَصَفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَا لَهُم بِحُورِ عِينِ اللَّ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱنَّبَعَنْهُمْ ذُرِّيِّنُهُمْ بِإِيمَنِ ٱلْحَقَّنَا بِهِمْ ذُرِيِّنْ إِلَى مُ مَا أَلَنْنَهُم مِنْ عَمَلِهِ مِن شَيْءِ كُلُّ أَمْرِي مِا كَسَبَ رَهِينُ ال وَأَمْدُدْنَاهُم بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمِ مِّمَايَشُنْهُونَ اللَّ يَنْنَزَعُونَ فِهَاكُأْسًا لَّا لَغُوُّ فِهَا وَلَا تَأْشِعُ ١٠٠ ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانُ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ أُوَّلُوُّ مَّكَنُونٌ ١٠٠ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَسَاءَلُونَ اللهُ قَالُوا إِنَّا كُنَّا مَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ (1) فَمَرَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَنْنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ اللَّ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ، هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ۞ فَذَكِّرْ فَمَآ أَنتَ بِنِعْمَتِ رَيِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا مَعْنُونِ إِنَّ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّكُرَبُّصُ بِهِ ، رَيْبَ ٱلْمَنُونِ اللَّ قُلُ تَرَبَّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُم مِّن ٱلْمُتَربِّصِينَ اللَّهُ الْمُتَربِّصِينَ اللهُ



المُصَيِّطِرُونَ ابن ذكوان: بالصاد بدل السين



مَاكَذَبَ ابن ذكوان:

رأى ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والهمزة (الموضعين)

رماه ابن ذکوان وجهان: ۱. إمالة وهو المقدم



إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْلَتَيِكَةَ تَسْمِيَةَ ٱلْأُنثَىٰ ﴿٣﴾ وَمَا لَهُمْ بِهِ - مِنْ عِلْمِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُعْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئاً فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّى ١٠٠ عَن ذِكْرِنَا وَلَوْ يُرِدْ إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَأَ ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِمَن ضَلَّعَن سَبِيلِهِ ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ آهْتَدَىٰ اللهِ وَلِيَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَسَتَوُا بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسْنَى اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَّيْرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوْحِشَ إِلَّا ٱللَّهُمُّ إِنَّ رَبُّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُرْ إِذْ أَنشَأَكُمْ مِن ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّواْ أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱتَّفَىٰ ١ أَفَرَءَ يْتَ ٱلَّذِى تُولِّى ١ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ الله أَعِندُهُ، عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُو يَرَى اللهِ أَمْ لَمْ يُنْبَأُ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ اللهُ وَإِبْرُهَلُمُ ٱلَّذِى وَفَيَّ اللَّهُ اللَّذِيرُ وَاذِرَةٌ وِزْرَأُخْرَىٰ (٧٧) وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعَىٰ (٢٠) وَأَنَّ سَعْيَهُ, سَوْفَ يُرَىٰ اللَّ أُمُّ يُجْزَلُهُ ٱلْجَزَاءَ ٱلْأَوْفَى اللَّهِ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلْمُنَّهُىٰ (١١) وَأَنَّهُ مُو أَضْحَكَ وَأَبْكِي (١١) وَأَنَّهُ مُو أَمَاتَ وَأَحْيَا (١١)

و إبراهيم ابن ذكوان: كسر الهاء ثم ياء وَأَنَّهُ مِنْكُونَ الزَّوْجَيْنِ الذِّكْرُ وَٱلْأَنْثَىٰ ﴿ إِنَّ مِن نُطْفَةٍ إِذَاتُنَّنَّىٰ ﴿ الْأَنْقُ عَلَيْهِ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ﴿ إِنَّ وَأَنَّهُ مُوَ أَغْنَىٰ وَأَقَّنَىٰ ﴿ لا اللَّهِ وَأَنَّهُ مُورَبُّ ٱلشِّعْرَىٰ (١٨) وَأَنَّهُ وَأَهْلَكَ عَادًا ٱلْأُولَىٰ (١١) وَتُعُودًا فَمَا آبَقَىٰ (٥٠) وَقَوْمَ نُوجٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ (٥٠) وَٱلْمُوْنَفِكَةَ أَهُوى (٥٠) فَغَشَّنْهَامَاغَشَى (٥٠) فَيَأْيَءَ الآءَ رَبِّكَ نَتَمَارَىٰ (٥٠) هَذَانَذِيرٌ مِنَ ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولَىٰ ﴿ أَنِفَتِ ٱلْآزِفَةُ ﴿ كَالَيْسَ لَهَامِن دُونِ ٱللّهِ كَاشِفَةُ ﴿ ٥٠ أَفِنَ هَلَا ٱلْخَدِيثِ تَعْجَبُونَ (٥٠ وَتَضْحَكُونَ وَلَا نَبْكُونَ ( ٥٠ ) وَأَنتُمْ سَيِدُونَ ( ٥٠ ) فَأَسْجُدُوا بِلَّهِ وَأَعْبُدُوا ١٠ ( ١٠) رالله التحنز الرجيم ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَ ٱلْقَـمَرُ ۞ وَإِن يَرَوَّا ءَايَةً يُعْرِضُواْ

وَلَقَدَ جاءَ هُم ابن ذكوان: إظهار وإمالة فتحة الجيم والألف

خُشَعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِكَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ ﴿ ﴾ مُّهُ طِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ يَقُولُ ٱلْكَيْفِرُونَ هَذَا يَوْمُ عَسِرُ اللهُ الدَّاعِ مُكَذَّبَتْ قَبَّلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ فَكَذَّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ مَجْنُونٌ وَٱزْدُجِرَ اللَّ فَدَعَا رَبُّهُ وَأَنِّي مَغُلُوبٌ فَٱنْكِيرٌ (أَن فَفَنَّحْنَا أَبُوْبَ ٱلسَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهُمِرٍ الله وَفَجَّرْنَا ٱلأَرْضَ عُبُونًا فَٱلْنَقَى ٱلْمَآءُ عَلَىٓ أَمْرِ قَدْ قُدِرَ اللهِ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ ٱلْوَبِ وَدُسُرِ اللَّهِ يَعْدِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَن كَانَ كُفِرَ اللَّهِ وَلَقَد تَرَكَّنَهُمَّا ءَايَدُّفَهُلْ مِن مُّذِّكِر اللَّ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِ وَنُذُرِ ١ وَلَقَدْ يَسَرَّنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهُلِّ مِن مُّدَّكِرِ اللهُ كُذَّبَتْ عَادُّفُكُمْ فَكُنْ عَذَابِي وَنُذُرِ اللهِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُّسْتَمِرِ اللَّ تَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَغْلِ مُنقَعِرِ (اللهِ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (اللهُ وَلَقَدْ يَسَرَنَا ٱلْقُرُءَانَ لِلذِكْرِ فَهَلَ مِن مُّذَكِرِ (١٠٠٠) كُنُبَت ثُمُودُ بِٱلنُّذُرِ (١٠٠٠) فَقَالُواْ أَبَشُرَا مِنَّا وَحِدًا نَتْبِعُهُ إِنَّا إِذَا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرِ السُّ أَ • لَقِي ٱلذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَكَذَّابُ أَشِرُ ١٠٠٠ سَتَعَلَمُونَ عَدًا مِّنِ ٱلْكُذَّابُ ٱلْأَيْرُ اللَّهِ إِنَّا مُرْسِلُوا ٱلنَّافَةِ فِنْنَةً لَّهُمْ فَأَرْتَقِبْهُمْ وَأَصْطَبِرُ (٧٧)



عيونًا ابن ذكوان: كسر العين

هشام ثلاثة أوجه: مرتبة كالتالي: ١. تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال أدع لهي ٢. الإدخال

> ابن ذکوان: تحقیق پلا

وَلَقَدَّ صَبَّحَهُم ابن ذکوان: إظهار

ولقد جاء ابن ذكوان: إظهار وإمالة فتحة الجيم والألف

وَنَبَتْهُمْ أَنَّ ٱلْمَاءَ قِسْمَةُ بِيِّنَهُمْ كُلُّ شِرْبِ تَحْضَرٌ ١٠ فَنَادُوْا صَاحِبُهُمْ فَنْعَاطَىٰ فَعَقَرَ (١٦) فَكَيْفَكَانَ عَذَابِ وَنُذُرِ (١٦) إِنَّا أَرْسَلْنَاعَلَيْهِمْ صَيْحَةُ وَحِدَةً فَكَانُواْ كَهُشِيعِ ٱلْمُحْنَظِيرِ اللهِ وَلَقَدْ يَسَرَنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلِّ مِن مُّدَّكِرِ ٣ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِإِلنَّذُرِ ٣ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّاءَ الْ لُوطِّ نَجَيْنَهُم بِسَحَرِ اللهُ يَعْمَدُ مِنْ عِندِنَّا كَذَالِكَ بَجْزِي مَن شَكَرَ ﴿ ثَنَّ ۚ وَلَقَدٌ أَنَذَرَهُم بُطْشَتَنَا فَتَمَارُوَّا بِٱلنُّذُرِ ٣ وَلَقَدْ رُوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِۦفَطَمَسْنَآ أَعَيُنَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِ وَنُذُرِ اللَّ وَلَقَد صِّبَحَهُم بُكُرَةً عَذَابٌ مُستَقِرٌ اللَّ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ١٠٥ وَلَقَدْ يَسَرَّنَاٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِفَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ الْ وَلَقَدَجًا مَ عَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّذُرُ اللَّهُ كُذُّ بُواْ بِعَايِتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذُنَاهُمُ أَخْذَعَ بِيزِ مُقَنَدِدٍ ( اللهُ أَكُفَّا وُكُونَ فَيْرُ مِنْ أَوْلَتِهِ كُو أَمْلَكُمُ بَرَآءَةً فِي ٱلزُّيْرِ اللَّ أَمْ يَقُولُونَ عَنْ جَمِيعٌ مُّسْلَصِرٌ اللَّهُ سَيْهُزَمُ ٱلْحَمْعُ وَتُولُّونَ ٱلدُّبُرَ ١ كُنَّ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ اللهُ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُغُرِ ١٠٠ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرِ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ وَجُوهِهِمْ



وَمَآأَمُرُنَآ إِلَّا وَحِدُهُ كُلَمْتِم بِٱلْبَصَرِ أَنَّ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَّا أَشْيَاعَكُمْ فَهُلَ مِن مُدَّكِر اللهِ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِ ٱلزُّبُرِ اللهُ وَكُلَّ صَغِيرٍ وَكَبِيرِ مُّسْتَظَرُ اللهُ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَهُرِ اللَّهُ فِي مَقْعَدِ صِدَّقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْنَدِرِ اللَّهِ مِ اللَّهِ الرَّحْمَزِ الرِّحِيمِ ٱلرَّحْمَنُ اللَّهُ مَالَقُ رَءَانَ اللَّهُ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ اللَّ عَلَّمَهُ ٱلْبِيَانَ اللَّهُ الشَّمْسُ وَٱلْقَكُرُ بِحُسْبَانٍ ٥ وَٱلنَّجْمُ وَٱلشَّجَرُ بِسَجُدَانِ آنَ وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ اللهُ أَلَا تَطْغَوا فِي الْمِيزَانِ ( ﴿ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَخْيِسُ وَا ٱلْمِيزَانَ اللهُ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ اللهِ فِيهَا فَكِكِهَةٌ وَٱلنَّخْلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ (١) وَٱلْحَبِّ ذَا ٱلْعَصِّفِ وَٱلرِّيْحَانَ اللَّهِ فَهِ أَيَّ ءَالاَّءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ خَلَقَ ٱلْإِنسَنَ مِن صَلْصَلِ كَالْفَخَارِ اللهِ وَخَلَقَ ٱلْجَانَ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّادٍ اللَّهِ فَإِلَّةِ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ مِن مَّارِجٍ مِن نَّادٍ اللهِ

والإكرامِ ابن ذكوان وجهان: ۱. إمالة وهو المقدم المشتح

رَبُ ٱلْمُشْرِقَيْنِ وَرَبُ ٱلْمُغْرِبَيْنِ ﴿ ﴿ فَإِلَّا فَإِلَّهِ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ ﴿ مَرِجُ ٱلْبَحْرِيْنِ يَلْنَقِيَانِ الْ أَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ اللَّهِ فَبِأَيَّ الْآءِ رَيِكُمَا تُكَذِّبَانِ ٣ يَغَرُّجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُوُ وَٱلْمَرْجَاثُ ٣ فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٣٣ وَلَهُ ٱلْجَوَارِ ٱلْمُشْتَاتُ فِ ٱلْبَحْرِكَٱلْأَعْلَىمِ اللهُ فَيِأْيَءَ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ كُلُمُنْعَلَيْهَا فَانِ اللهُ وَيَبْغَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجُلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ٧٣ فَبِأَيَّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ الله يَسْتَلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلِّ يَوْمِ هُوَ فِي شَأْنِ اللَّهِ فَيِأَيّ ءَالَآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٣) سَنَفُرُغُ لَكُمْ أَيْدُ ٱلثَّقَلَانِ (٣) فَيِأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّ يَمَعْشَرَالِجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمُ أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواْ لَا لَنفُذُوبَ إِلَّا بِسُلْطَنِ السُّ فَبِأَيِّ ءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ السُّ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُ مِن نَّارِ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْصِرَانِ اللَّهِ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ فَإِذَا ٱنشَفَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتُ وَرْدَةً كَٱلدِّهَانِ اللهُ فَهِأَيِّ ءَا لَآءِ رَيِّكُمَا تُكَدِّبَانِ اللهُ فَيُوْمَ إِلَّا يُسْتَكُمُ عَن ذَلْبِهِ = إِنْ وَلَاجِكَآنٌ ﴿ إِنَّ فِيَأَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿

يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَصِي وَٱلْأَقْدَامِ (اللَّهُ فَيَأْيّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٣ هَذِهِ - جَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَاٱلْمُجْرِمُونَ اللهُ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ ان اللهِ أَيَّ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الله وَلِمَنْ خَافَ مَقَامُ رَبِّهِ عَنَّنَانِ اللهُ فَإِلَيْ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ ذَوَا تَأَأَفْنَانِ اللهُ فَيِأْيِّ ءَالآءِ رَيِّكُمَاثُكَذِّ بَانِ اللهُ فِيهِ مَاعَيْنَانِ تَجْرِيَانِ الْ فَإِلَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ مِمَامِن كُلِّ فَكِهَةٍ زُوْجَانِ اللهِ عَلَيْ فَرَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهِ مُتَّكِعِينَ عَلَى فُرُشِ بَطَآيِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرُقِ وَجَنَى ٱلْجَنَّايْنِ دَانِ ( اللهِ عَبَا يَ عَالَآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الصُّ فِيهِنَّ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَآنُ اللهِ عَلَيْهِ أَيَّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٠٠ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ١٥ فَيْأَيَّ الْآءِ رَيِّكُمَا ثُكَذِبَانِ ١٠ هَلْ جَزَاءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَانُ اللَّهِ فَإِلَّا وَيَكُمَا أَكَذِّ بَانِ الله وَمِن دُونِهِ مَاجَنَّنَانِ الله فَيأَيِّ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ مُدَّهَا مَتَانِ اللهُ فَبِأَيَّ اللَّهِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ اللَّهِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ اللَّهُ فَيِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ اللَّهِ والإكرام ابن ذكوان وجهان: ۱. إمالة وهو المقدم



افَكِهَةً وَغَلُّ وَرُمَّانُ ﴿ ۚ فَإِلَّى ٓءَالَآءَ رَيِّكُمَا ثُكَدِّ بَانِ ﴿ نَّخَيْرَتُّ حِسَانٌ ﴿ ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ وَكُورُ مُورُ مَّقْصُورَتُ فِي ٱلِخِيَامِ (٣) فِأَي ءَالاَءِ رَبِّكُمَاتُكَذِبَانِ (٣) لَوْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَانُّ اللَّهِ فَإِلَّيْ عَالَآءٍ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانٍ ٧٠) مُتَّكِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرِ وَعَبْقَرِيِّ حِسَانِ ٧٧) فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَيِّكُمَا ثُكَذِّ بَانِ ﴿ ﴿ لَهُ الْبَرَكَ ٱسْمُ رَيِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴿ ﴿ مِ ٱللَّهِ ٱلرِّحْمَٰزُ ٱلرِّحِي إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ۚ ۚ لَيْسَ لَوَقَعَهُا كَاذِبَةً ۗ ﴿ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ا إِذَارُخَتِٱلْأَرْضُ رَجًّا اللهِ وَبُسَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسَّا ال فَكَانَتْ هَبَاءَ مُنْبَثُا ٧٠ وَكُنتُمْ أَزُواجًا ثَلَاثُةً ١٧٠ فَأَصْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ (١) مَا أَصْحَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ (١) وَأَصْحَابُ ٱلْمُشْعَدَةِ (١) مَا أَصْحَابُ ٱلْمَشْتَمَةِ (١) وَٱلسَّابِقُونَ ٱلسَّنِيقُونَ (١) أُوْلَيِكَ ٱلْمُقَرِّبُونَ (٦٣) فِي جَنَّاتِ ٱلنَّهِيمِ اللَّ ثُلَّةُ مِنَ ٱلْأُوَّلِينَ ١١٠ وَقَلِيلُ مِنَ ٱلْأَخِرِينَ (١٦) عَلَىٰ سُرُرِمَّوْضُونَةً مُّتَكِدِينَ عَلَيْهَا مُتَقَسِلِينَ

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنَّ مُّحَلَّدُونَ ﴿ إِنَّا كُوابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِن مَّعِينٍ اللهُ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزَفُونَ اللهِ وَفَكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ الله وَكَتِهِ طَيْرِ مِمَّا يَشْتَهُونَ الله وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْتُ لِ ٱللَّوْلُو ٱلْمَكْنُونِ اللهُ جَزَّاءَ إِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهِ لَايَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا تَأْثِيمًا اللَّهُ إِلَّا قِيلًا سَلَنَا سَلَمًا اللَّهُ وَأَصْحَبُ ٱلْيَمِينِ ١٠٠ مَا أَصْحَبُ ٱلْيَمِينِ ﴿ فِي سِدْرِ مَغْضُودِ ﴿ وَطَلْحِ مِّنضُودِ ﴿ وَظِلِّ مَدُودٍ السَّوَمَآءِ مَّسَكُوبِ السَّوَفَكِهَ إَكْثِيرَةً السَّ لَامَقَطُوعَةٍ وَلَا مَنُوعَةِ اللهُ وَفُرُشِ مَرْفُوعَةِ اللهِ إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنشَاءً اللهُ فَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا اللهُ عُرُمًا أَتْرَابًا اللهُ لِأَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ اللهُ ثُلَةُ مِنَ ٱلْأُوَّلِينَ اللهُ وَثُلَّةُ مُنَ ٱلْآخِرِينَ اللهِ وَأَصْعَبُ ٱلشِّمَالِ اللهُ مَا أَصْعَبُ ٱلشِّمَالِ اللهُ فِي سَمُومِ وَحَمِيمِ اللهُ وَظِلِّ مِن يَعْمُومِ (١٠٠) لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمِ (أَنَّ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَالِكَ مُتَرَفِينَ ﴿ إِنَّ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنْثِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَبِدًا مُمْمَنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَوِنًا لَمَتْعُوثُونَ اللَّهِ أَوْءَابَآؤُنَا ٱلْأُوَّلُونَ ١٠٠ قُلْ إِنَّ ٱلْأُوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ ﴿(٥) إِلَى مِيقَاتِ يَوْمِ مَّعَلُومِ ﴿١٥)

أَيِذا ابن ذكوان: نحقيق بلا إدخال أعناً ابن ذكوان: تحقيق بلا هشام (گل المواضع) وجهان ا، التسهيل مع الإدخال ۲ . تحفيق سع الإدخال سع الإدخال الهمزة الثالية مع الإدخال البن ذكوان البن ذكوان ادخال الدخال

رُّ إِنَّكُمْ أَيُّهُا ٱلضَّا ٓ لُونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ﴿٥٣﴾ لَا كِلُونَ مِن شَجِرِ مِّن زَقَّو مِ ﴿٤٠ فَمَا لِكُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿ وَهُ فَشَرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ﴿ وَهُ فَشَارِبُونَ شَرِبَ ٱلْجِيمِ (٧٥) هَذَا نُزُلُكُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ (٨٥) نَحَنُ خَلَقَنَكُمْ فَلُولًا تُصَدِّقُونَ (٥٠) أَفَرَءَيْتُمُ مَّا تُمْنُونَ (١٠) عَ الْنَحْ تَغَلُقُونَهُ وَ أَمْ نَحْنُ ٱلْخَيْلِقُونَ (١١) نَعَنُ قَدَّرُنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَعَنُ بِمَسْبُوقِينَ (١١) عَلَىٰٓ أَن نُبُدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِتَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَى فَلُولَا تَذَكُّرُونَ ١٠ أَفَرَءَيْتُم مَّا تَعَرُّثُونَ (٥٠) عَالَيْ تَزْرَعُونَهُ وَأُمْ نَحَنُ ٱلزَّرِعُونَ ١٠٠ لَوْ نَشَآهُ لَجَعَلْنَهُ حُطَكُمًا فَظَلْتُدُ تَفَكُّهُونَ (٧٧) إِنَّالْمُغْرَمُونَ (١٧) بَلِّ نَحُنُ مُعْرُومُونَ اللهُ أَفَرَءَ يَتُكُو ٱلْمَاءَ ٱلَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿ اللَّهِ النَّهِ أَنْزَ لَتُكُوهُ مِنَ ٱلْمُزِّنِ أَمْ نَعَنُ ٱلْمُنزِلُونَ ﴿ ﴾ لَو نَشَآءُ جَعَلْنَهُ أُجَاجًا فَلُوَلَا تَشْكُرُونَ الله أَفْرَءَ يَتُكُوا لِنَّارَ الَّتِي تُورُونَ (٧٧) مَ الْنَدُ أَنشَأْتُمْ شَجْرَتُهَا أَمَّ نَحَنُ ٱلْمُنشِئُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ نَحَنُ جَعَلْنَهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ اللهُ فَسَيِّحْ بِٱسْمِرَيِّكَ ٱلْعَظِيمِ اللهِ فَكَلَّ أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ ٱلنُّجُومِ (٧٧) وَإِنَّهُ دَلَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ (١٧)

إِنَّهُ,لَقُرُءَانٌ كُرِيمٌ ﴿ ﴿ فِي كِنَبِ مَّكُنُونِ ﴿ اللَّهِ لَلْمَسُّهُ وَإِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ (١٨) تَنزِيلُ مِن رَبِ ٱلْمَاكِمِينَ (١٨) أَفَهَاذَا ٱلْحَدِيثِ ٱنتُم مُّدُهِنُونَ ﴿ ٢٥ ۗ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴿ فَا فَلُوْلَا إِذَا بِلَغَتِ ٱلْخُلُقُومَ (٥٨) وَأَنتُمْ حِينَ إِذِ نَنظُرُونَ (١٨) وَنَعَنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمٌ وَلَكِكِن لَانْتُصِرُونَ ١٠٠ فَلُولَآ إِن كُنتُمُ غَيْرَ مَدِينِينَ اللهُ تَرْجِعُونَهَ آإِن كُنتُمْ صَدِقِينَ (٥٠) فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ (١٠) فَرُوحٌ وَرَيْحَانُ اللَّ وَجَنَّتُ نَعِيمِ اللَّهِ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَكِ ٱلْيَمِينِ اللهُ فَسَلَامُ لُكُ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ اللهُ وَأَمَّا إِنكَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِبِينَ ٱلصَّالِينَ ١٠٠ فَأَزُلُ مِنْ حَمِيمٍ ١٠٠ وَتَصْلِيَةُ جَعِيمٍ ٧٠) إِنَّ هَاذَا لَمُوَ حَقُّ ٱلْيَقِينِ (١٨) فَسَيِّحْ بِٱسْمِرَيِكِ ٱلْعَظِيمِ (١٠) ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُمْعِي ، وَيُمِيثُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ هُوَ ٱلْأَوْلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّلِهِرُ وَٱلْبَاطِنَّ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهُ

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاء وَمَا يَعْرُجُ فِيمَّا وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمُّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهُ لَهُ, مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَىٰ اللَّهِ رَجِعُ ٱلْأُمُورُ اللهُ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِٱلَّيْلِّ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ( مَا عَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُو وَأَنفَقُواْ لَهُمْ أَجُرٌ كَبِيرٌ ٧ وَمَا لَكُورُ لَا نُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِنُؤْمِنُواْ بِرَبِّكُمْ وَقَدَّ أَخَذَمِيثُنَقَكُمُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ٥ هُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ \* ءَاينيَ بَيِّنَتِ لِيُخْرِجَكُمُ مِّنَ ٱلظُّلُمنَتِ إِلَى ٱلنُّورُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُرْ لَرَءُونُ رَّحِيمٌ اللهُ وَمَا لَكُمْ أَلَّا نُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَسْتَوِى مِنكُمُ مَّنَّ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَنْلَ أَوْلَيْهِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعَدُ وَقَنْتَلُواْ وَكُلُ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١٠٠ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ. لَهُ، وَلَهُ، أَجْرٌ كُرِيمٌ ١

يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ فُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِم بُشْرَينَكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّنَتُ تَعْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَأْ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقُنَيِسُ مِن نُّورِكُمْ فِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَمِسُواْ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِ لَّهُ بَابُ بَاطِنُهُ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَلِهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُّمْ قَالُواْ بَلِي وَلَكِكَنَّكُمْ فَنَنتُمْ أَنفُسكُمْ وَتَرْبَصْتُمْ وَارْتَبْتُهُ وَغَرَّتُكُمُ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءً أَمْنُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴿ إِنَّ فَٱلْيَوْمَ لَا تُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأُونِكُمُ ٱلنَّارُّهِيَ مَوْلَىٰكُمُّ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ الله الله عَانِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَن تَغْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَّلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئنَبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ (اللهُ ٱعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ يُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُواْ ٱللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا يُضِعَّفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كُرِيدٌ ٧

قيل ابن ذكوان: كسر الفاف

جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الحدم والألف



وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۗ أُولَيِّكَ هُمُٱلصِّدِّيقُونَّ وَٱلشُّهَدَآهُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايِنِينَا أَوْلَتِيكَ أَصْحَابُ ٱلْجَيِيمِ (١) ٱعْلَمُوا أَنَّمَا ٱلْحَيَّوٰةُ ٱلدُّنْيَالَعِبُّ وَلَمْقُ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ بِيَنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأُولَادِكُمْدُلِ غَيْثِ أَعْجَبُ ٱلْكُفَّارَ نَبَالُهُ مُعْ يَهِيجُ فَتَرَيْهُ مُصَفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَ أُومَا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَ ٓ إِلَّا مَتَكُمُ ٱلْفُرُودِ اللَّهِ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن رَّبِّكُرُ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَاكُعَرْضِ ٱلسَّمَاء وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينِ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَذَلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ ( مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيٓ أَنفُسِكُمُ إِلَّا فِي كَتَابِ مِّن قَبْل أَن نَّبْرُأُهُ أَإِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ لَ لَكُتِلَا تَأْسَوّاْ عَلَىٰ مَافَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَآ ءَاتَكَ حُمُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّكُلُ مُخْتَالِ فَخُورٍ ﴿ اللَّهِ مِنْ مَا لَدِينَ يَبْخَلُونَ وَمَا مُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُحْلِّ وَمَن يَتُولَّ فَإِنَّ ٱللَّهُ ٱلْفَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ (٣)

لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِنْدَ وَٱلْمِيزَاتَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِّ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيعَلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، وَرُسُلُهُ، بِٱلْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قُوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿ إِنَّ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهَلَمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلتُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابُّ فَعِنْهُم مُّهَيَّدٍّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ (0) ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَى ءَاثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَهَ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَاكُنبُنَّهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِفَاءَ رِضْوَنِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمْ أَجْرَهُمَّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَلسِقُونَ ١٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْيَهِ وَيَجْعَل لَكُمُ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ ، وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (٧) لِتَكَّلُ يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَبِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضَلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ (١٠)

ابن ذکوان: کسر الها، نصر الها،



قد سیمع ابن ذکوان: إظهار



أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُوثُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَسَادِ شُهُمْ وَلَآ أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَآ أَكُثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمۡ أَيْنَ مَا كَانُوٓ آثُمُ يُنِتَثُهُم بِمَاعَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ ٱلَّهِ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نْهُواْ عَنِ ٱلنَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْعَنْهُ وَيَنْكَجُونَ فِأَلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَاجَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَالَمْ يُحَيِّك بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلُونَهَ أَفِيثُسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا تَنَجَيْتُمْ فَلَا تَلْنَجُوٓاْ بِٱلْإِثْبِهِ وَٱلْعُدُوٰنِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَجَوّاْ بِٱلْبِرِّ وَٱلْنَقُوكَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ اللَّ إِنَّمَا ٱلنَّجْوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ لِيَحْزُكَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَآرِهِمْ شَيَّا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكُّلِ ٱلْمُؤْمِثُونَ (١٠٠٠) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا فَيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِ ٱلْمَجْلِسِ فَأَفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ مَ وَإِذَا فَيِلَ ٱنشُرُواْ فَٱنشُرُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ دَرَجَنَتِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١

جاءُ وك

قيلَ ابن ذكوان: كسر القاف (المضمون) م اسفقام این دکوان تحقیق بلا ایخال



ه ام وجيان: ١. الشمهيل مع الإدخال

مَا أَسْفَقْتُمُ ٢. نحقيق الهمزة الثانية مع الإدخال

> شَيْءِ مشام وقفاً: أربعة أوجه

يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَنجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بِيْنَ يَدَى. صَدَقَةٌ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَكُوْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَرْ يَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ الشُّفَقَائِمُ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُونكُو صَدَقَنَّ فَإِذْ لَرَّ تَفَعَلُواْ وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَالُّوا ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيمُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّا هُم مِّنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَعْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَأَمْ عَذَابًا شَدِيدً ۚ إِلَّهُ مِ سَآءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللَّهِ ال عَذَابٌ مُّهِينٌ ١١ لَّن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَ أَمُمْ وَلَاۤ أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيَّتًا أُوْلَيْهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٧٣ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كُمَا يَعْلِفُونَ لَكُرْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ أَلاَّ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ ١١ السَّحَوَدَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَنُ فَأَنسَنْهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ أَوْلَتِهِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَانِّ أَلاَّ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَنِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاِّدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُولَتِكَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَهُ وَأُولَتِكَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَكَ أَنَّا وَرُسُلِيٌّ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ١٠٠

لَا يَحِدُ قُوْمَا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَ اللّهَ وَرَسُولَهُ, وَلَوْ كَانُواْ ءَابَاءَ هُمْ أَوْ أَبْنَاءَ هُمْ أَوْ لَيْكِ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْوَاجَوْنَ هُو إِنْ مَنْ أَوْلَتِهِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيْدَ هُمْ جَنَّتِ بَعْرِي اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ مِن تَعْنَهُمْ وَرَضُواْ مِن تَعْنَهُمْ وَرَضُواْ مَنْ أَوْلَتِهِكَ حِزْبُ اللّهُ هُمُ الْمُقْلِحُونَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ مَنْ اللّهُ هُمُ الْمُقْلِحُونَ اللّهُ هُمُ الْمُقْلِحُونَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ مَنْ اللّهُ هُمُ الْمُقْلِحُونَ اللّهُ هُمُ الْمُقْلِحُونَ اللّهُ هُمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ

الْمُوْلَةُ الْجَائِمُ عَلَى الْمُعْلِقُونَ الْجَائِمُ عَلَى الْمُعْلِقُونَ الْجَائِمُ عَلَى الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِيلِقِ الْمُعْلِق

بِسْ \_\_\_اللَّهِ ٱلرَّحْنَزِ ٱلرَّحِيمِ

سَبَّحَ بِلَهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِّ وَهُو الْعَزِيزُ الْعَكِيمُ السَّمَ وَالْمَوْرِيزُ الْعَرِيرُ الْعَرَيمُ الْمَا الْمَالَكِئْكِ مِن دِيْرِهِمُ الْمَا وَلَا الْمَالَكِئْكِ مِن دِيْرِهِمُ الْمَا وَلَا الْمَالَمُ اللَّهُ مِن حَيْثُ الْمَا الْمَا عَنْهُمُ اللَّهُ مِن حَيْثُ الْمَرْعَ الْمَا وَقَدَفَ حُصُونُهُم مِن اللَّهِ فَائْمَهُمُ اللَّهُ مِن حَيْثُ الْمَرْعِمُ الْمَعْ مَن اللَّهِ فَائْمَهُمُ اللَّهُ مِن حَيْثُ الْمَرْعِمُ اللَّهُ وَقَدَفَ فَ عُصُونُهُم مِن اللَّهِ فَائْمَهُمُ اللَّهُ مِن حَيْثُ الْمَرْعَمِيمُ وَالْمَرْقُ وَقَدَفَ فَي فَالْمَ مِن اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ مِن حَيْثُ اللَّهُ مِن حَيْثُ اللَّهُ مِن مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن حَيْثُ اللَّهُ مَن عَيْدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ مَن حَيْثُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ فِي اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

يكون مشام وجهان، ١٠ بالتاء وهو المقدم ٢٠ بالياء ابن ذكوان

دولة دولة ابن ذكوان: تنوين متع

ذَلِكَ بِأُنَّهُمْ شَآقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَمَن يُشَآقِ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (اللهُ مَاقَطَعْتُم مِن لِينَةٍ أَوْ تَرَكَّتُمُوهَا قَآيِمَةً عَلَىٓ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِى ٱلْفَسِقِينَ ٥ وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلُهُ, عَلَى مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهِ مَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ، مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرِّيْنَ وَٱلْمَتَكَيْنِ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَيْ لَا تَكُونَ دُولَةُ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيكَ مِنكُمُ وَمَا ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَأَننَهُواْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٧ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَسْرِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلَا مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ۚ أَوْلَتِكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ﴿ وَالَّذِينَ نَبُوَّءُ وِ ٱلدَّارَ وَٱلَّإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِّمَّا أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِمٍمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ اللَّهِ

وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبُّنَا آغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبُّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ١٠ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَرِنِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ لَبِنْ أُخْرِجْتُ مَ لَنَخْرُجَكَ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ اللهُ لَيِنَ أُخْرِجُواْ لَا يَغَرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَيِن قُوتِلُواْ لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَيِن نَصَرُوهُمْ لِنُولِّي ٱلْأَدْبِكُرُ ثُمَّ لَا يُصَرُون اللهِ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِنَ ٱللَّهِ ذَلِكَ بِأُنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ اللهُ لَا يُقَائِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَآءِ جُدُرِ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُو بُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ عَلَوْنَ اللّ كَمَثُلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ اللَّهُ كُمُثُلِ ٱلشَّيْطَنِ إِذْقَالَ لِلْإِنسَنِ ٱكْفُرُ فَلَمَّاكُفُرَ قَالَ إِنِّ بَرِيَّ أُنَّ مِنكَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهُ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ اللَّهُ اللَّهُ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ



جاء و ابن ذكوان: إمالة فتعة الحمه والألف

فَكَانَ عَنِقِبَتُهُمَّا أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِ خَلِدَيْنِ فِيهَأْ وَذَلِكَ جَزَّوُّا ٱلظَّالِمِينَ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدِّواتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ الله وَلَاتَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ نَسُواْ ٱللَّهَ فَأَنسَنَهُمْ أَنفُسَمُمْ أَوْلَتِك هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ اللهِ لَا يَسْتَوى أَصْعَبُ ٱلنَّارِ وَأَصْعَبُ ٱلْجَنَّةُ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ١٠ لَوَ أَنزَلْنَا هَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلِ لَّرَأَيْتَهُ، خَنشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنَفَّكُّرُونَ اللهُ هُوَاللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوِّ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَنَدَّةِ هُوَ ٱلرَّحْنُ ٱلرَّحِيمُ اللهُ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِللهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّكَمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيِّمِثُ ٱلْعَكِيرِ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكِيِّرُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهُ أَلْخُلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى يُسَيِّحُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِينُ ٱلْحَكِيمُ اللَّ

## بِسْ إِللَّهِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَزِ الرَّحِيمِ

يَّا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّخِذُواْ عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُواْ بِمَاجَآءَكُمْ مِّنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَ إِيَّاكُمُ أَن ثُوْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمُ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَٱبْنِعَآءَ مَرْضَاتِي تُشِرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَرُ بِمَاۤ أَخْفَيْتُمُ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَن يَفْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَد ضَّلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ١٠ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعُدُاءَ وَيَبْسُطُوٓ الْإِلْيَكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَهُم بِٱلسُّوِّءِ وَوَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ ۞ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَآ أَوْلَلُكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُفَصَّلُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللَّهُ عَلَّا كَانَتْ لَكُمْ إِسْوَةً حَسَنَةً فِي إِبْرَهَلَ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَإِذْ قَالُواْ لِقَوْمِمْ إِنَّا بُرَءَ وَأُا مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَبَدَابَيْنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُوْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدَهُ وَإِلَّا قَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَّكُّنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ( ) رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَّ كَفَرُواْ وَأَغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّ

جاء كم ابن ذكوان: إمالة فتحة الحيم والألف

إِبْرُهِيمَ ابن ذكوان: كسر الهاء ثم باء



اللهُ إِنَّمَا يَنْهَا نَكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَائَلُوكُمْ فِ ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِينَرِكُمْ وَظَنَهَرُواْ عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَنُوَلَّهُمْ فَأُولَتِك هُمُ ٱلظَّلِمُونَ اللَّ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِذَا كَا الْحَمْ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَتِ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لاهُنَّ حِلُّ لَمُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَمُنَّ وَءَا تُوهُم مَّا أَنفَقُواْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا ءَانْيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكُوافِرِ وَسْعَلُواْ مَا أَنفَقَلْمُ وَلْيَسْتَكُواْ مَا أَنفَقُواْ

ذَلِكُمْ حُكُمُ ٱللَّهِ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠٠ وَإِن فَاتَكُمُ

شَقَّةُ مِّنْ أَزْوَا حِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْنُمْ فَتَاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ

أَزُورَجُهُم مِّثْلَ مَآ أَنفَقُواْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيَّ أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ الله الدّ

لَقَدْكَانَ لَكُوْ فِيهِمْ إِسْوَةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيُومَ ٱلْآخِرَ

وَمَنَ يَنُولً فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ (١) ﴿ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ

بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مُّودَّةً وَٱللَّهُ قَدِيثٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

الله الله الله الله عَنِ اللَّذِينَ لَمْ يُقَائِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ اللَّهِ الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ

مِن دِينَرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمَّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ

جاءك كان ذكوان: إمالة فتجة الانف

يَتَأْتُهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٓ أَن لَا يُشْرِكْنَ بِٱللَّهِ شَيَّتًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْنُلْنَ أَوْلَئَدُهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِجُهْتَنِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِ فَبَايِعَهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَمُنَّ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَائْتَوَلُّواْ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْيَبِسُواْمِنَ ٱلْآخِرَةِكُمَا يَبِسَ ٱلْكُفَّارُمِنَ أَصْحَبِ ٱلْقُبُورِ اللهِ وألله ألرَّ مُنْ الرَّحِيدِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَالَا تَفْعَلُونَ اللَّهِ مَا لَا تَفْعَلُونَ اللَّهِ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُوكَ ٣ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَارِتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ عَلَا الْأَنَّهُ م بُنْيَكُنُّ مَّرْضُوصٌ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، يَقَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَد تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمُّ فَلَمَّا زَاغُواْ أَزَاعَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمُّ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَنسِقِينَ ٥

التورياة ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والألف

جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف وَإِذْ قَالَ عِيسَى آبْنُ مَرْيَمَ يَنَبِنِي إِسْرَةِهِ بِلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ الْفَرْدِيةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي ٱسْمُهُ وَأَحْدَ فَلَمَا جَاءَهُم بِٱلْبِيَنَاتِ قَالُواْ هَنَاسِحْرٌ مُبِينٌ اللهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى ٱلْإِسْلَامِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقُومُ ٱلظَّالِمِينَ اللهُ يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَٱللَّهُ مُرْتُمُ نُورَهُ, وَلَوْكَرِهُ ٱلكَيْفِرُونَ ﴿ هُوَالَّذِيَّ أَرْسَلَ رَسُولُهُ، بِالْمَدُىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرُهُ، عَلَى ٱلدِينِ كُلِّهِ وَلَوْ كُرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْهَلَ أَدُلُكُو عَلَى جِعَزُ وَ أَنتَجِيكُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمِ (اللهُ تُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجُهُدُونَ فِسَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَالِكُو خَيْرٌ لَكُو إِنكُنُمْ فَعَكُونَ اللَّهِ يَغْفِرْ لَكُرُّ ذُنُوْبَكُرُ وَيُدِّخِلَكُرْ جَنَّنتِ تَجْرِى مِن تَحْيِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَسَايِكَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنِّ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمَظِيمُ اللهُ وَأُخْرَىٰ يُحِبُّونَهَ أَنْصُرُ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَنْتُ قُرِيبٌ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ أَنصَارَ ٱللَّهِكُمَا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحُوَارِيُّونَ نَعْنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ فَعَامَنَت ظَآ بِفَدُّ مِّنْ بَنِي إِسْرَتِهِ يلَ وَكُفَرَت ظَا يِفَةً فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَهِرِينَ ال





التوريكة ابن ذكوان: إمالة فتحة

الحمار ابن ذكوان وجهان: ۱. إمالة وهو القدم يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نُودِى لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ ٱللّهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْعُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ ٱللّهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْعُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ وَالْمَدُونَ وَاللّهُ وَالْمَدُوا الصَّلَوْةُ فَالْنَسْرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَابْنَعُوا مِن فَضِلِ ٱللّهِ وَاذْكُرُوا ٱللّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ وَابْنَعُوا مِن فَصِّلِ ٱللّهِ وَاذْكُرُوا ٱللّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ وَابْنَعُوا مِن فَصِّلِ ٱللّهِ وَاذْكُرُوا ٱللّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ وَابْنَعُونَ وَإِنْ اللّهِ وَمِن ٱلنّهِ وَمِن ٱلنّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِن ٱلنّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِن ٱلنّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِن ٱلنّهُ وَمِن ٱلنّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِن ٱلنّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِن ٱلنّهُ وَمِن ٱلنّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِن ٱلنّهُ وَلَيْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِن ٱللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُؤْلِلُهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُؤْلُونُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

إِسْ مِاللَّهِ ٱللَّهِ الرَّحْنِ الرِّحِيمِ

إِذَا جَاءَكُ ٱلْمُنْفِقُونَ قَالُواْ نَشْهُ دُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُنْفِقِينَ لَكَفِربُونَ ۞ اللَّهُ يَعْلَمُ مُكُونًا اللَّهُ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُواْ يَعْدُوا أَيْمَنَهُمْ جُنَّةُ فَصَدُّ واْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ذَلِكَ بِأَنَهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُواْ فَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ يَعْمَلُونَ ۞ ذَلِكَ بِأَنَهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُواْ فَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ۞ ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْرَجُنُكَ أَجْسَامُهُمْ فَهُمْ لَا يَقُولُواْ تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبُ مُسَنَدًةٌ مُعَنَدِهُ فَعَسَبُونَ كُلَّ وَإِن يَقُولُواْ تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبُ مُسَنَدَةً مُعَنَالُهُ مُواللَّهُ اللَّهُ ا

جاءك ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف



قيل ابن ذكوان:

وَإِذَا قِيلَ لَمُمْ تَعَالُواْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَوْاْ رُهُ وسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُسْتَكْبِرُونَ ١٠ سَوَآءُ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَكُمْ لَن يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمَّ إِنَّ ا ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ اللَّهُ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِ قُوا عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَآبِنُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ اللهِ يَقُولُونَ لَهِن رَّجَعْنَا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَكَ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلُ وَلِلَّهِ ٱلْمِنَّةُ وَلِرَسُولِهِ، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا ثُلْهِكُمْ أَمْوَلُكُمْ وَلا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١ وَأَنفِقُواْ مِنهَا رَزَقْنَكُمُ مِّن قَبْلِ أَن يَأْقِكَ أَحَدَّكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِ لَوْلاَ أُخَّرْتَنِيَ إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبِ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ١٠ وَلَن يُؤَخِّرَ ٱللهُ نَفْسًا إِذَا جَاءً أَجَلُهَا وَٱللهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١

جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

## مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزُ ٱلرِّحِيَ يُسَيِّحُ بِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلِهُ ٱلْحَمْدُّ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ فِهَنكُرْ صَافرٌ وَمِنكُمْ مُّوْمِنُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللهُ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَصَوَّرَكُم فَأَحْسَنَ صُورَكُم وَ إِلَّهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُصِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ٤ أَلَوْ يَأْتِكُو نَبُوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن قَبْلُ فَذَافُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ٥ ذَالِكَ بِأَنَّهُ كَانَت تَأْنِهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَتِ فَقَالُوا أَبْشُرُ يَهُدُونَنَا فَكَفَرُواْ وَتَوَلُّواْ وَآلُواْ وَالسَّعَنَّى اللَّهُ وَاللَّهُ عَنِي حَمِيدُ إِنَّ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَن لَن يُبْعَثُواْ قُلُ بَلَى وَرَبِّ لَنْبَعَثُنَّ ثُمَّ لَنُبْبَوْنٌ بِمَاعَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ٧ فَعَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلنُّورِ ٱلَّذِي أَنزَلْنَا وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١٠ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمَّعُ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلنَّعَابُنِّ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا نُكُفِرْ عَنْهُ سَيِّتَ اللهِ عَنْدُ خِلْهُ جَنَّدَتٍ تَحْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنَّهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَأَلْعَظِيمُ

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِنَايُتِنَا أَوْلَتِيكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ خَلِدِينَ فِهَ أُوبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ (اللَّهُ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَٱللَّهُ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهِ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تُوَلِّيتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ ١ ٱللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوُّ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّل ٱلْمُؤْمِنُونَ ١ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ مِنْ أَزْوَنِعِكُمْ وَأُولَندِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمُّ فَأَحْذَرُوهُمُّ وَإِن تَعَفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثُم اللَّهِ إِنَّمَا أَمْوَلُكُمْ وَأُولَندُكُمْ فِتْنَةُ وَٱللَّهُ عِندُهُۥ ٱجْرُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ فَٱنَّقُواْٱللَّهُ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ وَٱسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيْرًا لِلْأَنفُسِكُمُ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١ إِن تُقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَلَقْهُ اللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمُ ﴿ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالِمُ الْعَالَمُ اللَّهُ الْعَالَمُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّ المُؤرِّة الطَّالَاقِ يَا



بِسْمِ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَةِ ٱلرَّحْمَةِ الرَّحْمَةِ

يَّأَيُّهُا ٱلنَّيُّ إِذَا طَلَقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَ لِعِدَّتِهِ فَ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةُ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمُّ لَا تُخْرِجُوهُنَ مِنْ بِيُونِيهِ يَغَرُجُ ﴾ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَد ظَّلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا (١) فَإِذَا بِلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِّنكُرُ وَأَقِيمُوا ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَالِكُمْ يُوعَظُّ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ ( ) وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ۚ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْتَسِبُ وَمِن يَتُوكُلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُو حَسْبُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ أَمْرُهُ وَلَدَ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدَّرًا ٧ وَٱلَّتِي بَيِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآبِكُمْ إِنِ ٱرْبَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ تُكَنَّةُ أَشَّهُم وَٱلَّتِي لَدِيجِضْنَ وَأُولَنتُ ٱلْإَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَّ وَمَن مَنَّق ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ عِيْسُرًا اللَّ ذَٰ لِكَ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنزَلَهُ إِلْيَكُمُ وَمَن يَنِّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ و وَيُعْظِمُ لَهُ وَأَجْرًا ٥

قَدُّ جَعَلَ ابن ذكوان: إظهاد

المحكول : ي ذكوان : م الكاف

أَشَكِنُوهُنَّ مِنْ حَيَّثُ سَكَنتُد مِن وُجْدِكُمْ وَلَا نُضَاَّرُوهُنَّ لِنُصَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَنتِ حَمْلِ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُو فَتَا تُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُواْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفِ وَإِن تَعَاسَرَتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَأُخْرَىٰ اللَّهِ لِينْفِقَ ذُوسَعَةٍ مِّن سَعَيَّةٍ -وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَفَيْنُنفِقَ مِمَّا ءَالَنهُ ٱللَّهُ لَا يُكِلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنهَأْسَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَعُسْرِينُمْرًا ٧ وَكَأْيَن مِن قَرْيَةٍ عَنْتُ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، فَحَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا عَذَابُانُكُوا اللهِ فَذَاقَتْ وَبَالَأَمْ مِهَاوَكَانَ عَنِقِبَةُ أُمْرِهَا خُسْرًا اللهِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُمْ عَذَابًا شَدِيدً أَفَاتَقُوا ٱللَّهَ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَدْأَنْزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴿ تَا تُسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْكُمْ وَاينتِ ٱللَّهِ مُبَيِّنَتِ لِيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مِنَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَمَن يُوْمِنُ بِأَللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا أَلْدِخِلَّهُ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُ رُخُولِدِينَ فِيهَا أَبِدَأُقَدُ أَحْسَنُ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْنَزُّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمُوَّا أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا اللهَ



فقد معت ابن ذکوان: اناماد



يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ تُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَصُوعًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزى ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مُعَدُّ، نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَأَغْفِرُ لَنَآ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ يَتَأْتُهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمُّ وَمَأُولَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ آمْرَأَتَ نُوجِ وَآمْرَأَتَ لُوطِّ كَانْتَا تَعْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَا صَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَرْ يُغْنِياعَنَّهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْتًا وَفَيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّاخِلِينَ اللَّهِ وَضَرَبُ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتَ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنِجَنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِني مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ اللَّهُ وَمُرْبُمُ ٱبْنُتَ عِمْرُنَ ٱلَّتِيَّ أَحْصَنَتَ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَ افِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكُلِمَنتِ رَبِّهَا وَكِتَبِهِ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَنيلِينَ اللهُ

و قيل ابن ذكوان: كسر القاف

عمران ابن ذكوان وجهان: ۱.إمالة وهو المقدم ۲. بالفتح



هَلِّ تَرَىٰ ابن دکوان:

> وَلَقَدُ زَيَّنَا

ابن ذکوان وجهان: ۱- إظهار

وهو المقدم ٢. إدغام

قد جاء نا ابن ذكوان: إظهار وإمالة فتحة الجيم والألف



وَأُسِرُّواْ فَوْلَكُمْ أُوِ ٱجْهَرُواْ بِعِيْ إِنَّهُ, عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ (١٠) أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ اللَّهُ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَأَمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ إِنَّ وَ النَّشُورُ الله المنه من في السَّمَاء أن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ اللهُ أَمْ أَمِنتُم مِّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعَلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ اللهُ وَلَقَدَّكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ السَّأَوَلَدَيرَوْاْ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَّنَفَاتٍ وَيَقْبِضَنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرِّمْنَ إِنَّهُ, بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهُ أَمَّنْ هَنَا ٱلَّذِي هُوَجُنُدُ لَكُورُ يَنصُرُكُم مِن دُونِ ٱلرَّحْنَيْ إِنِ ٱلْكَفِرُونَ إِلَا فِي غُرُورِ اللهُ أَمِّنَ هَلَا ٱلَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنَّ أَمْسَكَ رِزْقَةٌ بَهَلَ لَّجُواْ فِ عُتُوِّ وَنُفُورِ اللَّ أَفَنَ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجِهِدِ الْهَدَيْ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ (1) قُلْ هُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَنَرَ وَٱلْأَفْئِدَةً قَلِيلًامَّاتَشُكُرُونَ ٣ قُلْهُو ٱلَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تَحْشَرُونَ السَّوَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَذَاٱلْوَعْدُ إِن كَنتُمْ صَندِقِينَ ١٠٠ قُلُ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَا للَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١٠٠

عشام وجهان ۱. التسهيل مع الإدخال ٢. تحتيق بهمزة الثانية مع الإدخال مع الإدخال ابن ذكوان: و قبيل ابن ذكوان: كسر الفاف

فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلُفَةً سَيِّعَتْ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقُسلَ هَذَا ٱلَّذِي كُنتُمُ بِهِ عَنَدَّعُونَ ﴿ ﴿ قُلْ أَرَءَ يَشُمْ إِنَّ أَهْلَكَنِي ٱللَّهُ وَمَن مَّعِي أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُحِيرُ ٱلْكَنفِرِينَ مِنْ عَذَابِ أَلِيدٍ ١٠٠ قُلُ هُوَ ٱلرَّحْمَنُ ءَامَنَا بِهِ ، وَعَلَيْهِ تَوَكِّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالِ مُّيِينِ الَ قُلْ أَرَءَ يَنُمُ إِنْ أَصْبَحَ مَا قُكُرُ غَوْرًا فَن يَأْتِيكُم بِمَآءِمَّعِينِ إِنَّ وَٱلْقَالِهِ وَمَايَسَطُرُونَ ١٠ مَمَ أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ٥ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا عَيْرَ مَمْنُونِ ٣ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيمِ ١ فَسَتُبْصِرُ وَيُعِيرُونَ اللَّهِ بِأَيتِكُمُ ٱلْمَفْتُونُ اللَّ إِنَّارَبَّكَ هُو أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ عَوْهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ ۖ فَلَا تُطِعِ ٱلْمُكَذِّبِينَ اللَّهِ وَدُّواْ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ اللَّهِ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مِّهِينِ ١٠٠ هَمَّازِمَّشَآء بِنَمِيمِ ١١٠ مَّنَاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدِ أَيْهِمِ اللهُ عُتُلَ بَعُدَذَ لِكَ زَنِيمٍ اللهُ عِنْ مَالٍ وَبَنِينَ (الله الله عَلَيْهِ عَالَيْهِ عَالَيْكُنَاقَاكَ أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ اللهِ اللهُ الْأُوَّلِينَ اللهِ

والفلم إدغام الثون في الواو لإبن عامر

ان ذكوان: سهيل بلا إدخال

سَنَسِمُهُ عَلَى ٱلْخُرُطُومِ ﴿ ﴾ إِنَّا بَلُونَهُمْ كَمَا بَلُونَآ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَصِّرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿ اللهِ وَلا يَسْتَنْنُونَ ﴿ اللهِ فَطَافَ عَلَيْهَا طَأَيِفُ مِن زَبْكَ وَهُرِ نَايِمُونَ اللَّ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ اللَّ فَنَنَادُواْ مُصْبِحِينَ اللَّ أَنَّ ٱغۡدُواْ عَلَى حَرْثِكُم اِن كُنهُم صَرِمِينَ اللَّ فَٱنطَلَقُواْ وَهُمْ يَنَخَفَنُونَ اللَّهُ أَن لَا يَدْخُلُنَّهَا ٱلْيُومَ عَلَيْكُم مِسْكِينٌ ﴿ وَعَدُوْاْعَلَى حَرْدٍ قَدْدِينَ ( 6 ) فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوٓ أَ إِنَّا لَضَآ لُّونَ ١٠ كُنَّ بَلْ غَنُّ عَرُومُونَ ١٠ قَالَأَوْسَطُهُمْ أَلَرَ أَقُل لَكُوْلُولَا تُسَيِّحُونَ ﴿ أَنَ قَالُوا سُبْحَنَ رَبِنَا إِنَا كُنَا ظَلِمِينَ ﴿ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلُومُونَ اللَّهِ قَالُواْ يُوَيِّلُنَا ۚ إِنَّا كُنَّا طَلِغِينَ (١٦) عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبُدِلْنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَغِبُونَ (٣٠ كَذَلِكَ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكُبُرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ ٣ ﴾ إِنَّ لِلْمُنَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّنتِ ٱلنَّعِيم الله المُعْمَلُ المُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ اللهُ مَالكُوكِيفَ تَحَكُّمُونَ اللهُ المُعْمَلُ المُعْمَلُ المُعْمِونَ اللهُ المُعْمَلُ المُعْمَلُ المُعْمَلُ المُعْمِينَ اللهُ المُعْمَلُ المُعْمِلُ المُعْمِلُ المُعْمِلُ المُعْمَلُ المُعْمِلُ المُعْمَلُ المُعْمَلُ المُعْمِلُ المُعْمِلُ المُعْمِلُ المُعْمَلُ المُعْمَلُ المُعْمِلُ المِعْمِلُ المُعْمِلِ المُعْمِلُ المُعْمِلُ المُعْمِلُ المُعْمِلُ المُعْمِلُ المُعْمِلِ المُعْمِلِ المُعْمِلِ المُعْمِلِ المُعْمِلِ المُعْمِلِ المُعْمِلُ المُعْمِلِ المُعْمِلِي المُعْمِلِ المُعْمِلِ المُعْمِلِ المُعْمِلِ المُعْمِلِي المُعْمِلِ المُعْمِلِي المُعْمِلِ المُعْمِلِي المُعْمِلِ المُعْمِلِي المُعْمِلِ المُعْمِلِي المُعِمِلِي المُعْمِلِي المُعْمِل لَكُورِكِنَابٌ فِيهِ مَدْرُسُونَ ﴿ إِنَّ لَكُو فِيهِ لَمَا تَغَيِّرُونَ ﴿ ٢٨ أَمْ لَكُو أَيْمَانُ أَ عَلَيْنَا بَلِغَةً إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ لَكُرْ لَمَا تَعَكَّمُونَ (٣) سَلَهُمْ أَيُّهُم بِذَلِكَ زَعِيمُ ﴿ أَمْ أَمْ هُمْمْ شُرَكَا مُ فَلْيَأْتُواْ بِشُرَكَا مِهِمْ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ (١) يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ (اللَّ

خَلْشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّهُ ۖ وَقَدْ كَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ ٣ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَٰذَا ٱلْحَدِيثِ سَنَسْتَذَرْجُهُم مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ النَّ وَأَمْلِي لَهُمَّ ۚ إِنَّ كَيْدِي مَتِينُّ (فَ الْمُ مَّسَّتُكُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِن مَغْرَمِ مُثْقَلُونَ (١٦) أَمْعِندَهُمُ ٱلْغَيْثُ فَهُمْ يَكُنُّبُونَ (٤٧) فَأَصْرَ لِتُكْمِرَ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كُصَاحِبِ ٱلْمُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴿ اللَّهِ لَوْلَا أَن تَذَا رَكُهُ نِعْمَةُ مِن رَّبِهِ عِلَيْدَ بِٱلْعَرَاءِ وَهُو مَذْمُومٌ ﴿ إِنَّ فَأَجْلَبُهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ٣٠٠ وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَرْهِمْ لَمَّا سِمِعُواْ ٱلذِّكْرُ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ ، لَمَجْنُونٌ ﴿ أَن اللَّهُ اللَّهَ الْمَالُمُ لِنَا ﴿ 10 مِ اللَّهِ ٱلرَّحْيَزِ ٱلرَّحِيمِ ٱلْمَا قَفَةُ مَا ٱلْمَاقَةُ (١) وَمَا أَدْرِنكَ مَا ٱلْمَاقَةُ (١) كُذَّبِت وَعَادُ إِلَقَارِعَةِ (٣) فَأَمَا ثَمُودُ فَأُهْلِكُواْ بِٱلطَّاغِيَةِ (١) وَأَمَّا عَادُّ فَأَهْلِكُواْ بِرِيجِ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ١٠ سَخَرَهَ اعَلَيْهِمْ ستبعَ لَيَالِ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأُنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ خَاوِيَةِ ( ) فَهَلَّ تَرَىٰلَهُم مِّنْ بَاقِيكةِ اللَّهُ

أدريك ابن ذكوان وجهان: ١. فتح، وهو المقدم ٢. إمالة فتحة الراء والألف

رر فهل تری ابن دکوان:

وجاءً ابن ذكوان: إمالة فتحة الحدم والألف

وَجِلَّهُ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلُهُ، وَٱلْمُؤْتَفِكُنتُ بِٱلْخَاطِئَةِ (٨) فَعَصُواْ رَسُولَ رَبِّهُمْ فَأَخَذَهُمْ أَخَذَةً رَّابِيَّةً ﴿ إِنَّا لَمَا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَكُمْ فِي ٱلْجَارِيةِ النَّجْعَلُهَا لَكُمْ نَذَكِرَةً وَيَعَيَّهَا أَذُنَّ وَعِيَّةً اللَّهُ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّور نَفَخَةٌ وَنِعِدَةٌ (١١) وَمُعِلَتِ ٱلأَرْضُ وَلِلْبَالُ فَدُكَّنَادَكَّةً وَعِدَةً (١١) فَيَوْمَبِذٍ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴿ إِنْ وَانشَقَتِ ٱلسَّمَآهُ فَهِيَ يَوْمَبِذِ وَاهِيَةٌ الله وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَابِهَا وَيَحِيلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ إِنْ مُكِنِيَّةٌ الله يَوْمَهِذِ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ اللهُ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنْبُهُ, بِيَمِينِهِ، فَيَقُولُ هَآؤُمُ أَقْرَءُ وَأَكِنْبِيَهُ اللهِ إِنَّ ظَنَنتُ أَنِّ مُلَق حِسَابِيَةُ اللَّ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ اللَّهِ فِي جَنَّةٍ عَالِيكةٍ اللَّهِ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ (٧٧ كُلُوا وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَاۤ أَسْلَفْتُمْ فِي ٱلْأَيَامِ ٱلْخَالِيةِ اللهِ عَلَيْ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنَبْهُ. بِشِمَالِهِ عَنَقُولُ يَنَلِيَّنِي لَمْ أُوتَ كِنَبِية الله وَلَمْ أَدُرِ مَاحِسَابِيَّهُ ( الله عَلَيْتَهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةُ ( الله مَا أَغْنَى عَنِي مَالِيَهُ (٧٧) هَلَكَ عَنِي سُلْطَنِيةُ (٧٧) خُذُوهُ فَغُلُوهُ (٢٩) ثُرَّالْجَحِيمَ صَلُّوهُ إِنَّ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَأَسْلُكُوهُ إِنَّ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِأَلَّهِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ اللَّهِ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿ اللَّ

حكافلية على هاء غالية لان عامر ابن ذکوان ابن ذکوان وجهان: ۱. بالیاء وهو المقدم ۲. بالتاه

لُذُكُرون این ذکوان وجهان: ۱. بانیاء وهو المقدم ۲. بانتاء فَلَيْسَ لَهُ ٱلَّيْوَمَ هَنْهُنَا حَمِيمٌ ﴿ إِنَّ وَلَاطَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسَلِينِ ﴿ وَ ۗ لَا يَأْ كُلُّهُ إِلَّا ٱلْخَطِئُونَ ﴿ أَفَلَا أَقْيِمُ بِمَانَبُصِرُونَ ﴿ وَمَا لَانْبُصِرُونَ ﴿ إِلَّا أَلْخُطِئُونَ ﴿ الْمَ إِنَّهُ, لَفَوْلُ رَسُولِ كُرِيدِ ﴿ وَ الْمُواهِوَ بِقُولِ شَاعِرْ قَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿ فَا وَلَا بِقُوْلِكَا هِنْ قَلِيلًا مَا يَذَّكُّرُونَ ﴿ اللَّهِ لَمَزِيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ أَ كُولُو نَقُولَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴿ إِنَّ لَأَخَذُ نَامِنَهُ بِٱلَّيْمِينِ ﴿ إِنَّ ثُمَّ لَقَطَعَنَا مِنْهُ ٱلْوِيْنِ ﴿ فَا فَمَامِنَكُمْ مِنْ أَحَدِعَنْهُ حَجْزِينَ ﴿ وَإِنَّهُ وَلِنَذُكِرَةٌ لِلْمُنَقِينَ (٧٤) وَإِنَّالْنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُر مُّكَذِّبِينَ (١١) وَإِنَّهُ الْحَسْرَةُ عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ الْحَقُّ ٱلْيَقِينِ ﴿ فَاسَيِّحْ بِأَسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيدِ ﴿ وَا مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَازِ ٱلرَّجِيمِ لُ سَآبِلُ بِعَذَابٍ وَاقِعِ (١) لِلْكَيْفِرِينَ لَيْسَ لَهُ, دَافِعٌ ا ٱللَّهِ ذِي ٱلْمَمَارِجِ (٣) تَعْرُجُ ٱلْمَلَيْبِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ۖ فَأَصْبِرْصَبْرًاجِمِ إِنَّهُمْ يَرُونَهُ,بَعِيدًا ۞ وَنَرَنَهُ قَرِيبًا ۞ يَوْمَ تَكُونُ ٱلسَّمَآءُ كَأَلُهُ لِ ٧ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُكَا لَعِهْنِ ٥ وَلَايَسْعَلُ حَمِيمًا ﴿



رُونَهُمْ يُوذُ ٱلْمُجْرُمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِيزِ بِبَنِيهِ (١٠) وَصَحِبَتِهِ - وَأَخِيهِ اللَّ وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُتُويِهِ اللَّهُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيهِ ﴿ اللَّهِ كَالَّمْ إِنَّا لَظَى ﴿ إِنَّ لَزَّاعَةٌ لِلشَّوَىٰ ﴿ اللَّهُ مَوا مَنْ أَدْبُرُ وَتُولِّكُ لَا الْ وَجَمَعَ فَأُوعَى لَا اللهِ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَـ أُوعًا ٱلْمُصَلِّينَ اللهُ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآبِمُونَ اللهُ وَٱلَّذِينَ فِي أَمْوَ لِلِمْ حَقُّ مَّعَلُومٌ اللهَ اللَّهَ آبِلِ وَٱلْمَحْرُومِ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بيَّوْمِ ٱلدِّينِ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ١٠٠ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهُمْ عَيْرُمَأْمُونِ ﴿ ١٧ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ ﴿ ١٧ إِلَّا عَلَيْ أَزْوَجِهِمْ أَوْمَامَلَكُتْ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُومِينَ ﴿ فَكُنَّ أَنْغَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَتِكَ هُو ٱلْعَادُونَ السَّ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَنَانِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ الله وَالَّذِينَ هُم بِشَهُدَيِّهِ قَايِمُونَ الله وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ السا أُولَيْكِ فِي جَنَّنتِ مُكُرِمُونَ إِن فَمَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قِبَلُكَ مُهَطِعِينَ الله عَنِ ٱلْمَدِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ اللهُ أَيْطُمَعُ كُلُّ ٱمْرِي مِّنْهُمَّ أَنْ يُدْخُلُ جَنَّةَ نَعِيمٍ ﴿ إِنَّ كُلَّا إِنَّا خُلَقْنَهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ ﴿ ٢٠

فَلآ أُقْسِمُ بِرَبِّ ٱلْمَشَرِقِ وَٱلْمَعَرْبِ إِنَّا لَقَندِرُونَ ﴿ ﴿ عَلَى أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا خَوْنُ بِمَسْبُوقِينَ ( ) فَذَرْهُمْ يَخُوضُواْ وَلَاعَبُواْ حَتَى يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ إِنَّ يُومَ يُخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًاكُأُنَّهُمْ إِلَى نُصُبِ يُوفِضُونَ ٢٤ خَشِعَةً أَبْصَرُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ (٢٠) مِلْلَهُ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيمِ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ۚ أَنَّ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْلِيَهُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ اللهُ اللهُ قَالَ يَفَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينُ اللهُ أَنْ آعَبُدُوا ٱللَّهَ وَأَتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ( ) يَغْفِرْلَكُمْ مِن ذُنُوبِكُرُ وَيُؤَخِّرُكُمُ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَا جَاءً لَا يُؤَخِّرُ لُوَكُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللهُ قَالَ رَبِ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلاً وَنَهَارًا ١٠ فَلَمْ يَزِدْ هُرُ دُعَآ عِي إِلَّا فِرَارًا ال وَإِنِّ كُلَّمَا دَعُوتُهُمْ لِتَغْفِرُ لَهُمْ جَعَلُواْ أَصَلِعَهُمْ فِي ٓءَاذَانِهِمْ وَٱسْتَغْشُواْ ثِيابَهُمْ وَأَصَرُّواْ وَٱسْتَكْبَرُواْ ٱسْتِكْبَارًا اللهُ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَازًا اللهُ ثُمَّ إِنِّ أَعْلَنتُ لَمُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ١٠ فَقُلُتُ ٱسۡتَغۡفِرُواۡرَبُّكُمْ إِنَّهُۥكَاتَ عَفَارًا ١٠٠٠

جاءً ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمُ مِدْرَارًا ﴿ فَيُمْدِدُكُمْ بِأَمُولِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلَ لَكُوْ جَنَّنتِ وَيَجْعَل لَكُو أَنْهُنُوا اللَّهُ مَالَكُو لَانْرَجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا اللَّهُ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا اللهُ أَلَوْ تَرُوا كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَنوَ تِ طِبَاقًا السَّوْرَ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِهِنَّ نُوْرًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسُ سِرَاجًا السَّ وَٱللَّهُ أَنْكِتَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا اللَّهُ مُنْ يُعِيدُكُونَ فِهَاوَ يُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا السَّ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُو ٱلأَرْضَ بِسَاطًا السَّ لِتَسْلُكُو أُمِنْهَا سُبُلًا فِجَاجَانَ قَالَ نُوحُ رَبِ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱتَّبَعُواْ مَن لَّوْ يَزِدُهُ مَالْهُ، وَوَلَدُهُ وَإِلَّا خَسَارًا ١١ وَمَكُرُواْ مَكُرًا كُبَّارًا ١٠ وَقَالُواْ لَا نَذَرُنَّ ءَالِهَ مَكُرُ وَلَا نَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا الله وَلَا يَغُوثَ وَيَعُونَ وَنَسَرًا وَقَدْ أَضَلُواْ كَثِيراً وَلَا نَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا اللَّهِ مِمَّا خَطِيَّكَ بِهِمْ أُغْرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا ١٠٠٠ فَلَدْ يَجِدُواْ لَكُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَنْصَارًا اللَّ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا نُذَرَّ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَيْفِرِينَ دَيَّارًا ١٧٠ إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمْ يُضِيلُواْعِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ١١ وَبِ ٱغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْقٍ مُوِّمِنًا وَلِلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا لَبَارًا اللَّهِ

بيتي



قُلُ أُوحِيَ إِلَىَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرُّ مِنَ ٱلْجِينَ فَقَالُوٓ أَإِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ﴿ يَهْدِيَ إِلَى ٱلرُّشْدِ فَعَامَنَا بِهِ ۖ وَلَن نَّشْرِكَ بِرَبْنَآ أَحَدًا ۗ ٢ وَأَنَّهُ,تَعَلَىٰ جَدُّ رَبِّنَامَا ٱتَّخَذَ صَحِبَةً وَلَا وَلَدًا ١٠ وَأَنَّهُۥكَاتَ يَقُولُ سَفِيمُنَاعَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا ﴿ وَأَنَّاظَنَّا أَن لَن نَقُولَ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ٥ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلْجِينِّ فَرَادُوهُمْ رَهَقًا الْ وَأَنْهُمْ ظَنُواْ كَمَا ظَنَنْهُمْ أَنَالُمُ أَنَ يَبْعَثَ ٱللَّهُ أَحَدًا ﴿ وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَاءَ فَوَجَدْنَهَا مُلِثَتْ حَرَسًا شَدِيدَاوَشُهُبًا ﴿ وَأَنَّاكُنَا نَقَعُدُمِنَهَامَقَاعِدَ لِلسَّمَعُ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْأَنَ يَجِدُلُهُ شِهَا بَارَّصَدًا ١٠ وَأَنَّا لَانَدْرِي ٓ أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ١٠ وَأَنَّا مِنَا ٱلصَّلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰ لِكَ كُنَّا طَرَآبِقَ قِدَدًا ١١٠ وَأَنَّاظَنَنَّا أَن لُّن نُّعُجِزَ ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ، هَرَبًا ١٠٠ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعَنَا ٱلْهُدُيَّ

ابن ذكوان وجهان: ۱. بالفقع وهو المقدم ۲. إمالة فتحة الزاي والالف

ءَامَنَّا بِهِ فَمَن يُوِّمِنُ بِرَبِّهِ عَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا اللَّا

وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَلْسِطُونَّ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَيِّكَ تَحَرِّوْ أَرْشَدُ الْ اللهِ وَأَمَا ٱلْقَنْسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّهُ حَطَبًا اللهِ وَأَلُّو ٱسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّآءُ عَدَقًا (١١) لِنَفْلِنَاهُمْ فِيةً وَمَن يُعْرِضُ عَن ذِكْر رَبِّهِ عِنْسَلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا (٧١) وَأَنَّ ٱلْمَسَنْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدَّعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴿ وَأَنَّهُ لِلَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ أَبِكَا (اللهِ قَلْ إِنَّمَا ٱذْعُواْ رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِهِ = أَحَدُ الْ قُلْ إِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُرُ ضَرًّا وَلا رَسْدًا اللَّ قُلْ إِنِّي لَن يُحِيرُ فِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُ وَلَنَ أَجِدُ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًّا (اللهِ إِلَّا بِلَغًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَلَاتِهِ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبُدًّا ﴿ أَنَّ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُ عَدَدًا اللَّهِ قُلْ إِنَّ أَدْرِي أَقُرِيبُ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ، رَبِّيٓ أَمَدًا ١٠٠٠ عَنْلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ عَيْبِهِ وَأَحَدًا ١٠ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عِرْصَدًا (٧) لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُواْ رِسَلَنتِ رَبِّهُمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰكُلَّ شَيْءٍعَدَدُا ١١٠

مشام وجهان: وهو القدم د كسر اللام ليكا ابن ذكوان: كسر اللام

## يَّتَأْتُهَا ٱلْمُزَّيِّلُ (١) ﴾ أُو ٱلَّنَا إِلَّا فَلِيلًا (١) يَضْفَهُ وَأَوُّا نَقُصْ مِنْهُ فَلِيلًا الله الله عَلَيْهِ وَرَتَلِ ٱلْقُرْءَ انَ تَرْتِيلًا ﴿ إِنَّاسَنُلِقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ۞ إِنَّا نَاشِئَةَ ٱلَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ و<del>طا ]</del> وَأَقُومُ قِيلًا ۞ إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَبْحًاطُوِيلًا ﴿ وَٱذْكُرِ ٱسْمَرَيِّكَ وَتَبْتَلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴿ رِّبُ ٱلْمُشْرِقِ وَٱلْغُرْبِ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ فَٱتَّخِذْهُ وَكِيلًا ١٠٠ وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَأَهْجُرُهُمْ هَجُرًاجَمِيلًا ١٠٠ وَذَرْنِي وَٱلْمُكَذِّبِينَ أُوْلِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهِلْهُمْ قِلِيلًا ١١٠ إِنَّ لَدَيْنَاۤ أَنكَالًا وَجَعِيمًا ١١٠ وَطَعَامًا ذَاغُصَةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ١٠ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ وَّكَانَتِ ٱلْجِبَالُكِثِيبًا مَّهِيلًا ١ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَنِهِدًا عَلَيْكُمْ كُمَّ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا (اللهِ فَعَصَىٰ فِرْعَوْثُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذَنَهُ أَخَذَا وَبِيلًا ١ فَكَيْفَ تَنَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمَا يَجْعَلُ ٱلولْدَانَ شِيبًا ﴿ السَّمَاءُ مُنفَطِرً بِهِ عَكَانَ وَعَدُهُ مَفْعُولًا ﴿ اللَّهِ مَا لَعُمُولًا ﴿ إنَّ هَاذِهِ عَنَذُكِرَةٌ فَكَن شَآهَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ عَسَبِيلًا ﴿

سياء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف





أدريك ابن ذكوان وجهان القدم المقتح وهو المقتح المقتح المقتح المقتح المقتح المقتحة المقتحة الماء الألان الماء ا

شآء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشنن والألف

إِنَّهُ وَفَكَّرُ وَقَدَّرُ ﴿ اللَّهِ فَقُيلَ كَيْفَ قَدَّرُ ﴿ اللَّهُ مُعَ قَيْلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿ اللَّهُمْ نَظَرَ ال أُمَّ عبس وبسر (١٦) أُمَّ أَدْبر وأَسْتَكْبر (١٦) فقال إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْتُرُ اللهِ إِنْ هَاذَا إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ اللهِ سَأَصْلِيهِ سَقَرَ اللهُ وَمَا أَدْرِيكُ مَاسَقُونَ اللهُ اللهُ عُنِي وَلَا نَذَرُ (١٨) الْوَاحَةُ لِلْبَشِرِ (١١) عَلَيْهَا يَسْعَةُ عَشَرَ الله وَمَاجَعَلْنَا أَصْحَابُ النَّارِ إِلَّا مَلْيَهَكَّةً وَمَاجَعَلْنَا عِدَّتُهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِيمَنَاّ وَلَا يَرْنَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئنَبَ وَٱلْمُؤْمِنُونَّ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ وَٱلْكَفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بَهِٰذَا مَثَلًا كَنَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَرَيِّكَ إِلَّا هُو وَمَاهِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ اللَّهُ كَلَّا وَٱلْقَمَرِ اللهُ وَاللَّهِ إِذَا دَبُرُ اللهُ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرُ اللهُ إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلكُبرِ (٣) نَذِيرَ الِلْبَشِرِ (٣) لِمَن شَاءً مِنكُرُ أَن ينْقَدُمُ أَوْيَنْأَخُرَ (٧٧) كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكُسَبَتْ رَهِينَةً ﴿ إِلَّا أَصْحَبَ ٱلْيَمِينِ ﴿ إِلَّ فِي جَنَّنْتِ يَسَّاءَ لُونَ اللهُ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ اللهُ قَالُواْ لَمْ نَكُمِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴿ إِنَّ وَلَوْ نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ﴿ وَكُنَّا غَخُوضٌ مَعَ ٱلْخَابِضِينَ اللَّ وَكُنَا نُكَدِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ اللَّ حَتَّى أَتِنَا ٱلْيَقِينُ اللَّهِ



شَفَعَةُ ٱلشَّلِفِعِينَ ﴿ إِنَّ فَمَا لَمُمْ عَنِ ٱلتَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ مُسْتَنفَرة (١) فَرَتْ مِن قَسْورَة إِنْ بَلْ يُريدُ كُلُّ أَمْرِي مِنْهُمْ أَن يُوْتَى صُحُفًا مُّنَشَرَةً ﴿ اللَّ كُلَّا بِلَلَّا يَخَافُونَ ٱلْآخِرة (٧٠) كَلَّإِنَّهُ رَتْذُكِرةً (٥٠) فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ (١٠) وَمَا يَذَكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ هُوَ أَهْلُ ٱلنَّقُوى وَأَهْلُ ٱلْمُغْفِرَةِ ٥ ٩ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيمِ لَا أُقْبِهُ بِيَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ اللهِ وَلَا أُقْبِهُ بِٱلنَّفْسِ ٱللَّوَامَةِ اللَّهُ أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَانُ أَلَن بَعْمَعُ عِظَامَهُ وَ ﴿ إِنَّ بَلَى قَلدِرِينَ عَلَى أَن نُسُوِّى بَنَانَهُ وَ اللَّهِ اللَّ يُرِيدُ ٱلَّا نَسُنُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ، ۞ يُسَتَلُ أَيَانَ يَوْمُ ٱلْقِيْمَةِ ۞ فَإِذَابِقَ ٱلْبَصَرُ

OVV

الا وَخَسَفَ ٱلْقَمَرُ (١) وَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ اللَّهِ يَقُولُ ٱلإِنسَنُ يُوْمَيِذٍ

أَتِينَ ٱلْمَفَرُ ١٠٠ كُلَّا لَا وَزَرَ ١١٠ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَهِذٍ ٱلْمُسْتَفَرُّ ١١٠ يُنْبَوُّ ٱلْإِنسَانُ

يَوْمَ إِن مِمَا قَدُّمْ وَأَخُرُ (١١) بَلِ ٱلْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ ، بَصِيرَةُ (١١) وَلُو أَلْقَى

مَعَاذِيرَهُ، (١٠) لَا تُحَرِّكُ بِهِ، لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ۚ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ،

وَقُرْءَ انَهُ إِنَّ عَلَيْنَا بِيَانَهُ وَأَنَّهُ فَأَلَّبِعَ قُرْءَ انهُ وَلَا شُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بِيَانَهُ وَلَا

كُلَّا بَلْ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ ﴿ أَنَّ وَمَذَرُونَ ٱلْآخِرَةَ ﴿ ثُلَّ وَجُوهُ يَوْمَهِذِ نَاضِرَةً ﴿ ثَأَ إِنَّى رَبِّمَانَا ظِرَةٌ ﴿ ٧٧ ۗ وَوُجُوهُ يُوَمِينِهِ بَاسِرَةٌ ﴿ ٣٠ ۖ نَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةُ ﴿ ٢٠ ۗ كُلَّ إِذَا بَلَغَتِ ٱلتَّرَاقِيَ ( ) وَفيلَ مَن رَّاقِ ( ) وَظَنَّ أَنَهُ ٱلْفِرَاقُ ( ) وَالنَّفَتِ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ (١٠) إِلَى رَبِّكَ يَوْمَهِذٍ ٱلْمَسَاقُ (١٠) فَلَاصَدَّقَ وَلَا صَلَّى الله وَلَكِن كُذَّب وَتُولُّ الله أَمُّ ذَهَب إِلَىٰ أَهْلِهِ عَيْمَظَى الله الْوَلَى لَكَ فَأُولَىٰ اللَّهُ مُمَّ أُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ اللَّهُ أَيْحَسَبُ ٱلْإِنسَنُ أَن يُتَرَكَ سُدّى اللَّ أَلَةً يَكُنُطُفَةً مِن مَّنِي تُنْفَى اللَّهُ مُكَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ اللَّ فَعَلَمِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكُرُ وَٱلْأُنْيَةِ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِقَدِدٍ عَلَىٰ أَن يُحْتِي ٱلْمُوَتَى ﴿ وَالْمُ ﴿ أَللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِيمِ هَلْأَنَّ عَلَى ٱلْإِنسَانِ حِينٌ مِن ٱلدِّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْتًا مَّذَكُورًا ١٠ إِنَّاخَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن نُّطُفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا

سلكسيلاً ابن ذكوان: وصلاً: حدف الألف وقفاً وجهان: ١. حدف الألف

وهو المقدم ٢. إثبات الألف ٱلْأَبْرَارَيْشْرَبُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا اللهِ

بَصِيرًا ١٠ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كُفُورًا ١٠

إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَنِفِرِينَ سَلَسِلًا وَأَغْلَلًا وَسَعِيرًا ١٠ إِنَّا

عَيْنَايَشْرَبْ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ۗ أَيُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرِّهِ, مُسْتَطِيرًا ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُيِّهِ عِسْكِينًا وَمَتِمَاوَأُسِيرًا ﴿ ﴾ إِنَّانُطُعِمُكُو لِوَجِهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُمِن كُو جَزَّاءُ وَلَا شُكُورًا الْ إِنَّانَغَافُ مِن زَّبِّنَا يُومَّا عَبُوسًا قَتَطَرِيرًا ﴿ فَوَقَنْهُمُ ٱللَّهُ شُرَّ ذَالِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَنَاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا اللهِ وَجَزَعَهُم بِمَاصَبُرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا الله مُتَّكِعِينَ فِهَاعَلَى ٱلأَرْآبِكِ لَا يَرُونَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهِ بِيرًا وَدَانِيَةً عَلَيْمَ خِلَالُهَا وَذُلِّلَتَ قُطُوفُهَا نَذْلِيلًا اللَّهِ وَيُطَافُ عَلَيْمٍ مِعَانِيةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكُوابِكَانَتْ قَوَارِيرُا ﴿ اللَّهِ مَوَارِيرِا مِن فِضَّةٍ مَدَّرُوهَانَقَدِيرًا ﴿ اللَّهِ ا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِنَ اجُهَا زَنِجِيلًا ﴿ اللَّهِ عَيْنَا فِهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا الله الله الله ويَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانَّ مُّخَلِّدُونَ إِذَا رَأَيْنَهُمْ حَسِبْنَهُمْ لُوْلُو أُمَّنشُورًا (الله وإذاراًيت تم رأيت نعيمًا ومُلْكُاكِيرًا الله عليهُمْ مِيَّابُ سُندُس خُصَّرُ وَإِسْتَبْرَقِ وَحُلُواْ أَسَاوِرَ مِن فِضَةٍ وَسَقَنَهُمْ دَبَّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ١٠٠٤ إِنَّ هَٰذَاكَانَ لَكُرْ جَزَاءً وَكَانَسَعْيُكُر مَشْكُورًا ١٠٠٠ إِنَّا نَعَنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا (٣٠) فَٱصْبِرْلِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ الثِمَا أَوْكُفُورًا اللهِ وَأَذَكُرُ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكُرَةً وَأُصِيلًا

قُوارِيراً ابن ذكوان: منف الألف رصلاً ووقفا وطراً



شآء ابن ذكوان ، إمالة متحة الشين والألف

وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَأَسْجُدُ لَهُ, وَسَبَحْهُ لَيْلًا طُويلًا إِنَّ إِنَّ هَتَوُلآءِ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمَا ثَفِيلًا ٣ غَنْ خَلَقْنَهُمْ وَشَدَدْنَآ أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَآ أَمَثَلَهُمْ بَدِيلًا انَّ هَذِهِ عَنْدَكِرَةً فَمَن شَاءً أَخَّ ذَ إِلَى رَبِهِ عَسَبِيلًا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ وَمَايِشَآهُونَ إِلَّا أَن يَشَآهُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا السَّ يُدِّخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَ وَٱلظَّلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِمًا (اللهُ وَٱلْمُرْسِلَنةِ ثُرِّهُ فَالْ فَٱلْعَصِفَاتِ عَصْفًا اللَّهُ وَٱلنَّبْسَرُتِ نَشْرًا اللَّ فَٱلْفَرْقَنْتِ فَرُقًاكُ فَٱلْمُلُقِينَةِ ذِكْرًا ۞ عُذْرًا أَو نُذُرًا ۞ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَ يَعُمُّ إِلَى فَإِذَا ٱلنَّجُومُ طُمِسَتُ ۞ وَإِذَا ٱلسَّمَآءُ فُرِجَتَّ الله وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتُ اللهُ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِنَتُ اللَّهِ لِأَي يَوْمِ أُجِلَتْ الله ومِ الفَصلِ الله وَمَا أَدُرُكُ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ الله وَيُرُّكُومَ مِنْ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ اللَّهِ أَهُمُ لِكِ ٱلْأُوَّلِينَ ١ أَمُّ مُنَّمِعُهُمُ ٱلْآخِرِينَ ٧ كَذَٰ لِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ (١) وَيْلُ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ (

آدرينك ابن ذكوان وجهان: القدم المقدم المادة فتحة الراء والألف

ٱلْرَغَخَلُقِكُم مِن مَّآءِ مَّهِينِ ﴿ أَفَجَعَلْنَهُ فِي قَرَارِمَّكِينِ ﴿ اللَّهِ إِلَى قَدْرِ مَّعَلُومِ (") فَقَدَرْنَا فَيْعَمَ ٱلْقَادِرُونَ (٣٣) وَيُلُّيَّوَمِيدِ لِآمُكَدِّبِينَ (اللهُ أَلْرِ يَجْعَلُ الْأَرْضُ كِفَاتًا (0) أَحْيَاءً وَأَمْوَ تَالْ (1) وَجَعَلْنَافِيهَا رَوَسِي شَيْحَ خَنْتِ وَأَسْفَيْنَكُمْ مَّاءَ فُرَاتًا ﴿ وَيُلُّ يُومِيدِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ كُدِّبِينَ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل ٱنطَلِقُوۤ أَ إِلَى مَاكُنتُم بِهِ عَكَدِّبُونَ ١٠٥ ٱنطَلِقُوۤ أَ إِلَى ظِلِّ ذِي ثَلَثِ شُعَبِ إِنَّ ٱلْاظَلِيلِ وَلَا يُغْنِي مِنَ ٱللَّهَبِ إِنَّ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَكْرِدِ كَٱلْقَصْرِ (١٣) كَأْنَهُ، حِمَالَتُ صُفَرُّ (٢٣) وَيْلُيُومَ إِلِمُكَذِبِينَ (١٣) هَنَدَابَوَمُ لَا يَنطِقُونَ (٣٠) وَلَا يُؤَذَنُ لَكُمْ فَيَعْنَذِرُونَ (٣٠) وَثُلُّ يَوْمَ يِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ١٧٣ هَنْدَايَوْمُ ٱلْفَصْلِّ جَمَعْنَكُمْ وَٱلْأَوَّلِينَ ١٨٠ فَإِنكَانَ لَكُرْكَيْدٌ فَكِيدُونِ (٣) وَيْلُّيُومَهِ ذِلِلْمُكَذِبِينَ ﴿ إِنَّالَمُنَقِينَ فِ ظِلَالِ وَعُيُونِ (الْ) وَفَوَكِهُ مِمَّا يَشْتَهُونَ (اللَّاكُلُوا وَٱشْرَبُواْ هَنيتَا بِمَاكُنتُهُ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا كُذَالِكَ بَحْرِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ فَا الْمُومَ بِنِ لِلْمُكَذِّبِينَ اللَّهُ كُلُواْ وَتَمَنَّعُواْ فَلِيلًا إِنَّكُمْ تُجْرِمُونَ اللَّا وَيُلُّ يُوَمَيِدٍ لِلْمُكَذِّبِينَ اللهُ وَإِذَا قُلِلَ لَمُمُ أَرْكُعُواْ لَا يَرْكَعُونَ اللهُ وَيْلُ يَوْمَهِ ذِلِلْمُكَدِّبِينَ اللَّهُ فَيِأَيْ حَدِيثٍ بَعْدَهُ. يُؤْمِنُونَ اللَّ

ويعيون ابن ذكوان: كسر العين

قيلُ ابن ذكوان: كسر القاف





إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا (٢٠) حَدَابِقَ وَأَعْنَبُا (٢٠) وَكُواعِبَ أَزْابًا (٣٠) وَكُاسًا دِهَاقًا ﴿ إِنَّ الَّايِسَمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا كِذًا بَا ﴿ مَا جَزَاءَ مِن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا ﴿ ٢ ﴾ زَبّ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بِيَنَّهُمَا ٱلرِّحْمَنَّ لَا يَلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿ ﴾ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَيِّكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ أَلَكَ الْيُومُ ٱلْحَقُّ فَمَن شَاءً أَتَّكُذَ إِلَى رَبِّهِ عَثَابًا ﴿ إِنَّا أَنذَ زُنَكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ ٱلْمَرْءُمَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا ١٠٠ النازة التاريخانية مِ اللَّهِ الرَّحْمَزِ الرَّحِيدِ وَٱلنَّوْعَاتِ غَرْقًا ﴿ أَوَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا ﴿ وَٱلسَّابِحَاتِ سَبِّحًا كَ فَٱلسَّابِقَاتِ سَبِّقًا كَ فَٱلْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا (٥) يُوَمَ تَرْجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ اللَّهُ عَلَيْهُ الرَّادِفَةُ (٧) قُلُوبٌ يَوْمَهِذِ وَاجِفَةً (١) أَبْصَدَرُهَا خَسْتِعَةً اللهِ يَقُولُونَ أَبِينًا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ اللهِ إِذَا كُنَّا عِظْمَانَغِرَةُ (١١) قَالُواْتِلْكَ إِذَا كُرَّةً خَاسِرَةٌ (١١) فَإِنَّا هِي زَجْرَةٌ وَحِدَةً السَّا فَإِذَا هُم بِٱلسَّاهِرَةِ إِنَّ هَلَ أَنْكَ حَدِيثُ مُوسَى (١٠)

شآء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشنن والألف

> أَعِنَّا ابن ذكوان دون ادخاا

عشام وجهان: التسهيل مع الإدخال عَالَمَتُمَّ التحقيق مع الإدخال الإدخال عَالَمَتُمَّ

تحقيق بلا

إدخال

جاءت ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف







جاء ه ابن ذكوان: إمالة فتحة الحيم والألف

جاءك ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

شاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف (الموضعين)

جاء ت ابن ذكوان: إمالة فتحة لجيم والألف



الم مركب ابن ذكوان: تشديد العبن

ره اه ابن ذكوان وجهان: ۱. إمالة وهو المقدم ۲. فتح

شاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشبن والألف



وقی البت البت البت البت المحالة

شاء ابن ذكوان إمالة الشيز

بَلُ تُكَذِّبُونَ ابن دكوان: اظهاد

أدريك ابن ذكوان وجهان: ۱. فتح وهو المقدم ٢. إمالة فتحة الراء والألف (الموضمين) أدريك ابن ذكوان وجهان:

المقدم المقدم المالة فتحة اللراء والألف (الموضعين)

كَلَّا إِنَّ كِنَبَ ٱلْفُجَّارِ لَفِي سِجِينِ ﴿ ﴾ وَمَأَأْذُرِنكَ مَا سِجِينٌ ﴿ ۗ كِنَبُ مَّرَقُومٌ ﴿ وَيُلُّ يَوْمَهِ ذِلِمُكَذِبِينَ ﴿ اللَّهِ يَنَ يُكَذِبُونِ بَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ اللَّهِ ا وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدِ أَيْهِ إِنَّ إِذَالْنَالَى عَلَيْهِ عَايَثُنَاقَالَ أَسْطِيرُ ٱلْأُوَلِينَ اللهِ كَلَّابِل زَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٤ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَهِذِ لَكَحْجُوبُونَ ﴿ أَنَّ أُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُواْ الْجَحِيمِ ١ الْمُمَّالُواْ الْمُحَيمِ هَذَاٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عِتَّكَذِّبُونَ ﴿ اللَّهِ كَلَّا إِنَّ كِنْبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّتِينَ (١١) وَمَا أَدْرَنِكَ مَاعِلَتُونَ (١١) كِنْبُ مِّرَقُومٌ (١٠) يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرِّونَ الله إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ (١٠) عَلَى ٱلْأَرْآمِكِ يَنظُرُونَ (١٠) تَعْرَفُ فِي وُجُوهِهِ وَنَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ ١٠٠ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقِ مَّخْتُومٍ ١٠٠ خِتَنْهُ وَمِسْكُ وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُنْنَفِسُونَ ١٠ وَمِنَ اجُهُ مِن تَسْنِيمِ (٧٧) عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا يَضْحَكُونَ ١٠٠ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَنْغَامَنُ ونَ اللهِ وَإِذَا ٱنقَلَبُواْ إِلَىٰ أَهْلِهِمُ ٱنقَلَبُواْ فَكِهِينَ اللهِ وَإِذَا رَأُوهُمْ قَالُواْ إِنَّ هَتَؤُلآءِ لَضَآلُونَ ٣ وَمَآ أَرْسِلُواْ عَلَيْهِمْ حَنفِظِينَ (٣٣) فَٱلْيُومَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضَّحَكُونَ (١٠٠٠)

هَلُ ثُوِّبَ ابن ذكوان: إظهار



عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ يَنظُرُونَ ﴿ ﴿ مَا مُلِنُّوبَ ٱلْكُفَّارُ مَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ ٢٠ إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتْ ١ وَأَذِنتَ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ١ وَوَلَا ٱلْأَرْضُ مُدَّتْ الله وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتُ الْ وَأَذِنْتَ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ فَ يَتَأْيُّهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَكَدَّحًا فَمُلَقِيهِ ﴿ أَفَأَمَّا مَنْ أُولَى كِنْبُهُ, بِيَمِينِهِ عُسُوفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿ وَنَقَلْبُ إِلَى أَهْلِهِ عَسْرُورًا ( ) وَأَمَّامَنْ أُوتِي كِنْبُهُ، وَرَآءَ ظَهْرِهِ عَ فَسُوفَ يَدْعُواْ ثُبُورًا الْ وَيُصَلِّي سَعِيرًا اللَّهِ إِنَّهُ رَكَانَ فِي أَهْلِهِ عَسْرُورًا اللَّهُ إِنَّهُ وَظُنَّ أَن لِّن يَحُورُ (١١) بَلِي إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ عَبْصِيرًا (١١) فَكَرَّ أُقْسِمُ بِٱلشَّفَقِ اللَّوَالَيْلِ وَمَا وَسَقَ اللَّوَالَقَمَر إِذَا ٱتَّسَقَ اللَّ لَتَرَكُبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقِ ١٠٠ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠٠ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْءَ انُ لَا يَسْجُدُونَ ١٠ ﴿ إِنَّ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُكَذِّبُونَ الله وَالله أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ اللهُ فَبَيْتِرَهُم بِعَذَابِ أَلِيمِ اللهُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجُّرُ عَيْرُمَمْنُونِ إِنَّ





والله التحمز الرجيء وَٱلسَّمَاءَ وَٱلطَّارِقِ ١ وَمَا أَدُركُ مَا ٱلطَّارِقُ ١ ٱلنَّجْمُ ٱلثَّاقِبُ ١ إِن كُلُّ نَفْسِ لَّأَ عَلَيْهَا حَافِظُ اللَّ فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ ١ خُلِقَ مِن مَّآءِ دَافِقِ اللَّهِ يَغُرُجُ مِنْ بَيْنِ ٱلصَّلْبِ وَٱلتَّرَابِبِ ٧ إِنَّهُ مُ عَكَى رَجْعِهِ - لَقَادِرُ ١ يَوْمُتُكِي ٱلسِّرَآيِرُ اللَّ فَاللَّهُ وَمِن قُوَّةِ وَلاَنَاصِدِ اللَّهِ وَالسَّمَاءَ ذَاتِ الرَّجْعِ اللَّ وَٱلْأَرْضِ ذَاتِ ٱلصَّدْعِ اللَّ إِنَّهُ لِلَوْلُ فَصَّلَّ اللَّهِ وَمَاهُو بِٱلْمَزْلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَكَيْدًا ١٠٠٥ وَأَكِدُكَيْدًا ١١٠ فَمَهِلِ ٱلْكَنفِرِينَ أَمْهِلْهُمُ رُويْلًا ١١٠ والله الرَّجْمَزُ الرِّجِيهِ سَبِّحِ ٱسْمَرَيِكَ ٱلْأَعْلَى اللَّهِ اللَّذِي خَلَقَ فَسُوَّىٰ اللَّهِ وَٱلَّذِي قَدَّرُ فَهُدَىٰ اللِّي وَاللَّذِي أَخْرِجُ ٱلْمَرْعَى اللَّ فَجَعَلْهُ رَغُنَّاءً أُحُوى السَّفْقُرثُكُ فَلَا تَنْسَىٰ ۚ إِلَّا مَا شَاءَ ٱللَّهُ إِنَّهُۥ يَعْلَمُ ٱلجَّهُرَ وَمَا يَخْفَىٰ ﴿ ۖ وَنُيسِّرُكُ لِلْيُسْرَىٰ ﴿ فَذَكِّرُ إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ ﴿ سَيَذَّكُّرُ مَن يَخْشَىٰ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَخْشَىٰ وَيِنْجَنَّهُ } ٱلْأَشْفَى (١١) ٱلَّذِي يَصْلَى ٱلنَّارِ ٱلْكُبْرِي اللَّهُ مَا لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَعْيِنَ اللَّ قَدْأَ فَلَحَ مَن تَرَكَّى اللَّهُ وَذَكَرَ ٱسْمَرَيِهِ عِفَصَلَّى اللَّ

أدريك ابن ذكوان وجهان: ۱. فتح،وهو المقدم ۲. إمالة فتحة



ستاء ابن ذكوان: إمالة هنحة الشين والألف بَلُ تُوَوِّيرُونَ ابن <sup>دکوان:</sup> اظهار

> ع ان لي قو ابن ذكوان: فتع العماة

بمصيطر ابن ذكوان: بالصاد بدل





وجاء ابن ذكوان ا إمالة فتحة الجيم والألف

وَجِأْيَءَ إِبن ذكوان:

المقدم

 إمالة فتحة الراء والألف













﴿ مُنْبُولُو (لِبَالْيَتُ مِنَّ ) بِسْبِ اللَّهِ الرِّمْزِ الرَّحِي

جاء شهم ابن ذكوان: إمالة متحة الجيم والألف

ابن ذكوان

وجهان: . فتح و المقدم

 إمالة فتحة الراء والألف

البريت م ابن ذكوان: ياء ممدودة وبعدها ممزة منتوحة (الموضعين)



ير و ابن ذكوان: ضم الهاء مع الصلة (الموضعين)





أُدريك

ابن ذكوان وجهان ١. فتح وهو المشدم ٢.إمالة فتحة اتراء والألف (الموضمين)



أدرنك ابن ذكوان وجهان ١. فتح ومو القدم

الراء والألف





عكيد دون ابن دكوان: فتح الدين

> عابِدُ ابن دکوان: فتح المبن

و لی ابن ذکوان: اسکان الیا،

جاءً ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف



## تقريظ

الحُمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِنَ الْقَائِلِ: ﴿ وَلَقَدْ يَشَرُنَا ٱلْفُرَانَ لِلذِكْرِ فَهُلُ مِن مُدُّكِرِ سَ ﴾ [القمر: ١٧] ، وَالصَّلَاةُ والسَّلامُ عَلَى أَفْضَلِ الأَنبِيَاءِ وَالْمُرسَلِين سَيدِنَا مُحُمَّدٍ ﴿ اللَّهُ الْقَائِلِ: " إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ الْأَنبِيَاءِ وَالْمُرسَلِين سَيدِنَا مُحُمَّدٍ ﴿ اللَّهُ القَائِلِ: " إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أَنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَاقْرَؤُوا مَا تَيسَّرَ مِنْهُ "[متفق عليه]، أُنزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَاقْرَؤُوا مَا تَيسَّرَ مِنْهُ "[متفق عليه]، ورَضِي الله عَنْ صَحَابَتِهِ أَجْمَعِينَ الذِينَ تَلَقُوا القُرْآنَ فَبَلَّغُوهُ وَرَضِي الله عَنْ صَحَابَتِهِ أَجْمَعِينَ الذِينَ تَلَقُوا القُرْآنَ فَبَلَّغُوهُ كَمَا سَعُوهُ، وجَزَى اللهُ بِالْخَبْرَاتِ عَنَّا أَئِمَّةً لَنَا نَقَلُوا القُرْآنَ عَلَى عَلَى اللهُ إِللهُ وَلَا اللَّرُاتِ عَنَّا أَئِمَّةً لَنَا نَقَلُوا القُرْآنَ عَلَى عَنْ صَحَابَتِهِ وَصَلَنَا بِصِفَةِ التِلاَوَةِ كَمَا نَزَلَ.

أَمَا بَعْدُ: فَقَدْ أَحْضَرَ لِي الابنُ البَّارُ (تَوْفِيق ضَمْرَة) جُمُوعَةً مِنَ المَصَاحِفِ أَفْرَدَ بِهَا القِرَاءَاتِ العَشْرةَ الصُّغْرَى فَوجَدتُهَا مِنَ المَصَاحِفِ أَفْرُدَ بِهَا القِرَاءَاتِ العَشْرةَ الصُّغْرَى فَوجَدتُهَا تُسَهِّلُ عَلَى طَالِبِ العِلْمِ وَتُيسَّرُ لَـهُ دِرَاسَةَ عِلْمِ القِرَاءَاتِ. تُسَهِّلُ عَلَى طَالِبِ العِلْمِ وَتُيسَّرُ لَـهُ دِرَاسَةَ عِلْمِ القِرَاءَاتِ. أَسْلَمُ اللهُ أَنْ يَنْفَعَ بِهَا المُسْلِمِينَ أَسْأَلُ الله أَنْ يَنْفَعَ بِهَا المُسْلِمِينَ

أَمْلَاهُ: الْعَلَّامَةُ مُسْنِدُ الْعَصْرِ الشَّيْخُ بكري بن الشيخ عبد المجيد الطرابيشي الدمشقي

## تعريف بهذا المصحف الشريف كُتب هذا المصحف وضبط على ما يوافق رواية هشام بن عمار السلمي، عن عراك بن خالد الدمشقى، عن يحيى بن الحارث الذماري، عن عبد الله بن عامر الشامي. وكُتِبَ بهامشه رواية عبدالله بن ذكوان، عن أيوب بن تميم الدمشقى، عن يحيى بن الحارث الذماري، عن عبد الله بن عامر الشامي، عن أبي الدرداء فيست عن النبي عُمالًا. وقد أخذنا أصله من مصحف المدينة النبوية للنشر الحاسوبي مصطلحات الضبط وَضْعُ أَلف صغيرة هكذا (١) بين الهمزتين في كلمة يدل على الإدخال، وتمد الألف حركتين نحو: (ءَا انذَرْتَهُمُ).

الإدخال، وتمد الألف حركتين نحو: (ءَ'أنذَرْتَهُمْ). وَوَضْعُ نقطة كبيرة مسدودة الوسط تحت الحرف (\*) مع تعريته من الحركة يدل على الإمالة نحو: (شِآءَ)، (چآءَ). وَوَضْعُ النقطة السابقة فوق الحرف مع تعريته من الحركة كها في قوله تعالى: (شيءَ) و(شيّعَتُ) و(ڤيل)يدل على الإشهام:

وهو النطق بحركة مركبة من حركتين ضمة وكسرة، وجزء الضمة مقدم وهو الأقل ويليه جزء الكسرة وهو الأكثر. وَوَضْعُ نقطة مستديرة مسدودة الوسط مكان الهمزة من غير حركة يدل على تسهيل الهمزة بين بين، فتسهل الهمزة المفتوحة بجعلها بين الهمزة والألف نحو: (وَالْنَتُمُ)، والمضمومة بين الهمزة والواو نحو: ﴿أَا مَزِلَ ﴾، والمكسورة بين الهمزة و الياء نحو: ﴿ أَا يِتَّكُم ﴾. وقف ابن عامر بالهاء في : ﴿ يَتَأْبَتِ ﴾ [بوسف:٤] قرأ ابن عامر قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن شُعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ ١٠٥ ﴿ [الروم] بضم الضاد وجهًا واحدًا في المواضع الثلاثة. ويجوز له في هاء ﴿ مَالِكَةٌ ﴾ بسورة الحاقة وصلاً وجهان: ١. إظهارها مع السكت.

٢. إدغامها في الهاء التي بعدها في لفظ ﴿ مَلَكَ ﴾.



## وقف هشام على الهمز المتطرف

وقد قسمته إلى ثمانية وعشرين نوعاً أذكرها هنا لئلا يكشر التكرار في هامش المصحف:

النوع الأول: الهمزة الساكنة بعد فتح، نحو كلمة ﴿ أَقُرْآ ﴾ [العلق: ١]، و ﴿ يَشَأَ ﴾ [الشورى: ٣٣]، ففي هذا النوع وجه واحد لهشام عند الوقف عليه، وهو إبدال الهمزة ألفاً، نحو: ﴿ يَشَا ﴾.

النبوع الثناني: الهمزة الساكنة بعد كسر، نحو: ﴿ نَبِيَّ ﴾ [الحبر: ١٩]، فيها وجه واحد، إبدال الهمزة ياءً مدية، ﴿ وَهَيِّي ﴾.

النوع الثالث: الهمزة المفتوحة وصلاً بعد فتح وهي: ﴿بَدَأَ﴾، و﴿ فَنَ تَبَرَّا ﴾، و﴿ مُبَرًا ﴾، و﴿ مُبَرًا ﴾، و﴿ مُبَرًا ﴾، و﴿ مُبَرًا ﴾، و﴿ أَسَوا ﴾، و أَسَوا ﴾، و أستوا ﴾، و أستوا ﴾، و إحد وهو إبدال الهمزة ألفاً: ﴿بَدَا﴾.

النوع الرابع: الهمزة المفتوحة وصلاً بعد كسر، وهي: ﴿ قُرِينَ ﴾، و ﴿ ٱسْتُهْزِينَ ﴾، ففي هذا النوع وجه واحد وهو إبدال الهمزة ياءً مدية، ﴿ قُرى ﴾. النوع الخامس: الهمزة المفتوحة وصلاً بعد حرف صحيح ساكن، وهو بلفظ واحد وهو ﴿ٱلْخَبِّهُ ۗ [النمل:٢٥]، ففيها وجه واحد، وهو نقل حركة الهمزة إلى الساكن الصحيح قبلها وحذف الهمزة، ثم تسكن الباء، ﴿ٱلَّخَبُّ. النوع السادس: الهمزة المكسورة وصلاً بعد ساكن صحيح، كما في كلمة ﴿ ٱلْمَرْعِ ﴾ [البقرة: ١٠٢] و[الأنفال: ٢٤]، ففي هذا النوع وجهان: ١. نقل حركة الهمزة إلى الساكن الصحيح قبلها وحذفها، ثم إسكانها للوقف: ﴿ ٱلمَّرَّ ﴾. ٢. روم كسرة الراء: ﴿ ٱلْمَر ﴾. النوع السابع: الهمزة المضمومة وصلاً بعد ساكن صحيح، وهي كلمة: ﴿ مِلْهُ ﴾ [آل عمران: ١٩]، وكلمة: ﴿ دِفَّ ﴾ [النحل:٥]، وكلمة: ﴿ ٱلْعَرُّهُ ﴾ [النبأ: ٤] و[عبس:٣٤] و ﴿ جُسَرَّهُ ﴾

[الحجر:٤٤]، ففي هذا النوع ثلاثة أوجه:

١. نقل ضمة الحمزة إلى الساكن الصحيح قبلها، ثم حذفها
 وإسكان الصحيح للوقف: ﴿جُزْ﴾.

٧. إشهام ضمته: ﴿جُز ﴾.

٣. رومها: ﴿جُزٍ﴾.

النوع الثامن: الحمزة المكسورة وصلاً بعد فتح، وهي: 
﴿ ٱلْمَلِا ﴾ [البقرة:٢٤٦]، ونحو: ﴿ ٱلنَّبَا ﴾ [النبة:٢]، و ﴿ مَلٍ ﴾ [الحجر:٢٦]، و ﴿ مَلَمِ ﴾ [المحر:٢٦]، و ﴿ مَلَمِ ﴾ المنوري:٢٤]، و ﴿ مَلَمَ فِي الله عليه الله عليه عليه النوع وجهان:

١. إبدال الهمزة ألفاً ﴿ نَّبَا﴾.

٢. تسهيل الهمزة مع روم كسرتها.

النوع التاسع: حرف واحد من النوع الثامن رسم على غير قياس، وهو قوله تعالى: ﴿ نَبَّإِي ﴾ [الانعام: ٣٤] ففي هذا النوع أربعة اوجه:

١. إبدال الهمزة ألفاً ﴿ نَّبَا ﴾، على القياس.

٢. تسهيل الهمز مع الروم، على القياس.

٣. وإبدالها ياء مكسورة ثم إسكانها للوقف ﴿ نَّبِي ﴾، على الرسم. ٤. وإبدالها ياء مكسورة مع الروم بالكسر ﴿نَّي﴾، على الرسم. النوع العاشر: الهمزة المكسورة وصلاً بعد كسر ومرسومة بالياء نحو: ﴿ آمْرِي ﴾ [النور:١١]، و ﴿ شَلْطِي ﴾ [الفصص:٣٠]، و﴿ السِّينِ ﴾ [فاطر:٤٣] ففيها أربعة أوجه تقديراً وثلاثة عملاً، وهي: ١. إبدالها ياء ساكنة من جنس حركة ما قبلها على القياس. ٢. إبدالها ياء مكسورة على الرسم، ثم إسكان الياء للوقف فيتحد مع الوجه السابق، فعلاً ويختلفان تقديراً. ٣. إبدال الحمزة ياءً مكسورة مع روم كسرتها على الرسم. ٤. تسهيلها بروم على القياس. النوع الحادي عشر: الهمزة المضمومة وصالاً بعد فتح من المواضع التي رسمت فيها الهمزة بصورة الألف على نحو: ﴿ٱلْمَلَأُ ﴾ [بوسف:٤٣] إذا رسمت الهمزة على ألف، ونحو: ﴿ وَيُسَّنَّمُ زَأُ ﴾ [النساء:١٤٠]، في هذا النوع وجهان (١٠):

١. إبدال الهمزة ألفاً. ٢. التسهيل مع الروم.

النوع الثاني عشر: الحمزة المكسورة وصلاً بعد ضم نحو: ﴿ وَلُوْلُوا ﴾ في [الحج: ٢٣]، و[ناطر: ٣٣]، ﴿ اللَّوْلُو ﴾ [الوانعة: ٢٣]، ففي هذا النوع ثلاثة أوجه عملاً وأربعة تقديراً: ١. إبدال الهمزة واواً مدية على القياس.

 ويصح إبدالها واواً مكسورة على الرسم، شم إسكانها للوقف، فيتحد هذا الوجه مع الوجه الأول عملاً؛ ويختلفان تقديراً.

<sup>(</sup>١) ملاحظة: اختلف في رسم الكلمات التالية: ﴿ بَرَوُا ﴾ [ص:٢١]، ﴿ يُبَوُّا ﴾ [القيامة:١٣]، فإن رسمت بالواو وقف عليها هشام بخمسة أوجه:

١. إبدال الهمزة ألفاً لسكونها عند الوقف.

٢.التسهيل بالروم على القياس.

٣. إبدالها واواً مع السكون المحض.

٤. إبدالها واواً مع الإشهام.

٥. إبدالها واواً مع الروم.
 وإن رسمت دون واو ﴿ نَبَا ﴾ ، ﴿ يُنَتَأْ ﴾ وقف عليها هشام بوجهين:

١. إبدال الهمزة ألقاً. ٢. التسهيل مع الروم.

٣. تسهيل بروم على المذهب القياسي. ٤. إبدال الهمزة واواً مكسورة مع الروم. النوع الثالث عشر: الحمزة المضمومة وصلاً بعد ضم نحو: ﴿ أَمْرُوا ﴾ [النساء:١٧٦]، و ﴿ ٱللَّوْلُو ﴾ [الرحن:٢٢]، ففي هذا النوع أربعة أوجه عملاً وخمسة تقديراً: ١. إبدالها واواً ساكنة. ٢. إبدالها واواً مضمومة، ثم تسكن للوقف، فيتحد هذا الوجه مع الوجه الأول عملاً ويختلفان تقديراً. ٣. إبدالها واواً مضمومة مع الوقف بالروم. ٤. إبدالها واواً مضمومة مع الوقف بالإشام. ٥. تسهيلها بين الهمزة والواو مع الروم. النوع الرابع عشر: ما رسمت همزته بالواو وألف بعد الواو على غير القياس نحو: ﴿ يَبْدَؤُا ﴾ [النمل: ٦٤]، وكلمة: ﴿ يَنْفَيُّواْ ﴾ [النحل: ٤٨]، وكلمة: ﴿ تَفْتُواْ ﴾ [بوسف: ٨٥]، و كلمة: ﴿ أَتُوَكُّوا ﴾ [ط:١٨]، ﴿ تَظْمُوا ﴾ [ط:١١٩]، وكلمة:

﴿ وَيَدِرُونُا ﴾ [النور: ٨]، وكلمة: ﴿ يَعْبَوُّا ﴾ [الفرقان: ٧٧]، وكلمة:

﴿ نَبُوُّا ﴾ [إ\_\_راهيم: ٩] ، [ص: ٦٧] ، [التفيان: ٥] ، و ﴿ ٱلْمَلُوُّا ﴾ [المؤمنون: ٢٤]، و كلمة ﴿ ٱلْمَلَةُ أَ ﴾ [النمل: ٢٩، ٣٢، ٢٦] إذا رسمت همزة الملا على واو ، فيها خمسة أوجه: ١. إبدال الهمزة ألفاً. ٢. بالتسهيل مع الروم. ٣. إبدالها واواً مضمومة، ثم إسكانها للوقف. ٤. إبدالها واواً مضمومة وإشهام ضمة الواو. ٥. إبدالها واواً مضمومة وروم ضمة الواو. النوع الخامس عشر: الهمزة المضمومة وصلاً بعد كسر ومرسومة بياء، ونحو: ﴿ يَنتَهزئُ ﴾ [البفرة:١٥]، و ﴿ يُبُدِئُ ﴾ [العنكبوت:١٩]، و ﴿ وَتُبْرِئُ ﴾ [الماندة:١١٠]، و ﴿ وَأَبْرِئُ ﴾ [آل عمران: ٩٤]، و ﴿ أُبَرِّئُ ﴾ [بوسف: ٥٣]، و ﴿ ثُبُوِّئُ ﴾ [آل عمران :١٢١]، و ﴿ ٱلْبَارِئُ ﴾ [الحيد : ٢٤]، و ﴿ وَمُنشِئُ ﴾ [الرعد: ١٢]، و ﴿ السَّيِّيُّ ﴾ [فاطر: ٤٣]. فيها خمسة أوجه تقديراً وأربعة عملاً: ١. إبدال الهمزة ياءً مدية (على القياس). ٢. إبدال الهمزة ياء مضمومة مع الإشهام.

٣. إبدال الهمزة ياءً مضمومة مع الروم.

٤. التسهيل مع الروم.

ه.إبدال الهمزة ياء مضمومة على الرسم (مذهب الأخفش)
 ثم الإسكان للوقف فيتحد هذا الوجه مع الوجه الأول
 عملاً و يختلفان تقديراً.

النوع السادس عشر: الهمزة المفتوحة وصلاً بعد واو مدية أصلية، نحو: ﴿ اَلناء ١٧٠]، ﴿ ٱلسُّوءَ ﴾ [الناء ١٧٠] وحيث وقع ففيها وجهان:

 ١. نقل فتحة الهمزة إلى الواو الساكنة قبلها، وحذف الهمزة وإسكان الواو للوقف.

٢. إبدال الهمزة واواً ثم إدغام الواو الأولى في الثانية، ثم
 إسكانها للوقف، أي الواو المشددة.

النوع السابع عشر: الهمزة المكسورة وصلاً بعد واو ساكنة زائدة بعد الضم، وهي كلمة: ﴿ قُرُوعٍ ﴾ [البقرة:٢٢٨]، ففيها وجهان:

 إبدال الهمزة واواً، ثم إدغام الواو الزائدة التي قبلها فيها (قُرُو) مع السكون. روم كسرة الواو المبدلة المدغم فيها ما قبلها، (الوجه السابق مع الروم).

النوع الثامن عشر: الهمزة المكسورة وصلاً بعد واو أصلية، والواو حرف مد نحو: ﴿ بِشُوِّهِ ﴾ [مرد: ١٤]، و ﴿ سُوِّهِ ﴾ [آل عمران: ٣٠] ففيها أربعة أوجه:

١. نقل كسرة الهمزة إلى الواو قبلها، ثم حذف الهمزة، ثم
 إسكان الواو للوقف.

٢. روم كسرة الواو المنقلبة من الهمزة في الوجه الأول.

٣. إبدال الهمزة واوًا، ثم إدغام الواو الأولى في الثانية المبدلة،
 ثم إسكانها مشددة للوقف عليها.

٤. روم كسرة المشددة.

النوع التاسع عشر: الحمزة المضمومة وصلاً بعد واو أصلية، والواو حرف مد، وهي: ﴿ سُوَّهُ ﴾ [آل عمران:١٧٤] و ﴿ السُّوَّهُ ﴾ [الأعراف:١٨٨]، ونحو: ﴿ لَلَنُوَّا ﴾ [القصص:٢٦]، ففيها ستة أوجه:

 نقل ضمة الحمزة إلى الواو، ثم حذفها، ثم إسكان الواو للوقف. ٢. إشهام ضمة الواو المنقلبة عن الهمزة في الوجه الأول.
 ٣. روم الضمة في الوجه الأول.
 ٤. إبدالها واواً ثم إدغام الواو الأولى في الثانية ثم إسكانها للوقف مشددة.

٥. إشام الضمة في الوجه الرابع.

٦. روم الضمة في الوجه الرابع.

النوع العشرون: الهمزة المضمومة وصلاً بعد ياء ساكنة زائدة بعد كسر، وهي ﴿بَرِئَ ﴾ [الانفال:٤٨]، ونحو: ﴿اللَّيِّيَّ ﴾ [النوبة:٣٧]، ففيها ثلاثة أوجه:

 إبدال الهمزة ياءً وإدغام الياء الأولى في الثانية، ثم إسكانها مشددة في الوقف (إبدال ثم إدغام ثم إسكان للوقف).

إبدال ثم إدغام ثم إشمام.
 إبدال ثم إدغام ثم إشمام.
 النوع الحادي والعشرون: الهمزة المضمومة وصلاً بعد ياء ساكنة إلا أن الياء فيه أصلية، وهي نحو: ﴿ٱلْمُسِحَتُهُ ﴾
 [غاذ: ٥٨]، و ﴿مُنتَهُ ﴾ [النور: ٣٥]، ففيها ستة أوجه:

 حذف الهمزة ونقل ضمة الهمزة إلى الياء للوقف شم الإسكان للوقف.

 النقل مع إشهام ضمتها. ٣. النقل مع روم الضمة. ٤. إبدال الهمزة ياءً وإدغام الياء الأولى في الثانية ثم إسكانها للوقف مشددة. ٥. إبدال ثم إدغام ثم إشهام . ٦. إبدال ثم إدغام ثم روم. النوع الثاني والعشرون: الهمزة المفتوحة وصلاً بعدياء ساكنة أصلية، وهي ﴿ بِينَ، ﴾ [هود:٧٧] و﴿ وَجِأْيَّ، ﴾ [الفجر:٢٣]، و ﴿يَفِيءَ ﴾ [الحجرات:٩]، ففيها وجهان: ١ .نقل فتحة الهمزة إلى الياء، ثم حذفها، ثم إسكان الياء للوقف مع تركها على حالها. ٢. إبدالها ياء، ثم إدغام الياء الأولى في الثانية، ثم إسكان المشددة للوقف.

النوع الثالث والعشرون: الهمزة المكسورة وصلاً بعد ياء ساكنة أصلية، وهي في كلمة: ﴿ شَيْءٍ ﴾ المجرورة، أو بعد واو أصلية، نحو: ﴿ سَوْءٍ ﴾ [مريم: ٢٨] و ﴿ السَوْءِ ﴾ [الفتح: ١٦]، وما شابه ذلك، ففيها أربعة أوجه:

١ . نقل كسرة الهمزة إلى الياء، ثم إسكان الياء للوقف.

٢. النقل مع الروم.

٣. إبدال الهمزة ياء مع إدغام الياء التي قبلها فيها، وإسكانها
 للوقف مشددة.
 ٤. إبدال ثم إدغام ثم روم .

النوع الرابع والعشرون: الهمزة المضمومة وصلاً بعدياء ساكنة أصلية، وهي في كلمة: ﴿ نَنَ اللهِ فوع، ففيها ستة أوجه: ١. نقل الحركة إلى الياء ثم إسكان الياء للوقف.

٢. نقل ثم إشام. ٣. نقل مع روم.

إبدال الهمزة ياء، وإدغام الياء التي قبلها فيها، ثم إسكان الياء مشددة للوقف.

و. إبدال ثم إدغام ثم إشهام.
 آبدال ثم إدغام ثم إشهام.
 النوع الخامس و العشرون: وهي الهمزة المفتوحة وصلاً بعد ألف نحو: ﴿أَضَاءَ ﴾ [البقرة: ٢٠] و ﴿جَاآءَ ﴾ وشبهه، ففيها ثلاثة أوجه (ثلاثة الإبدال):

 إسكان الحمزة للوقف، ثم إبدالها ألفًا من جنس حركة ما قبلها، فتمد بمقدار ٦ حركات مداً لازماً.

٢. يجوز فيه التوسط مراعاة لجانب اجتماع ساكنين، وكون السكون عارضاً.
 ١٠ ان حذفت إحداهما فتقصر.

النوع السادس والعشرون: وتكون الهمزة فيه مضمومة أو مكسورة وصلاً، بعد ألف نحب: ﴿ ٱلسُّفَهَاءُ ﴾ و ﴿ نَشَاءُ ﴾ ، و مثال المكسورة: ﴿ ٱلسَّمَاءِ ﴾ و ﴿ ٱلْغَاء ﴾ [النور: ٣٣] ونحو ذلك، ففي هذا النوع خمسة أوجه (خمسة القياس): ١، ٢، ٢، ١. الثلاثة التي في النوع السابق. ٤. تسهيل بروم مع القصر. ٥. تسهيل بروم مع التوسط. ولا يجوز الإشمام في المضمومة من هذا النوع لانقلاب الهمزة ألفاً، والألف لا تقبل الحركة، ولا إشمام في المسهلة. النوع السابع والعشرون: وهي الهمزة المضمومة وصلاً، لكنها خرجت عن القياس لرسم الهمزة بالواو وألف بعدها، وحذف ألف البناء قبلها، وذلك نحو: ﴿ جَزَّوًّا ﴾ [المائدة: ٢٩، ٣٣]، [الشورى: ٤٠]، [الحشر: ١٧]، و لفظ: ﴿ شُرَّكُوًّا ﴾ [الأنعام: ٩٤]، [الشورى: ٢١]، ولفظ: ﴿ نَشَتَوْ أَكُ [هـ د: ٨٧]، ولفظ ﴿ ٱلضَّعَفَتُوا ﴾ [إسراهيم: ١١]، ولفيظ ﴿ شُفَعَتُوا ﴾ [السروم: ١٣]، ولفظ ﴿ ٱلْبَلَتُوا ﴾ [الصافات:١٠٦] ولفظ ﴿ دُعَتُوا ﴾ [غافر:٥٠]، ولفظ ﴿ بَلَتُوا ﴾ [الدخان:٣٣]، و ﴿ بُرَءَاوًا ﴾ [المتحنة: ٤]، فهذه الكلمات رسمت بالواو وألف بعدها مع حذف ألف البناء قبلها في جميع المصاحف (١)، ففيها اثنا عشر وجهاً: ١، ٢، ٣، ٤، ٥. خمسة القياس كما في النوع السابق.

وسبعة الرسم، وهي:

٦. إبدال الهمزة واواً ساكنة مع حذف الهمزة بالطول.

٧. إبدال الهمزة واواً ساكنة مع التوسط.

٨. إبدال الهمزة واواً ساكنة مع القصر.

٩. الوجة السادس مع الإشمام والإشباع.

١٠. الوجة السادس مع الإشمام والتوسط.

١١. الوجة السادس مع الإشمام والقصر.

<sup>(</sup>۱) ملاحظة: هناك كلبات اختلف في رسمها على واو أو على ألف هي: ﴿ أَلْبِكُوا ﴾ [الانعام:٥]، [المنعراء:٦]، ﴿ الشَّعَفَتُوا ﴾ [غاف:٧]، ولفظ: ﴿ الْعُلَمْتُوا ﴾ [فاط:٢٨]، ﴿ جَزَاهُ ﴾ [الزمر:٣٤]، ﴿ جَزَاهُ ﴾ [طار:٢٧]، ﴿ عَلَمْتُوا ﴾ [المندة:١٨]. ﴿ وَالنّه الله عَلَمَتُوا ﴾ [المندة:١٨].

هذه الكلمات إذا كتبت بالواو وقف عليها هـشام بــ (١٢ وجهـاً) وهـي خمسة القياس وسبعة الرسم، أما إذا رسمت دون واو وقف عليها بخمسة القياس فقط.

17. والروم مع القصر فقط، لأن الروم له حكم الوصل. النوع الثامن والعشرون: وهو أن تقع الحمزة مكسورة وصلاً بعد ألف وترسم الحمزة على ياء، نحو: ﴿يَلْقَآيِ ﴾ [يونس: ١٥]، و ﴿وَرَآيِ ﴾ [الشورى: ١٥]، ﴿ مَانَآيِ ﴾ [طه: ١٣٠]، فقد اتفقت المصاحف على رسم هذه الكلمات الثلاث بياء في أواخر ها(١)، ففيها تسعة أوجه:

١، ٢، ٣، ٤، ٥. خمسة القياس المتقدمة في النوع السابق.

7. إبدال الهمزة ياء وإسكانها للوقف مع الإشباع.

٧. الوجه السادس مع التوسط.

٨. الوجه السادس مع القصر.

٩. الإبدال مع القصر مع الروم (٢).

<sup>(</sup>۱) ملاحظة: في النوع السسابق اختلف في رسم الكلات التالية: ﴿ وَإِيتَآيِ ﴾ [النحل: ٩٠]، ﴿ وَلِقَآيٍ ﴾ [الروم: ١٨]، ﴿ وَلِقَآيٍ ﴾ [الروم: ١٦]، ﴿ وَلِقَآيٍ ﴾ [الروم: ١٦]، ﴿ وَلَقَامِ السابقة. أما إذا رسمت الكلمات السابقة دون ياء فيقف عليها بخمسة القياس فقط.

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب قراءة ابن عامر لتوفيق ضمرة ص٢٥ وما بعدها.

وعد الآي المعتمد في هذا المصحف هو العد الشامي، وهو عدُّ مصحف الشام، وهو ما رواه أبو عمرو الداني بسنده عن هارون بن موسى الأخفش عن ابن ذكوان، وعن الحلواني عن هشام، ورواه هشام وابن ذكوان ، عن أيوب بن تميم الدمشقي، عن يحيى بن الحارث الذماري، عن عبد الله بن عامر عن أبي الدرداء عشه، وعدَّدُ آي القرآن على طريقته (۲۲۲۲) آلة. وأخذت الأوجه المقدمة في الأداء من رسالة ابن يالوشة.

## KONON GONO NON GONO فهرس بأسماء السور وبيان المكي والمدني منها التصنية الصفحة رقمها السورة التصنيف الصفحة رقمها السورة مكنة 747 14 العنكبوت مكنة ١ ١ الفاتحة مكثة 1.1 4. الروم مدنية ۲ ۲ البقرة مكنة 111 21 لقمان مدنية ۳ آل عمران ٥. مكية 110 44 السجدة النساء مدئية vv ٤ مدنية EIA الأحزاب rr مدنية 1.7 المائدة ٥ مكية EYA 72 سيا مكنة الأنعام TTA مكية ETE 40 فاطر مكية 101 الأعراف مكية 11. 27 مدنية IVV ٨ الأنفال يس مكية 111 الصافات rv مدنية IAV ٩ التوبة مكنة tor TA ص مكنة T . A 1. يونس مكنة tox 44 الزمر مكية 111 11 هود مكنة tav 1. غافر مكنة يوسف 440 17 مكية EVV 11 فصلت مدنية 719 الرعد 15 مكنة EAT 17 الشورى مكية 400 15 إبراهيم مكية EAS 24 الزخرف مكنة الحجر TIT 10 مكية 141 التحل 11 الدخان مكنة TTY 17 مكنة 111 الجاثية مكنة TAT 14 الإسراء مكنة 0 . Y الأحقاف 17 مكية 147 14 الكهف مدنية 0.V 1V مكنة محمد 4.0 11 مريم الفتح مدنية 011 EA مكية TIT Y . طله مدنية 010 11 مكنة الأنبياء الحجرات TTT \*\* مكنة OIA . ق مدنية TTT TT الحج مكنة or. الداريات مكنة 01 TIT 77 المؤمنون مكنة orr التور ٥Y الطور مدنية ro. YE مكية OYT or النجم مكية TOS الفرقان Yo القمر مكنة OYA مكية 01 TIV \*1 الشعراء 011

مكية

مكنة

TVV

TAO

YY

TA

النمل

مدنية

مكنة

00

10

ort

الرحمن

الواقعة

## فهرس بأسماء السور وبيان المكي والمدني منها التصنية الصفحة رقمها السورة التصنيف الصفحة رقمها السورة مكنة 091 AT الطارق مدنية OTV oV الحديد مكنة 110 AY الأعلى مدنية DET ٥A المادلة مكنة الغاشية مدنية oto 09 الحشر 097 AA المتحنة مكنة الفجر مدنية 011 4. 015 44 مكنة 4. البلد مدنية 100 11 الصف 091 الشمس الحمعة مدنية DOT 77 مكية 090 91 المنافقون مكنة 090 94 الليل مدئية aat 75 التغابن مكية 097 94 الضحي مدنية 007 7.5 الشرح الطلاق مكنة 297 95 مدنية ook 20 التحريم مكنة 90 التين مدنية 07. 11 094 مكية اللك العلق 475 TV مكنة 094 97 القدر مكنة 370 11 القلم مكنة 091 94 مكية الحاقة البينة 79 مدنية 091 44 110 المعارج مكنة مدنية 011 99 الزلزلة 071 ٧. مكنة العاديات ov. نوح مكنة 099 1 .. VI مكية القارعة VY الجن مكية 7... 1.1 OVY مكية التكاثر مكنة ovi V٣ المزمل 7. . 1.4 مكنة مكية 1.5 العصبر ovo VE المدثر 7.1 القيامة معيّه 1.1 1.5 الهُمزة مكنة ovv Ya الإنسان مكنة القيل مدنية OVA YZ 1.1 1.0 المرسلات مكية 1.7 قريش مكية W 7.7 04. النبأ مكنة 1.4 الماعون مكية OAY VA 7.7 الكوثر النازعات مكنة مكنة 7.7 1.4 ٥٨٢ VA مكنة مكنة 7.5 1.4 الكافرون 040 ٨. عيس التكوير مكنة مدنية 11. النصر 710 Al 7.5 الانفطار مكنة مكنة 7.5 111 1 true DAY AT المطقفين مكية 7.5 117 الإخلاص مكنة OAY AT

الفلق

الناس

مكية

مكية

014

01.

AL

مكية

مكنة

7.5

7.5

115

112

الانشقاق

البروج